

كُوْارُالْجِكُ الْشَالِيَّا لِنَّوْجُيْ المِعَرُوفَ لِيُنْكِيرِ لِكُحُرِي أجمك أشعكين الشيابي للجن لمراكساوين مِرْكِزَ الْبُحُونُ فِي وَتَقْنُدُنَّا الْمِيْلُومَا لِبُنَّا كالألتاظئك





جمين والمفقوق محفظت ولايسم بالمحادة إلص كالموهند المكان المحادة المحتادة المحادة المحادة المحادة المحتادة المح



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

#### ڴٳۯٳڵؾٞٳڟؚؽڵۣڮ ؙؙ *ؠؙؙڗڰۯٳڵۼٷؙؽٛ*ۏڡٙؿؽؿٙٳڵڂڸۅؙڡؙٳڮٛٵ

34% أحسمند البزمبر - مبدينية نصير - البقياهبرة - جسمهبوريية مبصر العبرية [ 002/ 01223138910 | 002/ 00202 | 14 المعمول : 002/ 01223138910 | المعمول : 002/ 01223138910 | المعمول : 002/ 01223138910 | البنان - بيروت - سباية الجنزيبر - شبارع بسرليبين - بينايسة البزهبرر المتابدي : 0611807478 الرمز الريدي : 0611807478 المز الريدي : 0611807478 | www.taaseel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com







# 

## بليمال في المناع

### ١- وُجُوبُ الْحَبِّ

• [٣٧٨٧] أخب را مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللَّهِ بنِ الْمُبَارَكِ بَغْدَادِيٌّ (مُخَرِّمِيٌٌ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوهِ شَامٍ ، وَاسْمُهُ : الْمُغِيرَةُ بن سَلَمَةً مَخْزُومِيٌّ ، ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ - قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عِينَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : حَطَب الرَّبِيعُ بن مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن زيادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : خَطَب الرَّبِيعُ بن مُسْلِمٍ ، قَالَ : ﴿ وَقَالَ : عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مُ الْحَجَّ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَفِي رَسُولُ اللَّه عَيْلِةٌ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ » . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَفِي كُلُ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى (أَعَادَةً ) ثَلَاثًا ، فقالَ : ﴿ لَوْ قُلْتُ : ثَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ، ذَرُونِي ﴿ مَا تَرَكُتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ، ذَرُونِي ﴿ مَا تَرَكُتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ، ذَرُونِي ﴿ مَا تَرَكُتُكُمْ ، فَإِنَّا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ، ذَرُونِي ﴿ مَا تَرَكُتُكُمْ ، فَإِنَّهُ هَا هَلُكُ مَنْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَوْتُكُمْ (بِالشَّيْءَ) ) () فَخُذُوا (بِهِ) مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) المناسك : أعمال الحج والعمرة . انظر : «المعجم العربي الأساسي» ، مادة : نسك . ولم يرد اسم الكتاب في النسخ ، والمثبت من حاشيتي (م) ، (ط) ، وفوقه فيهما : «ض عـ» ، وكتب في (ت) في آخر الكتاب السابق : «يتلوه الكتاب الأول من الحج» .

۵ [ ۲۷ / أ ] «بشيء» . «

 <sup>\* [</sup>۱۲۷۸] [التحفة: م س ۱٤٣٦٧] [المجتبئ: ٢٦٣٩] . أخرجه مسلم في «الحج» (١٣٣٧) من
 وجه آخر عن الربيع بن مسلم بنحوه .

وقول النبي ﷺ: «ذروني ما تركتكم . . . » الحديث . أخرجه البخاري (٧٢٨٨) ، ومسلم في «الفضائل» (١٣٣٧ / ١٣٠١) من أوجه عن أبي هريرة بنحوه ، بدون القصة في أوله .





• [٣٧٨٨] أُخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَىٰ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُالْجَلِيل بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّؤلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَامَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كُتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجِّ ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ : كُلَّ عَامِ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، ثُمَّ إِذَنْ لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُطِيعُونَ ، وَ (لَكِنَ ) (١) حَجَّةٌ وَاحِدَةً ) .

#### ٢- وُجُوبُ الْعُمْرَةِ

• [٣٧٨٩] أَخْبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ (٢) . قَالَ : (فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ) .

ح: حمزة بجار اللَّه

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ط) ، (ت) : «لكنه» ، وصحح عليها في (ت) .

<sup>\* [</sup>٣٧٨٨] [التحفة: د س ق ٢٥٥٦] [المجتبين: ٢٦٤٠] ● أخرجه أبو داود (١٧٢١)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، وأحمد (١/ ٢٥٥، ٢٩٠)، وغير موضع، جميعهم من طرق عن الزهري بألفاظ متقاربة ، وصححه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٤١).

وروي من وجه آخر عن ابن عباس فيه لين عند ابن الجارود في «المنتقى» (٤١٠) وغيره . والحديث أصله في «صحيح مسلم» (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة كما مَرَّ، وروي من حديث على وأنس ، ولا يثبت منها شيء ، والله أعلم . وفي ثبوتها نظر .

<sup>(</sup>٢) الظعن: ركوب الراحلة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/ ٥٨١).

<sup>\* [</sup>٣٧٨٩] [التحفة: دت س ق ١١١٧٣] [المجتبع: ٢٦٤١] • أخرجه أبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٣٠) وقال: «حسن صحيح». اهـ. وابن ماجه (٢٩٠٦)، وصححه ابن حبان (٣٩٩١) وابن خزيمة (٣٠٤٠) والحاكم (١/ ٤٨١).





#### ٣- فَضْلُ الْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ

- [٣٧٩٠] أَخْبِ رُا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بَصْرِيٌّ ، قَالَ : (حَدَّثْنَا)(١) سُوَيْدٌ ، وَهُو : ابْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ كُوفِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُوَ : ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَرَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (سُهَيْلٌ) (٢) ، عَنْ سُمَيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ﴿جَزَّاءٌ ۚ إِلَّا الْجَنَّةُ . وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كُفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا).
- [٣٧٩١] أَخْبُ رَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمِنْهَالِ بَصْرِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «**الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا** ثُوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ). مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: (ثُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا).

وقال أحمد بن سلمة : سألت مسلم بن الحجاج عن هذا الحديث - يعني : حديث أبي رزين هذا - فقال: «لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه ، ولم يجوّده أحد كما جوده شعبة» كما في . «سنن البيهقي الكبري» (٤/ ٣٥٠) . والحديث سيأتي برقم (٣٨٠٥) من طريق وكيع ، عن شعبة .

<sup>(</sup>١) في (ت): «أنا».

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ المزي في «التحفة» : «وفي رواية ابن حيويه : عن زهير عن سمى . ولم يذكر سهيلًا» .

<sup>\* [</sup>٣٧٩٠] [التحفة: م س ١٢٥٦١] [المجتبع: ٢٦٤٢] • أخرجه مسلم (١٣٤٩) من طريق سهيل وغير واحد عن سمى ، وهو متفق عليه من طريق مالك عن سمى كما سيأتي برقم (٣٧٩٧) .

<sup>\* [</sup>٣٧٩١] [التحقة: م س ١٢٥٦١] [المجتبئ: ٢٦٤٣] • أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٤٢٣) عن شعبة بتقديم وتأخير ، وأبوعوانة في «الحج» من «صحيحه» من طريق وهب بن جرير وحجاج بن منهال كلاهما عن شعبة به كما في «إتحاف المهرة» (١٨١٦٧)، وابن حبان (٣٦٩٥) من طريق الحوضي عن شعبة به .





### ٤- فَضْلُ الْحَجِّ

- [٣٧٩٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَأَلَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ (ابْنِ مُسَيَّبٍ) (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّه عَيْلَة ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : والْإِيمَانُ وَجُلٌ رَسُولَ اللَّه عَيْلِي اللَّه ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : وَثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا قَالَ : ثُمَّ مَبْرُورٌ ،
- [٣٧٩٣] أَضِرُا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: (أَخْبَرَنَا) (٢) ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي مَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي مَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي مَالِحٍ قَالَ: وَفُدُاللّهَ ثَلَاثَةٌ: الْعَازِي وَالْحَاجُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ: (وَفُدُاللّه ثَلَاثَةٌ: الْعَازِي وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ) (٣).

<sup>(</sup>١) عليها في (ط): «ضع» ، وفي (ت): «ابن المسيب».

<sup>\* [</sup>٣٧٩٢] [التحفة: م س ١٣٢٨] [المجتبئ: ٢٦٤٤] • ذكره مسلم عقب حديث (٨٣) بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري (١٥١٩)، ومسلم (٨٣) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به. وسيأتي من وجه آخر عن عبدالرزاق برقم (٤٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (ت) : «نا» .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه. وقد عزاه المزي في «التحفة» لكتاب «الجهاد» ويأتي برقم (٤٥٢٣)، ولم يعزه لهذا الموضع، فالله أعلم.

<sup>\* [</sup>٣٧٩٣] [التحفة: س ١٢٥٩٤] [المجتبئ: ٢٦٤٥] ● صححه ابن خزيمة (٢٥١١)، وابن حبان (٣٦٩٣)، واختلف فيه على سهيل بن أبي صالح، والصحيح أنه عن سهيل، عن أبيه، عن مرداس الجندعي عن كعب الأحبار قوله. انظر «علل الدارقطني» (١٩١٣)، و«الأفراد» له كها في «أطراف الغرائب» (٥/ ٣٤٥)، و«علل ابن أبي حاتم» (١٠٠٧)، وقد روي من وجه آخر عن أبي صالح، ومن حديث ابن عمر، وعبدالله بن عمرو وجابر ولا يثبت منها شيء. =

#### الكؤاكم المناشلالي





- [٣٧٩٤] أخبر لم مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الْحَكَم ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، وَهُو : ابْنُ يَزِيدَ مِصْرِيٌّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : ﴿ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَوْأَةِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَة ﴾ .
- [٣٧٩٥] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ ، هُو : ابْنُ عِياضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَنْ حَجَ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَوْفُثُ (١) ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

\* [٣٧٩٤] [التحفة: س ٢٠٠٢] [المجتبئ: ٢٦٤٦] • أخرجه من طريق الليث: الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨/ ٣١٩) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن يزيد إلا سعيد بن أبي هلال، ولا عن سعيد إلا خالدبن يزيد، تفرد به الليث». ووقع عند أحمد في «المسند» (٢/ ٤٢١) من طريق ابن وهب عن حيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي هريرة به − من غير ذكر أبي سلمة − وكذلك رواه سعيد بن منصور (٢/ ١٦٧) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن الهاد به .

ورواه عبدالرزاق (٥/ ٣٠٨) عن ابن جريج قال: حُدِّثتُ عن يزيد بن عبدالله عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن النبي على قال: فذكره مرسلا.

ثم رواه (٥/ ٣٠٩) عن إبراهيم أنه سمع يزيد بن عبدالله عن محمد بن إبراهيم أن النبي على الله عن محمد بن الله عن النبي على الله عن الله عن

- (۱) يرفث: يتكلم كلامًا فاحشًا، وقيل: يجامع زوجته. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۳/ ۳۸۲).
- \* [۳۷۹۰] [التحفة: خ م ت س ق ۱۳۶۳] [المجتبئ: ۲٦٤٧] أخرجه البخاري (۱۸۱۹، ۱۸۱۹) ، ومسلم (۱۳۵۰) من طرق عن منصور .

<sup>=</sup> انظر «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٢٨٥، ٢٩٦، ٢٩٨)، و «العلل» للدارقطني (١/ ١٢٥)، و «السنن الكبرئ» للبيهقي (٥/ ٢٦٢)، و «الكامل» لابن عدي (٦/ ٢٢٠٤)، و «المطالب العالية» – المسندة – (١١٦٣).





• [٣٧٩٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ، عَنْ عَبِيبٍ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةً قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَخْرُجُ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَخْرُجُ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَخْرُجُ فَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَخْرُجُ فَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَخْرُجُ فَالَتْ: وَلَكُنَّ فَاللَّهِ مَعَكَ؛ فَإِنِّي لَا أَرَىٰ عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكُنَّ فَنْجَاهِدُ مَعَكَ؛ فَإِنِّي لَا أَرَىٰ عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ؟ .

#### ٥- فَضْلُ الْعُمْرَةِ

[٣٧٩٧] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ،
 وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرْاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ) (١) .

<sup>=</sup> وتابعه سيار أبو الحكم عند البخاري (١٥٢١) ومسلم. وتابعه الأعمش عند الدارقطني (٢/ ٢٨٤) بإسناد واو ولفظه: «من حج أو اعتمر . . .» .

<sup>\* [</sup>۲۷۹٦] [التحفة: خ س ق ۱۷۸۷۱] [المجتبى: ٢٦٤٨] • أخرجه البخاري (١٥٢٠، ٢٧٨٤، ٢٧٨٤، ٢٧٨٤، ٢٧٨٢، وابن ماجه (٢٩٠١) من طُرُق عن حبيب بن أبي عمرة بنحوه .

وتابعه معاوية بن إسحاق عند البخاري (٢٨٧٥ ، ٢٨٧٦) وغيره بنحوه .

زاد المزي في «التحفة»: «رواه أبوهشام الرفاعي، عن أبي بكربن أبي عياش (كذا، والصواب: ابن عياش)، عن حبيب بن أبي عمرة، عن عدي بن ثابت، عن عائشة بنت طلحة – ولم يتابع على ذلك».

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٧٩٠) من طريق سهيل عن سمي .

<sup>\* [</sup>۳۷۹۷] [التحفة: خ م س ق ۱۲۵۷۳] [المجتبئ: ۲٦٤٩] • أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٤٦/١) وعنه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، وتقدم برقم (٣٧٩٠) من طريق سهيل عن سمي به .





 [٣٧٩٨] أخبو أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو عَتَّابٍ ، وَهُو : سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَتْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (١) خَبَثَ الْحَدِيدِ.

### ٦- فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

 [٣٧٩٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُوخَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَهُوَ: ابْنُ بَهْدَلَةً ، عَنْ شَقِيقٍ ، وَهُو : ابْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْدُ : ﴿تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ » .

وذكره العقيلي في ترجمة أبي خالد الأحمر من «الضعفاء الكبير» (٢/ ١٢٤)، وأشار إلى الرواية المحفوظة بقوله: «وهذا يُروى عن سمى ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: «العمرة إلى العمرة يكفران ما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

<sup>(</sup>١) **الكير:** الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كير).

<sup>\* [</sup>٣٧٩٨] [التحفة: س ٦٣٠٨] [المجتبئ: ٢٦٥٠] . لم يذكر عمرو فيه الخبر، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٧/١١) عن النسائي به، والحديث في «المجتبى» بلفظ: «ينفيان الفقر والذنوب . . . » . وقال الحافظ في «النكت الظراف» (٦٣٠٨) : «قال الدارقطني في «الأفراد» : تفرد به أبو عتاب ، عن عزرة ، وتفرد به عزرة ، عن عمرو بن دينار » . اهـ .

 <sup>\* [</sup>۳۷۹۹] [التحفة: ت س ۹۲۷۶] [المجتبع: ۲٦٥١] • أخرجه الترمذي (۸۱۰) وقال: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود». اهـ. وأحمد (١/ ٣٨٧)، وابن خزيمة (٢٥١٢)، وابن حبان (٣٦٩٣)، والبزار في «المسند» (١٧٢٢) وقال: «هذا الحديث لا نعلمه يروي عن عبدالله إلا من هذا الوجه» (٥/ ١٣٤). اهـ.





## ٧- الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ

 [٣٨٠٠] أَضِعُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَر غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ ، فَأَتَىٰ أَخُوهَا النَّبِيِّ عَيْكِيْ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُخْتِكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ • قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (فَاقْضُوا اللَّهَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ) .

### ٨- الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُبَّ

• [٣٨٠١] أَخْبُ رَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بَصْرِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، وَهُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، وَاسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ : أَمَرَتِ امْرَأَةُ (سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ)(١) أَنْ (يَسْأَلَ)(٢) رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ،

(٢) من (ت) ، وفي (ط): «يُسأل» ، وفي (م): «تسأل» .

ت: تطوان

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٣٨٠٠] [التحفة: خ س ٥٤٥٧] [المجتبئ: ٢٦٥٧] • أخرجه البخاري (١٨٥٢، ٦٦٩٩، ٧٣١٥) من طريق شعبة وأبي عوانة ، عن أبي بشر بنحوه .

وأظن مسلمًا أعرض عنه ، لما رواه في «صحيحه» (١١٤٨) من طريق مسلم البطين عن سعيدبن جبير به في قضاء الصيام عن الميت، وتابعه مجاهد وعطاء عن ابن عباس، وفي رواية عنده عن الحكم، عن سعيد به في قضاء صوم النذر، وقد حاول الحافظ تَحَلَّلُهُ أن يدفع هذا التعارض عند الحديث (١٨٥٢) من «الفتح».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وكذا وقع في «المجتبئ»، و«التحفة»، والصواب: «سنانبن عبداللَّه الجهني» كما في رواية ابن خزيمة ، وفي روايات أخرى عن عبدالوارث وغيره عن أبي التياح ، والظاهر أنه التبس بـ «سنان بن سلمة الهنلي» الذي دخل مع موسى بن سلمة على ابن عباس في بعض الروايات .





أَفَيُجْزِي عَنْ أُمِّهَا أَنْ (تَحُجَّ)(١) عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ، فَقَضَتْهُ عَنْهَا ، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِي عَنْهَا؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمُّهَا .

 [٣٨٠٢] أَخْبَرِنَى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خُرَّزَاذَ أَنْطَاكِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ (أَبِيهَا) (٢) مَاتَ وَلَمْ يَحُبَّج. قَالَ: (حُجِّي عَنْ أَبِيكِ) .

وقال حمزة الكناني: «هذا حديث غريب تفرد به علي بن حكيم». اهـ. كما في «النكت الظراف» (٤٦٧)، وقال الدارقطني في «الأفراد»: «تفرد به حميد الرؤاسي عن حماد عن أيوب، عن الزهري ، عن سليهان بن يسار » كها في «الأطراف» (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «يحج»، وضبطها في (ط) بضم الياء وفتح الحاء، والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في المجتبئ ومصادر الحديث.

<sup>\* [</sup>٣٨٠١] [التحفة: س ٢٥٠٥] [المجتبع: ٢٦٥٣] • أخرجه أحمد (١/ ٢٧٩) من طريق حماد بن سلمة أنا أبوالتياح بنحوه مطولا، وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٠٣٤) بإسناد المصنف بزيادة في أوله ، وفيه : «أمرت امرأة سنان بن عبداللَّه الجهني» ، و(٣٠٣٥) من طريق حماد بن زيد عن أبي التياح بنحوه .

وأصل الحديث في «صحيح مسلم» (١٣٢٥) من وجه آخر عن عبدالوارث، ومن طريق ابن علية كلاهما عن أبي التياح به ، بدون لفظ المصنف . وصححه ابن خزيمة (٣٠٣٤) .

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ التي بين أيدينا ، وفي «النكت الظراف» : «عن أمها . . . عن أمك» . ويشبه أن يكون هذا تصحيفا في نسخة الحافظ، ففي «الأوسط» للطبراني (٥٨٧٧) وغيره كما هو عند النسائي ، واللَّه أعلم .

<sup>\* [</sup>٣٨٠٢] [التحفة: خ م د س ٥٦٧٠] [المجتبئ: ٢٦٥٤] . أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٨٤)، و«الأوسط» (٥٨٧٧) من طُرق عن على بن حكيم الأودي به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا حماد بن زيد ، تفرد به حيد بن عبدالرحن الرؤاسي» . اه. .





## ٩- الْحَجُّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْل

• [٣٨٠٣] أَخْبُ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَهُوَ : ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَن الرُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ خَتْعَمَ (سَأَلَتِ) النَّبِيِّ ﷺ غَدَاةً جَمْع (١) ، فَقَالَتْ : يَا (رَسُولَ اللَّهِ) ، فَرِيضَةُ اللَّه فِي الْحَجِّ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ (٢)، (أَحُبُّ )(٣) عَنْهُ ؟ قَالَ : (نَعَمْ) .

والظاهر أنه حديث واحد، اختصره على بن حكيم وذلك لاتحاد مخرجه: الزهري عن سليهان بن يسار عن ابن عباس. والله أعلم. وفيه من المخالفة أن سائر رواياته عن الزهري جعلت أبا المرأة شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الرحل لامتُوفيّ ، واللَّه أعلم. وانظر ماسيأتي

(١) جمع: المزدلفة ، سميت به لأن آدم عليه السلام وحوّاء لما أُهْبِطا اجتمعا بها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : جمع) .

(٢) الرحل: ما يوضع على ظهر الجمل أو الناقة للركوب عليه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).

(٣) في (ت): «أأحج».

\* [٣٨٠٣] [التحفة: خ م د س ٥٦٠٠] [المجتبئ: ٢٦٥٥] • أخرجه البخاري (١٥١٣) ، ١٨٥٤، ١٨٥٥، ٤٣٩٩، ٢٢٢٨)، ومسلم (١٣٣٤) مطولًا من طرق عن الزهري، وفيه قصة الفضل بن عباس.

وأخرجه البخاري (١٨٥٣) ، ومسلم (١٣٣٥) من طريق ابن جريج عن الزهري ، فزاد في إسناده: «عن الفضل بن عباس».

قال الحافظ في «الفتح»: «كذا قال ابن جريج، وتابعه معمر، وخالفهما مالك وأكثر الرواة عن الزهري فلم يقولوا فيه: عن الفضل . . . » .

ت: تطوان

وتعقب ابن حجر المزى في إدراجه هذا الحديث ضمن طرق حديث مالك وغيره عن الزهري - وهو الحديث الآتي - الذي أخرجه البخاري (١٥١٣) وغيره ، ومسلم (١٣٣٤) وقال : «حديث أيوب هذا حديث آخر لا يطابق الأول ، لا في لفظه ولا في معناه» . اهـ . وساق الحديث .





• [٣٨٠٤] أَضِرْ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . مِثْلَهُ .

## ١٠- الْعُمْرَةُ (عَنِ)(١) الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ

 [٣٨٠٥] أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: (أَخْبَرَنَا) (٢) وَكِيعٌ، وَهُوَ: ابْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ الله ، إِنَّ أَبِي (شَيْخٌ كَبِيرٌ) (٣) لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ . فَقَالَ : (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِزُ (٤٠) .

### ١١- تَشْبِيهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

 [٣٨٠٦] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: (أَخْبَرَنَا) (٢) جَرِيرٌ، وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الرُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي (شَيْخٌ

(٢) في (ت) : «نا» . (١) في (ت): «على».

(٣) في حاشية (ط): «شيخا كبيرا» ، وصحح عليها .

(٤) تقدم برقم (٣٧٨٩) من طريق خالدبن الحارث عن شعبة ، به .

\* [٣٨٠٥] [التحفة: دت س ق ١١١٧٣] [المجتبين: ٢٦٥٧]

ورواية معمر عند أحمد (١/ ٢١٢)، والطبراني (١٨/ ٢٨٢) وتابعها أيضًا عبدالرحمن بن إسحاق عند الطبراني (١٨/ ٢٨٦) والأوزاعي عند النسائي في «المجتبي» (٥٤٣٣) وسيأتي برقم (٦١٢٦)، وابن ماجه (٢٩٠٩).

<sup>•</sup> تفرد به النسائى - دون الستة - من هذا \* [٣٨٠٤] [التحفة: س ٥٧٧٥] [المجتبئ: ٢٦٥٦] الوجه ، ولم أره في مصدر آخر بهذا الإسناد .

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْسِّهِ إِنِّيُ





كَبِيرٌ) (١) وَلَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ، وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهَ فِي الْحَجِّ، فَهَلْ يُجْزِي (أَنْ) (٢) أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ (أَنْ) (٢) أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَمْ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟) قَالَ: (فَحُجَّ عَنْهُ).

• [٣٨٠٧] أَضِعْ أَبُوعَاصِم خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ ، عَنْ عَبْدِالرَّزَاقِ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَ (لَمْ يَحُجًّ ) (٣) ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَ (لَمْ يَحُجًّ ) (٣) ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ

\* [٣٨٠٦] [التحفة: س ٢٩٢٥] [المجتبئ: ٢٦٥٨] • أخرجه أحمد (٤/٥)، والدارمي (١٨٣٦)، والبيهقي في «السنن» (٤/ ٣٢٩) من طرق عن جرير به، وأحمد (٤/٣) مختصرًا عن ابن مهدي عن الثوري عن منصور به، وسيأتي من هذا الوجه برقم (٣٨١٧).

وقد استغرب أبوحاتم لفظة: «أكبر ولد أبيك» فقال: «ليس في شيء من الحديث أكبر ولد أبيك غير هذا الحديث». اه. انظر «العلل» (٨٣٨). لكن وقع عنده من طريق زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن الزبير فقال زيد بن الحباب: يوسف بن ماهك بدلًا من يوسف بن الزبير.

قال البيهقي : «اختلف في هذا على منصور ، فرواه جرير هكذا ورواه عبدالعزيز بن عبدالصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير . عن ابن الزبير ، عن سودة .

ورواه إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لآل ابن الزبير عن ابن الزبير أن سودة . وأرسله الثوري عن منصور فقال : عن يوسف بن الزبير عن النبي على والصحيح عن مجاهد عن يوسف بن الزبير ، عن ابن الزبير عن النبي كالله كذلك قاله البخاري» . اهـ .

ولم أقف عليه عن الثوري بهذا الإسناد عن يوسف بن الزبير مرسلا.

وقد تابع ابن مهدي على وصله عنه : أبو حذيفة النهدي عند الطبراني في «قطعة العبادلة» (٢٩).

(٣) في (م) فوقها : «ض» وكتب على حاشيتها : «لم يحجج» ، ورمز فوقها إشارة إلى أنها في نسخة ، وكذا وقع في (ط) ، وفي حاشيتها : «يحج» ، وفوقها : «ض» .

ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «شيخا كبيرا»، وفوقها: «ض»، وفي حاشيتيهها: «صوابه شيخ كبير»، وفي (ت) كها أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) من (ت) ، وفوق «أحج» في (م) ، (ط) : «ض ع» .





لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَدَيْنُ اللَّهُ أَحَقُّ).

• [٣٨٠٨] أَضِرُا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى بَغْدَادِيٌّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَيَّالَةٍ : إِنَّ أَبِي أَذْرَكَهُ الْحَجُّ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَإِنْ النَّبِيَ عَيَّالَةٍ : إِنَّ أَبِي أَذْرَكَهُ الْحَجُّ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَإِنْ شَكَ تَلْهُ حَشِيتُهُ شَدُدْتُهُ حَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ : (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكُانَ مُجْزِيًا؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (فَحُجَّ عَنْ أَبِيكِ) (١) .

## ١٢ - حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

• [٣٨٠٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً أَبُو الْحَارِثِ (الْمِصْرِيُّ) (٢) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَصْلُ بْنُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه عَيْقٍ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَصْلُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه عَلَى عَبَادٍ وَجْهَ الْفَصْلُ إِلَى الشَّقِ يَعْمُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشَّقِ يَعْمِ فَ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشَّقِ الْآخِرِ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ

<sup>\* [</sup>۲۸۰۷] [التحفة: س ۲۰۶۱] [المجتبئ: ۲۹۰۹] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۱/ ۲۳۲، ۲۳۷) من وجه آخر عن الحكم بنحوه وهو في الصحيح من غير هذا الوجه عن ابن عباس، وقد تقدم من وجهين آخرين عن ابن عباس برقم (۳۸۰۱) (۳۸۰۲).

(۱) متفق عليه من حديث الزهري، عن سليان بن يسار بنحوه، وسبق برقم (۳۸۰۳) بذكر

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث الزهري، عن سليهان بن يسار بنحوه، وسبق برقم (٣٨٠٣) بذكر المرأة من خثعم.

<sup>\* [</sup>۲۸۰۸] [التحفة: خ م د س ٥٦٠٥] [المجتبئ: ٢٦٦٠]

<sup>(</sup>٢) في (ت): «المقبري» ، وهو تصحيف.

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلنِّيمِ إِنَّيْ





أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع (١٠).

• [٣٨١٠] أَخْبُ وَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ سَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ : حَدَّثَهُ الْبَنَ عَبَاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ فِي أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه عَلَي عَبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِي عَلَى إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّه فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِي عَلَى اللَّه الله الله عَلَيْ : (نَعَمْ ) . فَأَخَذَ الله الله عَلَيْ : (نَعَمْ ) . فَأَخَذَ الله الله عَبَاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ ، وَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَنْهُ أَنْ أَحُجَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَبَاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ ، وَأَخَذَ رَسُولُ الله عَيْكُ الله عَبَاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ ، وَأَخَذَ رَسُولُ الله عَيْكُ الله فَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ ، وَأَخَذَ رَسُولُ الله عَيْكُ الله فَصْلُ لَوْ عُهَهُ مِنَ الشَّقِ الْآخَو ('') .

## ١٣ - حَجُّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ

• [٣٨١١] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ ، وَهُو : ابْنُ حَسَّانَ بَصْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَهُو : ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَهُو : ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) تقدم من طریق ابن عیینة عن الزهري مختصرًا برقم (۳۸۰۳)، وهو متفق علیه من طرق عن الزهري به .

<sup>\* [</sup>٣٨٠٩] [التحفة: خ م د س ٥٦٧٠] [المجتبئ: ٢٦٦١]

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٣٨٠٢) - مع اختلاف في المتن - (٣٨٠٣) من طريق الزهري. وسيأتي برقم (٢١٢٧) سندًا ومتنًا .

<sup>\* [</sup>٣٨١٠] [التحفة: خ م د س ٥٦٧٠] [المجتبى: ٢٦٦٢]

#### الأوافي المناشات





كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّى عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ ، وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ ، وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمُّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (فَحُجَّ عَنْ (أُمِّكِ) (<sup>(۱)</sup>» .

## ١٤ – مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ أَكْبَرُ وَلَٰذِهِ

• [٣٨١٢] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، وَهُوَ: ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَهُوَ: الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ (يُوسُّفَ)، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ: ﴿ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ (أَبِيْكُ) ، فَحُجَّ عَنْهُ <sup>(٢)</sup>) .

<sup>(</sup>١) في (ت): «أبيك».

<sup>\* [</sup>٣٨١١] [التحفة: س ١١٠٤٤] [المجتبئ: ٢٦٦٣] . قفرد به النسائي من هذا الوجه دون أصحاب الكتب الستة، وأخرجه الطبراني (١٨/ ١٩٥، ١٩٦) من وجه آخر عن هشام بن حسان، وأحمد (١/ ٢١٢) من طريق شعبة عن يحيل بنحوه، وفيه: "حدثنا الفضل". ومن وجه آخر عن يحيي به ، فقال : «عن عبيدالله بن عباس أو عن الفضل بن عباس»

وسليهان لم يسمع من الفضل قاله النسائي كما في «التحفة» ، وكذا هو في «المجتبى» عقب حديث رقم (٥٤٣٩). وانظر زوائد الحافظ يَحْلَلْلهُ على «التحفة».

وقد سبق من طريق هشيم عن يحيئ عن سليمان عن ابن عباس (٣٨٠٨) وهو الموافق لسائر الطرق عن سليمان بن يسار . والحديث سيأتي برقم (٦١٢٥) بنفس هذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) تقدم استنكار أبي حاتم لهذا المعنى تحت رقم (٣٨٠٦).

<sup>\* [</sup>٣٨١٢] [التحفة: س ٥٢٩٢] [المجتبئ: ٢٦٦٤]





## ١٥- الْحَجُّ بِالصَّغِيرِ

- [٣٨١٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَهُوَ : ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرِيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيْ ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلِهَذَا حَجُّ ؟ قَالَ : امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيْ ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلِهَذَا حَجُّ ؟ قَالَ : لَنَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرً اللَّهِ ، أَلِهُ أَجْرً اللَّهُ ، وَلَكِ أَجْرً اللَّهِ ، وَلَكِ أَجْرً اللَّهُ ، وَلَكِ أَجْرً اللَّهُ ، وَلَكِ أَجْرً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ
- [٣٨١٤] أخبر مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَهُو : ابْنُ سَعِيدِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنْ مُجَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَفَعَتِ امْرَأَةٌ (صَبِيًّا) (١) لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ (٢) ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلِهَذَا حَجُّ ؟ قَالَ : (نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ) .

ورواه ابن مهدي، عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مرسلا، وتابعه عبدالعزيز ابن أبي سلمة؛ فرواه عن إبراهيم به عند أحمد (١/ ٢٤٤).

=

<sup>\* [</sup>٣٨١٣] [التحفة: م س ١٦٣٦] [المجتبئ: ٢٦٦٥] • أخرجه مسلم (١٣٣٦) من طريق ابن مهدي وأبي أسامة عن سفيان به ، ومن طريق ابن مهدي ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مرسلا ، وخالفه أبو نعيم - كها يأتي - وأبو أحمد الزبيري عند أحمد (٢٤٤/١) فروياه عن سفيان ، عن إبراهيم به موصولا ، وقد تابع القطان على الوجه الأول أيضًا: بشر بن السري - كها يأتي - ومحمد بن كثير عند الطبراني (١١/ ٤١٦) وقبيصة عند أبي عوانة بشر بن السري - كها يأتي - ومحمد بن كثير عند الطبراني (١١/ ٤١٦) وقبيصة عند أبي عوانة كها في «إتحاف المهرة» (٨٧٥٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «صبي»، وفي (ط): «صبيّ»، وهي لغة، وفي الحاشية: «صبيا» وصحح عليها، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) **هودج:** خيمة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هدج).

<sup>\* [</sup>٣٨١٤] [التحفة: م س ١٣٦٠] [المجتبئ: ٢٦٦٦] • أخرجه مسلم (١٣٣٦)، وأحمد (٣٤٣/١) وغيرهما من طرق عن سفيان به كما في تخريج سابقه .

#### المخافئ للمنايلاني



- [٣٨١٥] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَهُوَ: الْفَضْلُ ابْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسَ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسَ ابْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدِّجُ قَالَ: (نَعَمْ، عَبَّاسٍ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيْ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّجُ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرًا.
- [٣٨١٦] أَضِعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةً . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ الْبُواهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : صَدَرَ (١) رَسُولُ اللّهَ (عَيْقِيْ ، فَلَمَّا) كَانَ بِالرَّوْحَاءِ (١) لَقِي عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : (مَنْ أَنْتُمْ؟) (قَالُوا) (٣) : الْمُسْلِمُونَ . قَالُوا : مَنْ أَنْتُمْ؟ (قَالَ : قَوْمًا ، قَالَ : مَنْ أَنْتُمْ؟) (قَالُوا) (٣) : الْمُسْلِمُونَ . قَالُوا : مَنْ أَنْتُمْ؟ (قَالَ : مَنْ أَنْتُمْ؟)

ورواه ابن عيينة ومالك ، عن إبراهيم موصولا أيضًا .

\* [٣٨١٥] [التحفة: م د س ١٣٣٦] [المجتبئ: ٢٦٦٧] • أخرجه الإمام أحمد (٢ ٣٤٤) عن أبي نعيم به – مقرونًا بأبي أحمد الزبيري – والطبراني (٢١١) عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي نعيم به .

وخالفهم أبو أمية الطرسوسي - عند أبي عوانة - فرواه عن أبي نعيم ، عن سفيان عن محمد بن عقبة ، بدلا من «إبراهيم بن عقبة» ، وأبو أمية كان قد اختلط .

ورواه مالك وابن عيينة - كما يأتي - ومعمر عند أحمد (٢١٩/١) جميعهم عن إبراهيم به موصولاً ، وأرسله بعضهم عنه كما في سابقه .

(١) صدر: رجع . (انظر: القاموس المحيط، مادة: صدر) .

(۲) بالروحاء: مكان على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة . (انظر: شرح النووي على مسلم)
 (۹۰/٤) .

(٣) في (م) ، (ط) : «قال» ، وصحح عليها في (ط) ، والمثبت من (ت) .

<sup>=</sup> وخالفه أبو نعيم الفضل بن دكين؛ فرواه عن سفيان، عن إبراهيم بن عقبة به موصولا، وهو الآتي .





رَسُولُ اللَّهِ) (١) . قَالَ : فَأَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا مِنَ الْمِحَفَّةِ (٢) ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرً ) .

• [٣٨١٧] أَضِرُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِي فِي عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِي فِي خِدْرِهَا (٣) ، (مَعَهَا) (١٤) صَبِيعٌ ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجِّ ؟ قَالَ : (نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرً ) .

قَالَ أَبُو عَلِلْرَمْهِنَ : إِبْرَاهِيمُ وَمُحَمَّدُ وَمُوسَىٰ (بَنُو) (٥) عُقْبَةً ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ، وَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةً، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

## ١٦ - الْوَقْتُ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ مِنَ الْمَدِيئةِ لِلْحَجِّ

• [٣٨١٨] أَخْبَرُنَا هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَثْنِي عَمْرَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «قالوا: رُسُلُ رسولِ اللّه ﷺ، والضبط من (ط)، والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «المجتبى»، وانظر مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) المحفة: مَرْكَب من مراكب النِّساء كالهودج غير أنه لا قبة لها . (انظر: لسان العرب، مادة: حفف) .

<sup>\* [</sup>۲۸۱٦] [التحفة: م د س ۲۳۳٦] [المجتبى: ۲٦٦٨] • أخرجه مسلم (۱۳۳٦)، وأبو داود (۱۷۳٦)، وأحمد (۱/ ۲۱۹)، وابن خزيمة (۳۰٤٩) وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة به .

<sup>(</sup>٣) خدرها: الخدر: ستر يكون للجارية البكر في ناحية البيت. (انظر: هدي الساري، ص١١١).

<sup>(</sup>٤) في (م): «معي». (٥) في (م)، (ط): «و»، وهو خطأ.

 <sup>★ [</sup>٣٨١٧] [التحفة: م د س ١٣٣٦] [المجتبئ: ٢٦٦٩] • أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/٢٤)
 وعنه الشافعي في «مسنده» (ص ١٠٧، ١٣٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢/٢٥٦)،
 وابن حبان (٣٧٩٧).



لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا (نُرَىٰ)(١) إِلَّا الْحَجَّ حَتَّىٰ إِذَا دَنَوْنَا، - تَعْنِي -مِنْ مَكَّةً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ (٢).

#### الْمَوَاقِيتُ (٣)

### ١٧ - مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِيئةِ

• [٣٨١٩] أَضِرُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿ يُهِلُّ ( ٤ ) أَهْلُ الْمَدِينَّةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ (٥)، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ (٦) ، وَأَهْلُ نَجْدِ (٧) مِنْ قَرْنِ ٩ . قَالَ عَبْدُاللَّهِ : وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ ، قَالَ : ﴿ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ( ^ ) .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في (ط) ، وضبطها في (ت) بفتح النون .

<sup>(</sup>٢) يحل: يتحلل من الإحرام. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلل).

<sup>\* [</sup>٣٨١٨] [التحقة: خ م س ق ١٧٩٣٣] [المجتبئ: ٢٦٧٠] . أخرجه البخاري (١٧٠٩) ٠ ٢٧٢ ، ٢٩٥٢) ، ومسلم (١٢١/ ١٢٥) من طرق عن يحيل بن سعيد بنحوه ، وزادا : قالت عائشة : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت : ماهذا؟ فقيل : ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه . قال يحيى: فذكرتُ هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك - واللَّه - بالحديث على وجهه.

<sup>(</sup>٣) المواقيت: ج. ميقات، وهو: الموضع الذي يحرمون منه. (انظر: لسان العرب، مادة: وقت).

<sup>(</sup>٤) يهل: يحرم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٥) ذي الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة. (انظر: لسان العرب، مادة: حلف).

<sup>(</sup>٦) الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة . (انظر: معجم البلدان) (٢/ ١١١) .

<sup>(</sup>٧) نجد: من بلاد العرب وهو خِلاف الغور فالغور تهامة وكل ما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. (انظر: مختار الصحاح، مادة: نجد).

<sup>(</sup>٨) يلملم: موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن . (انظر : معجم البلدان) (١/ ٢٤٦) .

<sup>\* [</sup>٣٨١٩] [التحفة: خ م د س ق ٢٣٢٦] [المجتبئ: ٢٦٧١] • أخرجه البخاري (١٥٢٥)، ومسلم (١١٨٢/ ١٣) من طريق مالك به.





## ١٨ - مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ

• [٣٨٢٠] أَضِرُ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهَ، مِنْ أَيْنَ تَمْوُنَا أَنْ نُهِلً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ: (يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ تَمْونَ الله عَلَيْهُ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ اللهَ عَلَيْهِ : (يَهُلُ الله عَلَيْهِ وَيُهُلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ قَرَنٍ (١) . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَرْعُمُونَ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمَ ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ.

### ١٩ – مِيقَاتُ أَحْلِ مِصْرَ

• [٣٨٢١] أخب لِ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِمَا أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ الْمُعَافَى ، وَهُو : ابْنُ عِمْرَانَ مَوْصِلِيٌّ ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِيئَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ عَلَيْشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِيئَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ (جُحْفَةً) (٢) وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

وفي ميقات أهل العراق : مَنْ وَقَّتَهُ ، خِلافٌ سيأتي التعليق عليه في بابه تحت رقم (٣٨٢٤) .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) قرن: مكان قرب مكة يحرم منه أهل نجد. (انظر: معجم البلدان) (٥/ ٢٠٢).

<sup>\* [</sup>٣٨٢٠] [التحفة: خ س ٨٢٩١] [المجتبئ: ٢٦٧٧] • أخرجه البخاري (١٣٣)، وهو المتقدم (٢١٤٣) من وجه آخر عن نافع باختصار القصة في أوله، وسيأتي بنفس هذا الإسناد برقم (٦٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط). وجحفة : قرية كبيرة على طريق المدينة (انظر: معجم البلدان).

<sup>\* [</sup>۲۸۲۱] [التحفة: دس ۱۷٤٣٨] [المجتبئ: ۲۲۷۳] • أخرجه أبو داود (۱۷۳۹) عن هشام بن بهرام به ، وقد توبع كما يأتي برقم (۳۸۲٤).





## ٠ ٢ - مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ

• [٣٨٢٢] أَضِوْ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، وَهُوَ: ابْنُ حَالِدٍ بَصْرِيٌّ، وَحَمَّادُ بْنُ (زَيْدٍ)(''، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ وَقَتَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنَ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ (قَرْنَا)('') وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرِهِنَّ، فَمَنْ كَانَ الْيَمَنِ يَلَمُلُمُ، وَقَالَ: (هِي لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، فَمَنْ كَانَ (أَهْلُكُ)(") دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَى يَأْتِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَةً .

## ٢١ - مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ

[٣٨٢٣] أخب را قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ السَّامِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ : «يُهِلُ أَهْلُ الْمَدِيئةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ : «وَيُهِلُ مِنْ قَرْنٍ » . وَذُكِرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعْ - أَنَّهُ قَالَ : «وَيُهِلُ مِنْ قَرْنٍ » . وَذُكِرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعْ - أَنَّهُ قَالَ : «وَيُهِلُ مِنْ قَرْنٍ » . وَذُكِرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعْ - أَنَّهُ قَالَ : «وَيُهِلُ

<sup>(</sup>١) في (م) كلمة بين حمادبن زيد وعبدالله لم تظهر، وفي (ط) علامة إلحاق بينهما وكتب على حاشيتها: «عن أيوب» وعليها: «ض»، وليست في (ت)، و«التحفة»، و«المجتبئ».

<sup>(</sup>٢) في (م): «قرن» ، وفي (ط): «قرن» ، وهي لغة ، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) من (ط)، (ت)، وفي (م): «أهل».

 <sup>\* [</sup>۳۸۲۲] [التحفة: خ م س ۷۱۱ [المجتبئ: ۲۷۷٤] ● أخرجه البخاري (۱۵۲٤، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰)
 ۱۸٤٥)، ومسلم (۱۸۱۱/۱۲). وسيأتي برقم (۳۸۲۵)، (۳۸۲٦) من طريق ابن طاوس.
 وقد اختلف في الحديث على حمادبن زيد، فرواه سليمان بن حرب، عنه، عن ابن طاوس،
 عن أبيه مرسلا عند أبي داود (۱۷۳۸).

وتابعه عارم عند الطبراني (١١/ ١٤) وخلف بن هشام عند الدارقطني (٢/ ٢٣٧) فهو المحفوظ عن حماد بن زيد بهذا الإسناد خاصة ، وانظر «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٣٨).





#### أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ».

### ٢٢- مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

• [٣٨٢٤] أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ ، عَنِ الْمُعَافَى ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِم ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : وَقَّتَ عَلِيّ ، عَنِ الْمُعَافَى ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِم ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : وَقَّتَ النَّبِيُ عَيِي لِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ النَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

\* [۳۸۲۳] [التحفة: خ م س ۲۸۲۶–س ۲۸۳۳] [المجتبئ: ۲۲۷۵] • أخرجه البخاري (۱۵۲۷). ۱۵۲۸)، ومسلم (۱۸۲/۱۱۸۲) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، ويونس عن الزهري به .

\* [۱۲۲۲] [التحفة: دس ۱۷٤۳۸] [المجتبئ: ۲۲۷۲] ● تقدم من وجه آخر عن المعافئ بن عمران
 برقم (۲۸۲۱)، وهو عند الطحاوي في «شرح المعاني» (۲/۱۱۸) من وجه ثالث عنه به .

وقد وقع في ميقات أهل العراق خلاف، هل وقَّتُهُ النبي ﷺ كسائر المواقيت أم وقَّتُهُ عمر بن الخطاب بعد ذلك؟

قال البيهقي في «سننه الكبرئ» (٥/ ٢٧): «ورواه ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بدون الشك في رفعه، وقال: والصحيح ما رواه ابن جريج». اهـ.

وأما حديث الباب فقد نقل ابن عدي في «الكامل» إنكار الإمام أحمد له على أفلح بن حميد . قال ابن عدي : «وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله : «ولأهل العراق ذات عرق» ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئًا» . اهـ . من ترجمة أفلح .

وقال الشافعي في «الأم»: «لم يثبت عن النبي ﷺ أنه حدَّ ذات عرق ، وإنها أجمع عليه الناس». اهـ. وقال ابن المنذر: «لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا». اهـ.

وبمثله قال ابن خزيمة (٢٥٩٢) وغيره .

ت: تطوان

وأما مسلم فقد أخرج حديث جابر الذي شك في رفعه ، وقد تناول أحاديث «ذات عرق» بالنقد في كتابه «التمييز». وقال أيضًا: «ليس منها واحد يثبت». اهـ. وذكر حديث الباب =





#### ٢٣ - مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ

• [٣٨٢٥] أَخْبِرُا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِةً لِأَهْلِ الْمَدِيئَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ (قَرْنَا) (١) ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، قَالَ : (هِيَ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَ (مِمَّنْ) (١) سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة ، ثُمَّ مِنْ حَيْثُ بَدَأً مَا يَبْلُغُ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَة ، .

لكنه قال: «ليس بمستفيض عن المعافئ، إنها رواه هشام بن بهرام، وهو شيخ من الشيوخ،
 ولايقر الحديث بمثله إذا تفرد». اه.. وقد تابعه غير واحد كها تقدم، ويبقئ تفرد المعافئ عن أفلح، وأفلح عن القاسم.

وأما البخاري فقد بوب باب: ذات عرق لأهل العراق، وأخرج تحته حديث عبدالله بن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله على حَدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا... قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدً لهم ذات عرق».

والعجيب أن هذا الحديث لم يخرجه مسلم ولا النسائي .

<sup>(</sup>١) في (م): «قرن» ، وفي (ط): «قرنّ» ، وهي لغة ، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «من»، وصحح عليها، وكتب فوقها: «ض» وفي حاشيتيهم]: «ممن»، وفوقها: «عـ»، والمثبت من (ت).

<sup>\* [</sup>٣٨٢٥] [التحفة: خ م س ٧١١٥] [المجتبئ: ٢٦٧٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أيضًا أحمد (١/ ٣٣٩، ٣٣٩)، وابن خزيمة (٢٥٩١) من طريق غندر به.

وأخرجه الشافعي في «مسنده» (ص ١١٥-١١٦): «أخبرنا الثقة عن معمر به» . اهـ.

وأخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢) عن عبدالرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال - مرة

<sup>-</sup> عن ابن عباس. فقلت: لم يكن يجاوز طاوسًا؟! فقال: بلى هو عن ابن عباس. قال عبالله عن أحمد: «ثم سمعه يذكره بعد ولا يذكر ابن عباس قال: قال رسول الله على فذكره . اهـ. =





• [٣٨٢٦] وَأَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِيئةِ (ذَا) (١) الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِيئةِ (ذَا) (١) الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ (قَوْنَا) (٢) ، فَهِي لَهُمْ وَلِمَنْ الشَّامِ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ (قَوْنَا) (٢) ، فَهِي لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلِ مَكَةً يُهِلُونَ مِنْهَا .

### ٢٤ - التَّعْرِيسُ (٣) بِذِي الْحُلَيْفَةِ

• [٣٨٢٧] أخبر عيسى بن إبراهيم بن مثرود المضري ، عن ابن وهب قال: أخبرني يُونُسُ ، وهُو: ابن يزيد الأيلي ، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عُبرني عُبرني عُبرنا أن أباه قال: بات رسُولُ الله عَلَيْهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدُاللَّهِ بِنْ عَمْر ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدُاللَّه بَاللَّهُ عَلَيْهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدُالُهُ ، وَصَلَّى فِي (مَسْجِدِهَا) (٤).

=

<sup>=</sup> وقد رواه موصولا أيضًا عن عبدالله بن طاوس: وهيب بن خالد كها مضى ، وأخرجه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس به موصولا عند البخاري ومسلم ، وهو الآتي برقم (٣٨٢٦) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «ذي» وفوقها في (ط): «ض عــ» وفي حاشيتيهما: «كذا: ذي وصوابه: ذا»، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (م): «قرن» ، وفي (ط): «قرن» ، وهي لغة ، والمثبت من (ت).

<sup>\* [</sup>۲۲۲٦] [التحفة: خ م د س ۷۷۲۸] [المجتبئ: ۲۲۷۸] • أخرجه البخاري (۱۵۲۱، ۱۵۲۹)، ومسلم (۱۱۸۱/۱۱۸۱) من طرق عن حمادبن زید به، وسبق من وجه آخر عن طاوس برقم (۳۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) التعريس: النزول في أثناء السفر للنوم أو الراحة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: عرس) .

<sup>(</sup>٤) من (ت)، وكذا في «التحفة»، و«المجتبى»، وفي (م)، (ط): «مسجد قباء».

<sup>\* [</sup>٣٨٢٧] [التحفة: م س ٧٣٠٨] [المجتبئ: ٢٦٧٩] • أخرجه مسلم (١١٨٨)، وأبوعوانة كما في «الإتحاف» (٩٩٨٥) من طرق عن ابن وهب به .



- [٣٨٢٨] أَخْبُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، وَهُوَ: ابْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، وَهُوَ : ابْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُوسَىٰ ۩بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَنَّهُ ( وَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ ( وَ أَنَّ هُوَ فِي الْمُعَرَّسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أُتِيَ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ .
- [٣٨٢٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (الْمِصْرِيُّ)(١) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيَا إِلَّهُ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَصَلَّىٰ بِهَا .

#### ٥٧- الْبَيْدَاءُ (٢)

• [٣٨٣٠] أَخْبَى السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، وَهُوَ:

اً [ ٧٤/ ب]

- \* [٣٨٢٨] [التحفة: خ م س ٧٠٢٥] [المجتبي: ٢٦٨٠] أخرجه البخاري (١٥٣٥، ٢٣٣٦، ٧٣٤٥)، ومسلم (١٣٤٦/ ٤٣٣) من طرق أخرى وألفاظها متقاربة عن موسى بن عقبة به .
  - (١) في (ت): «البصري»، وهو خطأ.
- \* [٣٨٢٩] [التحفة: خ م د س ٨٣٣٨] [المجتبى: ٢٦٨١] أخرجه مالك في «الموطأ» (ص ٤٠٥)، وعنه البخاري (١٥٣٢) ، ومسلم (١٢٥٧/ ٤٣٠) بزيادة : «وكان عبداللَّه بن عمر يفعل ذلك» .

وأخرجه مسلم من طريق الليث بن سعد، والبخاري (١٧٦٧) - مطولا - ومسلم من طريق موسى بن عقبة كالاهما عن نافع بنحوه .

(٢) البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة . (انظر : معجم البلدان) (١/ ٥٢٣).

وأخرجه البخاري (١٥٣٣ ، ١٧٩٩ ) من طريق نافع عن ابن عمر ، وفيه : «وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح»، وأخرجه بنحوه (١٥٤٦) - ومواضع أخرى - من حديث أنس بن مالك ، وبوب عليه باب : من بات بذي الحليفة حتى أصبح ، قاله ابن عمر ﴿ يُنْكُ عَنِ النَّبِي ﷺ . انظر «الفتح» (٣/ ٤٧٦)، وقد تفرد يونس عن الزهري بهذا الإسناد فيها يظهر.



ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ أَبُوهَانِيَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِبْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ، ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ، وَأَهَلَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ.

### ٢٦- الْغُسْلُ لِلْإِهْلَالِ

• [٣٨٣١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ ، فَذَكَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْتُ ، قَالَ: (مَرُهَا فَلْتَغْتَسِلُ ، ثُمَّ لِتُهِلَ .

\* [٣٨٣٠] [التحفة: د س ٥٧٤] [المجتبئ: ٢٦٨٧] • أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٧) عن رَوْح، عن أشعث بنحوه، وعنه أبو داود (١٧٧٤)، وأشعث من أثبت الناس في الحسن، والحسن سمع من أنس قاله أحمد وأبو حاتم والبزار.

والإهلال بالحج والعمرة بالبيداء أخرجه البخاري (١٦٩٣) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر .

والحديث سيأتي برقم (٣٩٢٣) سندًا ومتنًا .

\* [۱۳۸۳] [التحفة: س ١٥٧٦] [المجتبئ: ٢٦٨٣] • أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الحج
 (٧٠٩) ، وعنه أحمد (٦/ ٣٦٩) ، وأبو يعلى (١/ ٥٤) ، والطبراني (٢٤/ ١٣٨).

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٥١٥١): «القاسم لم يسمع من أسياء». وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: «هذا منقطع عندهم، إذ القاسم بن محمد لم يلق أسياء» كما في «تحفة التحصيل» (ص٢٦).

وهو عند مسلم (١٢٠٩)، وأبي داود (١٧٤٣) متصلا عن عائشة، فروياه من طرق عن عبدة بن سليان، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه عنها، وهذا الاختلاف على عبدالرحمن بن القاسم.

\_

#### المؤلف للنايناني





• [٣٨٣٢] أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةً بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَسَائِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ ، وَهُو : ابْنُ سَعِيدٍ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ ، وَهُو : ابْنُ سَعِيدٍ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ ، وَهُو : ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ حَجَّة الْوَدَاعِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَنْعَمِيَّةُ ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَتَىٰ الْخَنْعَمِيَّةُ ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَتَىٰ أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَحْرَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْ أَنْ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ تُهِلً الْحَبَرَةُ ، وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِالْبَيْتِ .

قال ابن عبدالبر: «مرسل مالك أقوى وأثبت من مسانيد هؤلاء». اهـ.

وقال الدارقطني: «يرويه القاسم بن محمد واختلف عليه فيه . . ورواه مالك عن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن أسهاء . . وأصحها عندي قول مالك ومن تابعه » . اه . من «العلل» (١/ ٢٧٠) .

 <sup>\* [</sup>۲۸۳۲] [التحفة: س ق ۲٦١٧] [المجتبئ: ٢٦٨٤] • أخرجه ابن ماجه (٢٩١٢)، وابن خزيمة
 (٢٦١٠)، وفيه اختلاف.

قال الدارقطني: «رواه سليهان بن بلال عن يحيى بن سعيد وخالفه ابن عيينة والقطان وغيرهما عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب مرسلاً». اهـ. من «العلل» (١/ ٢٧٠).

وقال ابن عبدالبر «ترتيب التمهيد» (٨/٧): «وقد أسنده وجوده سليهان بن بلال». اه.. وإسناده منقطع ؛ محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه أبي بكر هيئ ، قاله المزي في «التحفة» (٥/ ٣٠٤).

قال أبو زرعة الرازي: «ولد في حجة الوداع بذي الحليفة، فحديثه عن النبي على وعن أبيه مرسل» كما في «المراسيل»، وقال الدارقطني في «الإخوة والأخوات»: إنه يصغر عن السماع من أبيه كما في «تحفة التحصيل» (ص ٢٧٥).





## ٧٧- غُسْلُ الْمُحْرِم

• [٣٨٣٣] أَخْبُ وَ قَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْواءِ (١) ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو يَسْتَرُ بِنَوْبٍ فَطَأُطْأَهُ حَتَّى بَدَا - يعْنِي - أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهَ عَلَى بَدَا - يعْنِي - أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَتَالِ يَصُبُ عَلَى الثَوْبِ فَطَأُطْأَهُ حَتَى بَدَا - يعْنِي - وَهُو مَنْ عَبُلُ اللَّهِ بُنُ مَانِ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيتَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَنْبَ النَّهُ بِيتَدَيْهِ ، فَأَمْ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيتَدَيْهِ ، فَأَمْ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيتَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَا هُكَذًا رَأَيْتُ النَّبِي عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيتَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّيْ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيتَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّيْ عَلَى رَأْسُهُ اللَّهِ بَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلْ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكُ الْمُعْلِ اللهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ

ت: تطوان

وتمام كلامه في «الاستذكار» (٤/ ٢٠٥): «وذكر نافع هنا خطأ من خطأ اليد - والله أعلم - لاشك فيه، ولذلك طرحته من الإسناد كما طرحه ابن وضاح». اهـ. ونحوه في «التمهيد» (١٣/٨).

<sup>(</sup>۱) **بالأبواء:** الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. (انظر: معجم البلدان) (۱/ ۷۹).

<sup>(</sup>٢) صحح بينهم في (ط) ، وفي (ت): «عليه فقلت».

<sup>\* [</sup>٣٨٣٣] [التحفة: خ م د س ق ٣٤٦٣] [المجتبئ: ٢٦٨٥] • أخرجه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥) من طرق عن زيدبن أسلم به.

وهو في «الموطأ» (١/ ٣٢٣) عن زيدبن أسلم به.

قال الحافظ في «الفتح»: «قوله: (عن زيدبن أسلم عن إبراهيم) كذا في جميع الموطآت، وأغرب يحيى بن يحيى الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعًا. قال ابن عبدالبر: وذلك معدود في خطئه». اه..





## ٢٨ - النَّهْيُ عَنِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ بِالْوَرْس (١) وَ (الزَّعْفَرَانِ) (٢) فِي الْإِحْرَام

- [٣٨٣٤] أخب را مُحَمَّدُ بن سَلَمَة الْمِصْرِيُّ وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِوَرْسٍ .
- [٣٨٣٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ : ﴿ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ (٣) وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةُ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زُعْفُرَانٌ وَلَا خُفَّيْنِ ، (٤) إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ (٥) ، فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَقْطَعْهُمَا

<sup>(</sup>١) **بالورس:** الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) عليها في (م)، (ط): «ضـعـ». والزعفران: صِبغ أصفر اللون له رائحة طيبة. انظر: «تحفة الأحوذي» (٧/ ١٩٤).

<sup>\* [</sup>٣٨٣٤] [التحفة: خ م س ق ٢٢٢٦] [المجتبئ: ٢٦٨٦] ● أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٢٥)، وزاد: «وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل الكعبين»، وعنه البخاري (۲۵۸۵)، ومسلم (۱۱۷۷/۳).

وأخرجه مالك (١/ ٣٢٥-٣٢٥) عن نافع عن ابن عمر بنحوه مطولاً ، وعنه البخاري (۲۸۰۳، ۱۵٤۲)، ومسلم (۱۱۷۷/ ۱) وسيأتي برقم (۳۸۳۷).

<sup>(</sup>٣) **البرنس:** كل ثوب رأسه منه مُلْتَصق به . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: برنس) .

<sup>(</sup>٤) خفين: ث. خُفّ ، وهو: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة:خفف).

<sup>(</sup>٥) نعلين: ث. نعل، وهو: الجِذاء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نعل).





### حَتَّىٰ (يَكُونًا)(١) أَسْفُلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

## ٢٩- الْجُبَّةُ فِي الْإِحْرَامِ

• [٣٨٣٦] أَضِوْ نُوحُ بْنُ حَبِيبِ الْقُومِسِيُّ ، قال : حدثنا يَحْيَل بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْتَنِي أَرَىٰ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ ، وَهُو يُتُرَّلُ عَلَيْهِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعْرَانَةِ (٢) وَلَا رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ ، فَمَوْ يُتُرَّلُ عَلَيْهِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعْرَانَةِ (٢) وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ فِي قُبَةٍ ، فَأَتَاهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ تَعَالَ ، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَةَ (٣) ، فَأَتَاهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ تَعَالَ ، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَةَ (٣) ، فَأَتَاهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ تَعَالَ ، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَةَ (٣) ، فَأَتَاهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ عُمْرَةً (مُتُضَمِّخٌ ) وَلَيْ يَطِيبٍ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَةٍ ؟ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَجَعَلَ يَارَسُولَ اللّهِ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَةٍ ؟ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَجَعَلَ وَسُولُ اللّه عَلَيْهِ الْوَحْيُ الْذِي سَأَلْنِي مَالَئِي وَلَاللّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اللّهِ عَلَىٰ الرَّجُلُ اللّهِ عَنْهُ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ الرَّجُلُ اللّهِ عَلَى إِللّهُ مُنْ إِلْوَجُلُ ، فَسُرِي عَنْهُ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا الْطُيبُ فَاخْلُغُهَا ، وَأَمَّا الطّيبُ فَاغْسِلْهُ ، ثُمَّ الْعُبِهُ فَاخْلُغُهَا ، وَأَمَّا الطّيبُ فَاغْسِلْهُ ، ثُمَّ الْعُبُهُ فَاخْلُعُهَا ، وَأَمَّا الطّيبُ فَاغْسِلْهُ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في (ت): (تكونان).

 <sup>◄ [</sup>٣٨٣٥] [التحفة: خ م دس ٢٨١٧] [المجتبئ: ٢٦٨٧] • أخرجه البخاري (٥٨٠٦)، ومسلم
 (١١٧٧) من طرق عن سفيان بن عبينة به .

<sup>(</sup>٢) بالجعرانة: ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) القبة: الخيمة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) عليها في (م)، (ط): «ض»، وفي حاشيتيهها: «مضمخ»، وفوقها: «عـ». والضمخ: لطخ الجسد بالطيب حتى يقطر. انظر: «لسان العرب»، مادة: ضمخ.

<sup>(</sup>٥) يغط: الغطيط: صوت النفس المتردد من النائم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣٩٤/٣).

<sup>(</sup>٦) آنفا: سابقًا. (انظر: لسان العرب، مادة: أنف).





### أَحْدِثْ إِحْرَامًا» <sup>(١)</sup>.

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجْمِن : هَذَا الْحَرْفُ «ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا» لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَهُ (غَيْرَ) (٢) نُوح ، وَلَا أَحْسِبُهُ مَحْفُوظًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

# ٠٣- النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ (لِلْمُحْرِمِ)

• [٣٨٣٧] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ لَا تَلْبَسُوا اللَّه عَلَيْ وَلَا الْمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ لَا تَلْبَسُوا (الْقَمِيصَ ) وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا لَمَحْدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَيَقُطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَيَتُطُونَانُ وَلَا الْوَرْسُ » .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب «الحج» عن عبدالجبار بن العلاء ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن صفوان به ، وقد خلت عنه النسخ الخطية ، وحديثه يأتي في «فضائل القرآن» برقم (٨١٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «عن» ، وهو خطأ .

<sup>\* [</sup>۲۸۳۲] [التحفة: خ م د ت س ۱۱۸۳۲] [المجتبئ: ۲۲۸۸] • ذكره البخاري (۱۵۳۱) تعليقًا عن أبي عاصم عن ابن جريج، وذكره أيضًا (۴۹۸۵) تعليقًا عن مسدد عن يحيئ به، وأخرجه (۴۳۲۹)، ومسلم (۴۷۱۸/۸) من طرق أخرئ عن ابن جريج، وأخرجه البخاري أيضًا (۱۸۹۵، ۱۸۶۷، ۱۸۶۷، ۱۸۶۷)، ومسلم (۱۸۱۸، ۲،۷،۹) من طرق عن عطاء به مابين مختصر ومطول – بدون هذا الحرف، بل بلفظ: «ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك»، وسيأتي بعضها برقم (۳۸۷۷) (۳۸۷۸)، كما سيتكرر هذا الحديث سندًا ومتنًا برقم (۸۱۲٤) بدون هذا الحرف،

<sup>\* [</sup>٣٨٣٧] [التحفة: خ م د س ق ٨٣٢٥] [المجتبئ: ٢٦٨٩] • أخرجه مالك (١/ ٣٢٤–٣٢٥)، =

#### السُّهُ وَالْهُ مِرْوِلِلنِّيمَ إِنِيُّ





• [٣٨٣٨] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَهُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : عَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ : «لَا تَلْبَسُوا لَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ : «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ » . وَقَالَ عَمْرُ و مَرَّةً أُخْرَىٰ : «الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَاثِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ الْقُمُصَ » . وَقَالَ عَمْرُ و مَرَّةً أُخْرَىٰ : «الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَاثِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخُفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ (لَا اللَّ يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ (نَعْلَيْنِ) (٢) ، (فَيَقْطَعَهُمَا) (١) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ ) (٥) .

# ٣٢- الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ (١)

• [٣٨٣٩] أَخْبُ لَوْ قُتْنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ – وَهُوَ : ابْنُ زَيْدٍ – عَنْ عَمْرٍو – وَهُوَ : ابْنُ دِينَارٍ – عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ

<sup>=</sup> وعنه البخاري (۱۰٤۲، ۵۸۰۳)، ومسلم (۱۱۷۷). وسيأتي من طُرُقِ أُخْرَىٰ عن نافع برقم (۳۸۳۸) (۳۸۶۳) (۳۸٤۵) (۳۸٤۵)، والحديث سيأتي سندًا ومتنًا برقم (۳۸٤۲).

<sup>(</sup>١) في (ت): «للمحرم».

<sup>(</sup>٢) كتب عليها في (م) ، (ط) : «ضع» .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وفوقها في (م)، (ط): «عـ ض»، وفوقها في (ط): «نعلان»، وصحح عليها، وكذا في حاشية (م)، وصحح عليها، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٤) عليها في (م)، (ط): «عـ»، وعلى حاشيتيهـ]: «فليقطعهـ]»، وعليها: «ض»، وكذا في (ت): «فليقطعهـ]».

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه من حديث مالك عن نافع به كما في سابقه .

<sup>\* [</sup>٣٨٣٨] [التحفة: س ٨٢١٥] [المجتبئ: ٢٦٩٠]

<sup>(</sup>٦) **الإزار:** تُوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

#### الأفافي للمناشك في





يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ، وَ(الْحُفَّانِ) (١) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ». (الْمُحْرِمَ) (٢).

• [٣٨٤٠] أَخْبَرَنَى أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ الرَّقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِ يَقُولُ : «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَّارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ تَحِدُ لِزَّارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ) "" .

### ٣٣ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ

• [٣٨٤١] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿لَا تَلْبَسُوا الْقُمْصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَاثِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَمَانِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ وَلَا الْجَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ

<sup>(</sup>١) من (ت)، وفي (م)، (ط): «الخفين»، وعليها: «ضـ عـ» وفي حاشيتيهما: «الخفان»، وصحح عليها.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ مصحح عليها.

<sup>\* [</sup>٣٨٣٩] [التحفة: خ م ت س ق ٥٧٥٥] [المجتبئ: ٢٦٩١] • أخرجه البخاري (١٧٤٠، ١٧٤٩) ومسلم (١١٧٨) من أوجه عن عمروبن دينار به برقم، ومسلم (١١٧٨) من أوجه عن عمروبن دينار به برقم، وسيأتي من بعض هذا الأوجه برقم (٣٨٤٠) (٣٨٤٧) (٩٧٩٢) (٩٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس كما تقدم ، ويأتي من وجه آخر عن أيوب بنحوه برقم (٣٨٤٧) .

<sup>\* [</sup>٣٨٤٠] [التحفة: خ م ت س ق ٥٧٧٥] [المجتبى: ٢٦٩٢]



(الْحُفَّيْنِ) (' ) مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْقًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّارَيْنِ » .

## ٣٤- النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ (الْبَرَانِسِ)(٢) فِي الْإِحْرَام

• [٣٨٤٢] أخبر ل قُتُنبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ : رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ : «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ إِلَّا (أَحَدُ) (٣) لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، (أَحَدُ) (٣) لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ،

وقال أبو داود: «وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسهاعيل ويحيى بن أيوب ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع – على ما قال الليث – ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر ، وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا . . . » . اه .

ونقل الحاكم عن أبي على الحافظ قوله: «لا تنتقب المرأة» من قول ابن عمر، وقد أدرج في الحديث. «سنن البيهقي الكبرئ» (٥/ ٤٧)، وراجع هذا الموضع للمزيد، وكذا «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٥/ ١٩٩) حيث قال: «فالبخاري تَخَلَلْتُهُ ذكر تعليله ولم يرها علة مؤثرة فأخرجه في صحيحه». اهـ.

والحديث سيأتي برقم (٣٨٤٩) من وجه آخر عن نافع ، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٥٦) .

(٢) عليها في (م)، (ط): «ض»، وكتب على حاشيتيهما: «البرنس»، وفوقها: «عـ»، وهي في (ت): «البرنس».

(٣) في (م)، (ط): «أحدًا»، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط).

<sup>\* [</sup>۱۸۳۱] [التحفة: خ د ت س ۱۸۲۵] [المجتبى: ۲۲۹۳] • أخرجه البخاري (۱۸۳۸)، وأبو داود (۱۸۲۵)، والترمذي (۸۳۳) من طريق الليث به. وقال البخاري: «تابعه موسى بن عقبة وإسهاعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين، حتى قال: وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «لا تنتقب المحرمة» - يعني: موقوفًا - وتابعه ليث بن أبي سليم». اهد.





#### وَلَا تُلْبَسُوا شَيْتًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ ( ( ) .

• [٣٨٤٣] أَنْ مَحْمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (اَبْنُ) عُلَيَّةً وَعَمْرُو بْنُ عَلِيِّ أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ: ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ: ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ ، وَهُوَ: ابْنُ سَعِيدِ ، عَنْ عُمَرَ (بْنِ) (٢) نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ يَحْيَىٰ ، وَهُوَ: ابْنُ سَعِيدِ ، عَنْ عُمَرَ (بْنِ) (٢) نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهَ عَيَّا : «لَا تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه عَيْلِاتِ وَلَا الْعَمَاثِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ ، إِلَّا أَنْ (الْقَمِيصَ) (٣) وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَاثِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ (الْخُفَيْنِ) (١) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا رَعْفَرَانٌ » .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَ مِنْ نَافِعٍ إِخْوَةٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ نَافِعٍ إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ ثِقَةٌ (حَافِظٌ) (٥٠) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٨٣٧) .

<sup>\* [</sup>٣٨٤٢] [التحفة: خ م د س ق ٨٣٢٥] [المجتبئ: ٢٦٩٤]

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «عن»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «القمص». (٤) صحح عليها في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ط) : «حافظا» ، وعليها «ض» ، وكتب على حاشيتيهما : «صوابه : حافظ» ، والمثبت من (ت) .

<sup>\* [</sup>٣٨٤٣] [التحفة: س ٨٢٤٥] [المجتبئ: ٢٦٩٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ورواه أيضًا أحمد (٢/ ٧٧) والدارمي (١٧٩٨)، وأبوعوانة في «الحج» من «صحيحه» كما في «إتحاف المهرة» (٢٨٣٨) من طرق، عن يزيد بن هارون به، وقد تقدم برقم (٣٨٣٨) (٣٨٣٨) من وجهين آخرين عن نافع.





## ٣٥- النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الْإِحْرَامِ

- [٣٨٤٤] أَضِرُ أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ ذُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَادَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلُ فَقَالَ : ﴿لَا (تَلْبَسِ) (' ) الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةُ فَقَالَ : ﴿لَا (تَلْبَسِ) (' ) الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةُ وَلَا الْعِمَامَةُ وَلَا الْعِمَامَةُ وَلَا الْعِمَامَةُ وَلَا الْعَنْ نَمُ وَلَا الْحُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا (تَجِدَ) (' ) نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ وَلَا الْحُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا (تَجِدَ) (' ) نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ (تَجِدَ) (' ) نَعْلَيْنِ فَمَا (دُونَ ) الْكَعْبَيْنِ ) .
- [٣٨٤٥] أخب را أبو الأشعث ، قال : حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُريْعٍ ، قال : حَدَّثنا ابن عَوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَادَىٰ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : (لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : (لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالٌ ، فَإِنْ لَمْ (يَكُنْ) (٢) نِعَالٌ (فَخْفَيْنِ) (١) دُونَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا ثَوْبَا مَصْبُوغًا بِوَرْسِ أَوْ زَعْفَرَانٍ ، أَوْ مَسَّهُ وَرُسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ » .

<sup>(</sup>١) في (ت): «تلبسوا». (٢) في (ت): «تجدوا».

<sup>\* [</sup>٣٨٤٤] [التحفة: خ س ٧٥٣٥] [المجتبئ: ٢٦٩٦] • أخرجه البخاري (٧٩٤) من طريق حماد عن أيوب به، وقد تقدم برقم (٣٨٣٧) (٣٨٣٨) (٣٨٤١) (٣٨٤٣) من طرق عن نافع .

<sup>(</sup>٣) في (ت): «تكن».

<sup>(</sup>٤) عليها في (ط): «ضع» ، وهي في (ت): «فخفان» .

<sup>\* [</sup>٣٨٤٥] [التحفة: س ٧٧٤٩] [المجتبئ: ٢٦٩٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو في «المجتبئ» (٢٧٠٠) من طريق هشيم قال: «أنبأنا ابن عون بمعناه مختصرًا». اهم.





## ٣٦- النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ

[٣٨٤٦] أَضِلُ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا تَلْبَسُوا فِي الْإِحْرَامِ الْقُمْصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَاثِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ).

### ٣٧- الرُّحْصَةُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَام لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ

• [٣٨٤٧] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : (حَدَّثَنَا) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَّارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ لِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِد النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِد النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ ﴾ (١٠) .

### ٣٨- قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

[٣٨٤٨] أخبرًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ

\* [٣٨٤٧] [التحفة: خ م ت س ق ٥٣٧٥] [المجتبى: ٢٦٩٩]

<sup>\* [</sup>۲۹۸۲] [التحفة: س ۲۹۱۸] [المجتبئ: ۲۹۹۸] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه في «الصغرى» (۲۲۷۰) من طريق يحيى القطان عن عبيدالله بنحوه، وأخرجه أحمد (۲/ ۱۵، ۵۰)، وابن خزيمة (۲۹۵۷، ۲۹۸۷)، وابن حبان (۳۹۵۱، ۳۷۵۱) - وصححاه - من طرق عن عبيدالله بن عمر به، وتابع عبيدالله بن عمر على هذا الحديث كلٌ من: مالك، وأيوب، وابن عون، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك عند تخريج الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه ، وقد تقدم برقم (۳۸٤٠) من وجه آخر عن أيوب ، (۳۸۳۹) من وجه آخر عن عمرو بن دينار بنحوه .

#### السُّهُ الْإِبْرِي لِلنَّسَاكِيُّ





عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

## ٣٩- النَّهْيُ (عَنْ) أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ

 [٣٨٤٩] أَضِرْا سُوَيْدُبْنُ نَصْرِبْن سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ، وَهُوَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّه ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَام؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿لَا تُلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَاالسَّرَاوِيلَاتِ وَلَاالْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (رَجُلًا)(١) لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفُلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْتًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَوْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَارَيْنِ».

<sup>\* [</sup>٣٨٤٨] [التحفة: س ٧٧٤٩] [المجتبئ: ٢٧٠٠] • أخرجه أحمد (٣/٣)، وابن خزيمة (٢٦٨٣)، وأبوعوانة كما في «الإتحاف» (١٠٦٨٧) من طرق عن ابن عون، وقد تقدم برقم (٣٨٤٥) من وجه آخر عن ابن عون مطولاً.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وصحح عليها في (ت) ، وكتب على حاشية (ط) : «رجل» ، وصحح عليها .

 <sup>\* [</sup>٣٨٤٩] [التحفة: خت س ٨٤٧٠] [المجتبئ: ٢٧٠١] • علّقه البخاري عقب الحديث (١٨٣٨) عن موسى بن عقبة - في آخرين ، ووصله من طريق الليث بن سعد عن نافع به .

ورواه من طريق موسى بن عقبة أيضًا : ابن خزيمة (٢٥٩٩ ، ٢٦٠٠) – مطولا ومختصرًا ، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» (١١٣٧٣)، وتقدم برقم (٣٨٤١) من طريق الليث بن سعد عن نافع به ، وفيه مزيد كلام في الاختلاف على رفعه ووقفه .



### • ٤ - التَّلْبِيدُ(١) عِنْدَ الْإِحْرَام

- [٣٨٥٠] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ السَّرْحَسِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ: ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهُوَ: ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أُخْتِهِ (حَفْصَةٌ) قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ عُمْرَة عَنْ أُخْتِهِ (حَفْصَةٌ) قَالَتْ: قُلْتُ لَلْنَّي لَلَّذِتُ لِلنِّبِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي (٢)، فَلَا أَحِلُ حَتَّى تَحْلَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي (٢)، فَلَا أَحِلُ حَتَّى الْحَجِّ فَي الْحَجِّ فَي الْحَجِّ فَي الْحَجِ فَي الْحَجِ فَي مِنْ الْحَجِ فَي مِنْ الْحَجِ فَي مِنْ الْحَجِ اللَّهُ الْحَجِ فَي مِنْ الْحَجِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَامِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْمَامِلُومُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ
- [٣٨٥١] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَبُو الطَّاهِرِ الْمِصْرِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَهُو : ابْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

<sup>(</sup>١) التلبيد: هو جمع الشعر في الرأس بها يلزق بعضه ببعض: كالخطمي والصمغ؛ لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) قلدت هديى: وضعت في رقبته قِلادة . (انظر: لسان العرب، مادة: قلد) .

<sup>\* [</sup>۲۸۵۰] [التحفة: خ م د س ق ۱۵۸۰۰] [المجتبئ: ۲۷۰۲] • أخرجه البخاري (۱۲۹۷)، ومسلم (۱۲۲۹/۱۷۲۷) من طريقين آخرين عن يحيي بن سعيد به .

وأخرجه مسلم (١٢٢٩/ ١٧٨) من طريق أبي أسامة عن عبيداللَّه بنحوه .

وأخرجه البخاري (١٥٦٦، ١٧٢٥، ٤٣٩٨، ٥٩١٦)، ومسلم (١٧٦/١٢٢٩) ١٧٩) من طرق عن نافع بنحوه، وسيأتي برقم (٣٩٤٩) من طريق مالك عن نافع .

<sup>\* [</sup>۲۸۵۱] [التحفة: خم دس ق ۲۹۷۱] [المجتبئ: ۲۷۰۳] • أخرجه البخاري (۱۵٤۰، ٥٩١٥)، ومسلم (۲۱/۱۱۸۶) من طريقين عن يونس بنحوه، بزيادة التلبية في بعضها، وتابعه شعيب عند البخاري (۹۱۶) بدون ذكر الإهلال، وسيأتي برقم (۳۹۱۵) من وجه آخر عن ابن وهب بالتلبية وبدون قوله: «ملبدًا».





## ٤١ - إِبَاحَةُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- [٣٨٥٢] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهْوَ: ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَهُوَ: ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ (عَائِشَةً: طَيَبَتُ ) رَسُولَ اللّه ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَعِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ، بِيَدَيَّ.
- [٣٨٥٣] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
- [٣٨٥٤] أَضِمْ حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَهُوَ : الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَهُوَ : الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنُ لُقَاسِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمُ وَلِحِلِّهِ حِينَ (حَلَّ)(۱) .

<sup>\* [</sup>۲۸۵۲] [التحفة: س ۱۹۰۹] [المجتبئ: ۲۷۰۶] • تفرد النسائي بهذا الوجه دون الستة، وأخرجه أحمد (۲۹۳۸، ۲۹۳۸) من طرق عن عمروبن دينار، وابن خزيمة (۲۹۳۸، ۲۹۳۸) من طريق أخرى عن سالم بنحوه. وسيأتي من وجه آخر عن سالم بنحوه برقم (۲۳۵۹).

وهو محفوظ من طرق عن عائشة في «الصحيحين» كما سيأتي في الأوجه التالية .

<sup>\* [</sup>٣٨٥٣] [التحقة: خ م د س ١٧٥١٨] [المجتبئ: ٢٧٠٥] • أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٢٨/١)، وعنه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (٣٢٨/١٨٩).

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط)، وهذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب اللباس، وهو عندنا في كتاب المناسك.

 <sup>☀ [</sup>٣٨٥٤] [التحفة: خ س ١٧٥٢٩] [المجتبئ: ٢٠٠٦] • أخرجه البخاري (٩٢٢) من طريق يحيي بن
 سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم به ، وتابعه مالك كما تقدم ، وابن عيينة عند البخاري (١٧٥٤) .

#### الكؤلفة المناشاني





- [٣٨٥٥] أَخْبِى اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ (أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ) (١) الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدْثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : طَيَبَتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَكُنْ سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : طَيَبَتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ (لِحُرَمِهِ) (لِحُرَمِهِ) (لِحُرَمِهِ) (٢) حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ بَعْدَمَا (رَمَىٰ) الْعَقَبَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
- [٣٨٥٦] أَخْبُ لَا عِيسَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوعُمَيْرِ (بْنُ) النَّحَّاسِ، عَنْ ضَمْرَةً، وَهُوَ: ابْنُ رَبِيعَةً، عَنِ الْأُورَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَيَّبَتُ ابْنُ رَبِيعَةً، عَنِ الْأُورَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَيَّبَتُ وَالْهُ عَيَالِةً لِإِحْرَامِهِ (طِيبًا) (٣) لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا، تَعْنِي: رَسُولَ اللَّهُ عَيَالَةً لِإِحْلَالِهِ وَطَيَّبَتُهُ لِإِحْرَامِهِ (طِيبًا) (٣) لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا، تَعْنِي: لَنْسَ لَهُ بَقَاءً.

وقال ابن حزم وغيره: «وهذه اللفظة: (ليس له بقاء) ليست من كلام عائشة بلا شك، وإنها هو ظنَّ ممن دونها». اهـ. ورُدَّ أيضًا بأنه خلاف الثابت عن عائشة في رؤيتها الطيب في مفارق رسول الله ﷺ وهو محرم، وسيأتي (٣٨٦٢). وانظر «فتح الباري» (٣/ ٣٩٩).

<sup>=</sup> وتابع عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أفلح بن حميد عند مسلم (١١٨٩ / ٣٢) وعبيدالله بن عمر عنده (١١٨٩ / ٣٢) وعمر بن عبدالله بن عروة عند البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩ / ٣٥).

<sup>(</sup>١) من (ت) ، وفي (م) ، (ط) : «أبو عبدالله» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ط) ، (ت) بضم الحاء ، وكتب فوقها في (ط) : «ضع» .

<sup>\* [</sup>۳۸۰۵] [التحفة: م س ۱٦٤٤٦] [المجتبئ: ۲۷۰۷] • أخرجه مسلم (۱۱۸۹) عن عمد بن عباد أخبرنا سفيان به . والحميدي في «مسنده» (۲۱۱) قال : «ثنا سفيان به» . اهـ.

<sup>(</sup>٣) رسمها في (م)، (ط): «طيب»، وهو خلاف الجادة، وكتب عليها في (ط): «ض»، والمثبت من (ت)، وهو الصواب الموافق لما في مصادر تخريج الحديث.

<sup>\* [</sup>٣٨٥٦] [التحفة: س ١٦٥٢٣] [المجتبئ: ٢٧٠٨] • تفرد به النسائي .

وأخرجه من طريق ضمرة : أبو يعلى في «مسنده» (٧/ ٣٥٣).

وزعم الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٣٢٧) أن ضمرة تفرد به.

وقد رواه عيسى بن يونس عن الأوزاعي بإسناده مثله ، قاله ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٩٩/١٩) . لكنه لم يصل إسناده إليه ، وأخشى أن يكون وهمّا من عيسى بن يونس الرملي إذ رواه هو وأبو عمير بن النحاس كلاهما عن ضمرة كها في «السير» .

#### اليتُهَاكَكِبُوكِلنِّسَائِيُّ





- صحاط المعالم المحمَّدُ بن مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عُثْمَانُ) وَ النَّبِيَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عُثْمَانُ) ابْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ النَّبِيَ عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ النَّبِيَ عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : بِأَيْ شَيْءٍ طَيَّبْتِ النَّبِيَ عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : بِأَطْيَبِ الطَّيبِ عِنْدَ حُرْمِهِ وَ (حِلِّهِ) .
- [٣٨٥٨] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْوَزِيرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ (١) .
- [٣٨٥٩] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ الطَّائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَىٰ ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فِالْتُ يَرُّورَ الْبَيْتَ (٢) .
- [٣٨٦٠] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَهُوَ : ابْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَهُوَ : ابْنُ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ

<sup>=</sup> وكأن النسائي يعلّ ذلك التفسير بها أورده بعد ذلك أنها كانت تطيبه بأطيب الطيب، وبهذا أيضًا أجاب غير واحد عن هذا التفسير.

<sup>\* [</sup>۲۸۵۷] [التحفة: خ م س ١٦٣٦٥] [المجتبئ: ٢٧٠٩] • أخرجه مسلم (٣٦/١١٨٩) من طريق ابن عيينة ، ورواه وهيب عند البخاري (٥٩٢٨) ، وأبو أسامة عند مسلم عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان به . ورواه الليث أيضًا عند النسائي عن هشام بنحوه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم من طريقين آخرين عن هشام بن عروة ، عن أخيه عثمان كما في سابقه .

<sup>\* [</sup>۲۸۵۸] [التحفة: خ م س ١٦٣٦٥] [المجتبئ: ٢٧١٠]

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب اللباس، وهو عندنا في كتاب المناسك.

<sup>\* [</sup>۲۸۵۹] [التحفة: خ س ۱۷۵۲۹] [المجتبئ: ۲۷۱۱] • أخرجه البخاري (۵۹۲۲) من طريق يحيئ بن سعيد . بنحوه ، ورواه النسائي أيضًا من طرق عن يحيئ بن سعيد به كها تقدم (۳۸۵٤) ، ويأتي .



الْقَاسِمِ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : طَيَّبْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبِ فِيهِ مِسْكٌ.

### ٤٢ - مَوْضِعُ الطّيبِ

• [٣٨٦١] أَخْبَرُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَهُوَ: الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُو إِلَىٰ (وَبِيصِ) (١) الْمِسْكِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ : (وَبِيصٍ) (٢) طِيبِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ .

\* [٣٨٦٠] [التحقة: م ت س ١٧٥٢] [المجتبئ: ٢٧١٢] • أخرجه مسلم (١١٩١)، والترمذي (٩١٧)، وأحمد (٦/ ١٨٦)، وابن خزيمة (٢٥٨٣) من طرق عن هشيم به.

وقال الترمذي: «حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم . . . » .

(١) في (م): «وبيض» بالضاد المعجمة وكذلك هي في كل المواضع الآتية . ومعنى وبيص: بريق ولمعان (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٣٨١).

(٢) في (م) ، (ت) : «وبيض» بالضاد ، والمثبت من (ط) .

\* [٣٨٦١] [التحقة: م د س ١٥٩٢٥] [المجتبئ: ٢٧١٣] . أخرجه من هذا الوجه مسلم (٤٥/١١٩٠) من طريق أبي عاصم عن سفيان به .

ومن طريق عبدالواحد - وهو ابن زياد - عن الحسن بن عبيدالله وخالفهم الفريابي - عند البخاري (١٥٣٨) - فرواه عن سفيان عن منصور عن إبراهيم به. وتابعه عبدالرزاق عند النسائي، وله أصل عن منصور، فقد رواه مسلم (٢١١٩) من طرق عن شعبة عنه، والأعمش عند مسلم (١١٩٠/ ٤٠)، ورواه عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عنها عند البخاري (٩٩٣٥)، ومسلم (٤٤، ٤٣/١١٩٠) من طريقين عنه به . فهذا الحرف محفوظ من طرق عن عائشة هينه ا

#### البتُنَوَالْهُ كِبَرَى لِلنَّهُ مَا لَيْ





- [٣٨٦٢] أَضِعْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ يُرَىٰ وَبِيصُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- [٣٨٦٣] أَخْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- [٣٨٦٤] أَضِعْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي أُصُولِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- [٣٨٦٥] أخبرًا (حُمَيْدُ) (١) بن مَسْعَدَة الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .

<sup>\* [</sup>٣٨٦٢] [التحفة: خ م س ١٥٩٨٨] [المجتبل: ٢٧١٤] • أخرجه البخاري (١٥٣٨) عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان به . وخالفهما في إسناده غير واحد كما تقدم .

<sup>\* [</sup>٣٨٦٣] [التحفة: خ م س ١٥٩٨٨] [المجتبئ: ٢٧١٥] • تفرد به النسائي من طريق جرير عن منصور به ، وصححه ابن خزيمة (٢٥٨٥).

<sup>\* [</sup>٣٨٦٤] [التحفة: خ م س ١٥٩٨٨] [المجتبين: ٢٧١٦] . قفرد به النسائي أيضًا بروايته من طريق شعبة عن منصور بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (٢٥٨٧) من وجه آخر عن شعبة، ثنا الحكم وحماد ومنصور وسليمان - وهو الأعمش - عن إبراهيم به .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «أحمد» ، وهو تصحيف .

<sup>\* [</sup>٣٨٦٥] [التحفة: خ م س ١٥٩٢٨] [المجتبئ: ٢٧١٧] • أخرجه البخاري (۲۷۱، ۵۹۱۸)، ومسلم (١٩٠/ ١٢) من طرق عن شعبة به .

#### الكؤلف المناشك





- [٣٨٦٦] أَضِلُ بِشْرُبْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ، وَهُوَ: ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ: الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ: الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ . لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
- [٣٨٦٧] أَضِوْ هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية ، وَهُو : 

  (الضَّرِيرُ) مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَهُوَ يُهِلُّ .
- [٣٨٦٨] أَضِرُ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِيَالِمُ إِلْمُ يَعِدُهُ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.

  بِأَطْيَبِ دُهْنِ يَجِدُهُ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.

تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ هَذَا الْكَلَامِ وَقَالَ: عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ:

• [٣٨٦٩] أَخْبَى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً

 <sup>♦ [</sup>٣٨٦٦] [التحفة: م س ١٥٩٥٤] [المجتبئ: ٢٧١٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه،
 وأخرجه أحمد (٦/ ١٧٣) عن غندر به، ورواه أحمد (٦/ ٢٤٥)، وابن خزيمة (٢٥٨٧) عن
 روح عن شعبة فقرنه بالحكم وحماد ومنصور.

 <sup>\* [</sup>۱۸۲۷] [التحفة: م س ۱۵۹۵] [المجتبئ: ۲۷۱۹] • أخرجه مسلم (۱۱۹۰/ ٤٠) من طريق أبي معاوية ، و (۱۱۹۰/ ٤١) من طريق زهير كلاهما عن الأعمش به .

 <sup>\* [</sup>٣٨٦٨] [التحفة: س ١٦٠٣٥] [المجتبئ: ٢٧٢٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، والمحفوظ عن
 أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود ، عن أبيه كما في الذي يليه .

#### السُّهُ وَالْهِ كِبُوكِ لِلنِّسَائِيِّ





قَالَتْ: ١ كُنْتُ أُطِيِّبُ رَسُولَ اللَّه ﷺ بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطِّيبِ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

- [٣٨٧٠] أَخْبَرَني عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهَ عَيَّكِيَّةً بَعْدَ (ثَلَاثٍ).
- [٣٨٧١] أُخبِ رَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَرَىٰ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّه ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .

[ 1/{A}] P

- \* [٣٨٦٩] [التحفة: خ م س ١٦٠١٠] [المجتبئ: ٢٧٢١] أخرجه البخاري (٩٢٣) من طريق يحيى بن آدم به. وأخرجه مسلم (٤٤/١١٩٠) من طريق يوسف بن إسحاق كلاهما عن أبي إسحاق به ، وتابع أبا إسحاق مالك بن مغول عند مسلم (١١٩٠/ ٤٣).
- \* [٣٨٧٠] [التحفة: س ١٥٩٧٥] [المجتبئ: ٢٧٢٢] . تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو في «مسند أحمد» (٢٦٤/٦) من طريق علي بن عاصم، (٢/٤١)، وفي «مسند الشافعي» (ص · ١٢) و «مسند الحميدي» (٢١٥) من طريق ابن عيينة ، وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (الجزء المفقود) (ص ١٩٤) من طريق محمد بن فضيل جميعًا عن عطاء به ، والمحفوظ عن إبراهيم بهذا الإسناد بدون تلك اللفظة.
- \* [٣٨٧١] [التحفة: س ق ١٦٠٢٦] [المجتبئ: ٢٧٧٣] . أخرجه ابن ماجه (٢٩٢٨)، وابن أبي شيبة (الجزء المفقود) (ص ١٩٤)، وابن حبان (٣٧٦٨).
  - وأخرجه أحمد (١٠٩/٦) من وجه آخر عن شريك به ، بدون : «بعد ثلاث ، وهو محرم». وأخرجه (٦/ ٢٣٦) من طريق زكريا عن أبي إسحاق بنحوه ، بدون : «بعد ثلاث» أيضًا.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (الجزء المفقود) (ص ١٩٤) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عائشة (كذا) بنحوه ، بدون : «بعد ثلاث» .

فهذه الزيادة لا تصح عن أبي إسحاق يَحْلَلْهُ بالإضافة إلى أن المحفوظ عنه - من هذا الوجه : عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه ، عن عائشة .

ر: الظاهرية

#### الكؤلف المناشك





- [٣٨٧٢] أَخْبِ رَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ بَصْرِيٌّ ، عَنْ بِشْرٍ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْشَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، قَالَ : لَأَنْ أَطَّلِيَ بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ ، عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، قَالَ : لَأَنْ أَطَّلِيَ بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ ، عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، قَالَ : لَأَنْ أَطَلِي بِالْقَطِرَانِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ ، قَلَ كُنْتُ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَاعَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَدْ كُنْتُ أَطَيبُ رَسُولَ اللَّه عَيْلَةٍ ، فَيَطُوفُ فِي نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ (يَنْضَخُ ) (١) طِيبًا .
- [٣٨٧٣] أَخْبُوْ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، يَعْنِي : ابْنَ كِدَامٍ ، وَسُفْيَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ ، فَقَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ ، فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا .

### 27- الزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِم

• [٣٨٧٤] أَخْبُ لِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَيَظِيُّهُ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

<sup>(</sup>١) في (ت): «ينضح» بالحاء المهملة ، وصحح عليها .

<sup>\* [</sup>۲۷۷۲] [التحفة: خ م س ۱۷۰۹۸] [المجتبئ: ۲۷۲۶] • أخرجه البخاري (۲۲۷، ۲۷۷)، ومسلم (۲۹۱/۷۶، ۶۸، ۶۹) من طرق عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به . وهو دليل واضح على بقاء الطيب حتى بعد الغسل .

<sup>\* [</sup>٣٨٧٣] [التحفة: خ م س ١٧٥٩٨] [المجتبئ: ٢٧٢٥] • أخرجه مسلم (١١٩٢) عن أبي كريب حدثنا وكيع به ، وتمام تخريجه في سابقه .

 <sup>(</sup>۷۷/۲۱۰۱] [التحفة: م د ت س ۱۹۹۲] [المجتبئ: ۲۷۲۱] • أخرجه مسلم (۲۱۰۱ / ۷۷) من طرق عن حماد بن زید، ثم من طرق عن إسهاعیل کلاهما عن عبدالعزیز بن صهیب به.





- [٣٨٧٥] أَخْبَرَنى كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ بَقِيَّةَ ، يَعْنِي: ابْنَ الْوَلِيدِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ .
- [٣٨٧٦] أخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، وَهُوَ: ابْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّزَعْفُرِ. قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي لِلرِّجَالِ.

## ٤٤ - فِي الْخَلُوقِ(١) لِلْمُحْرِم

[٣٨٧٧] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ،

وأخرجه البخاري (٥٨٤٦) من طريق عبدالوارث ، عن عبدالعزيز به .

والحديث عام للمحرم وغيره، لكن للمحرم من باب أولى، ولذا فقد خرج الحديث أصحاب «الصحاح» ، و «السنن» في كتب اللباس والأدب ، وسيأتي سندًا ومتنًا في كتاب الزينة برقم (۹۵۵۱).

\* [٣٨٧٥] [التحفة: م دت س ٩٩٢] [المجتبئ: ٢٧٢٧] • أخرجه الترمذي (٢٨١٥) من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة به .

وخالف شعبة أصحاب ابن علية في هذا الحديث، إذ رووه عنه بلفظ: "نهي أن يتزعفر الرجل». وقد وافقه حماد بن زيد عن عبدالعزيز على هذا اللفظ ، ثم فسره حماد بقوله: «يعني للرجال». وأُدرِج هذا التفسير في رواية الترمذي عنه، وانظر «المحدث الفاصل» (٣٩١: ٣٩٥) من أجل إنكار ابن علية على شعبة رواية هذا اللفظ عنه .

\* [۲۸۷٦] [التحفة: م د ت س ٢٠١١] [المجتبئ: ٢٧٢٨] . أخرجه مسلم (٢١٠١/٧٧) عن قتيبة ابن سعيد وآخرين عن حماد به . وقال الترمذي (٢٨١٥) : «هذا حديث حسن صحيح» . اهـ . (١) الخلوق: طِيبٌ مُرَكَّب من الزَّعْفَران وغيره، وتغلب عليه الْحُمرةُ والصفرة. (انظر: تحفة الأحوذي) (۸۱/۸).

ت: تطوان

ر: الظاهرية



يَعْنِي : ابْنَ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، وَقَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ . فَقَالَ : أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ: (مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِك؟) قَالَ: كُنْتُ أَلْقِي هَذَا وَأَغْسِلُهُ. فَقَالَ: (مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)(١).

 [٣٨٧٨] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنَ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّى أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةِ، وَأَنَا كَمَا تَرَىٰ؟ قَالَ: «انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةُ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةُ (٢) ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ .

## ٥٥ - فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِم

[٣٨٧٩] أَضِرُا قُتُنْيَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه من طرق عن عطاء ، ومن هذا الوجه رواه مسلم (٧/١١٨٠) ، وقد سبق من طريق ابن جريج عن عطاء برقم (٣٨٣٦).

<sup>\* [</sup>٧٧٨٧] [التحفة: خ م د ت س ١١٨٣٦] [المجتبئ: ٢٧٢٩]

<sup>(</sup>٢) الصفرة: بالصفرة: أي بالورس وهو نبت يشبه الزعفران. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۱۱/۷۷).

<sup>\* [</sup>٨٧٨] [التحفة: خ م د ت س ١١٨٣٦] [المجتبئ: ٢٧٣٠] . متفق عليه كما تقدم ، ومن هذا الوجه - خاصةً - رواه مسلم (١١٨٠) من طريقين عن وهب بن جرير به .



## ٤٦ - الْكَرَاهِيَةُ فِي الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ (لِلْمُحْرِمِ)(١)

• [٣٨٨٠] أَخْبِ مِنْ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ ، يَعْنِي : الْقَطَّانَ ، عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ) ( ) ، يَعْنِي : ابْنَ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّه قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِي ﷺ ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّه قَالَ : ﴿ لُو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَااسْتَلْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْي ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَة ، وَمَعَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ عُمْرَة ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا ، وَإِذَا فَاطِمَةُ قَدْ حَلَّتُ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ ، وَسَاقَ رَسُولُ اللّه ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا ، وَإِذَا فَاطِمَةُ قَدْ حَلَّتُ وَلَيْسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ ، قَالَ عَلِيٌّ : فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّ شَا ( ) أَسْتَفْتِي وَلَيْسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ ، قَالَ عَلِيٌّ : فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّ شَا ( ) أَسْتَفْتِي

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) وقع في «التحفة»: «عن أيوب السختياني، عن نافع، عن نبيه»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو موافق لما في «المجتبئ».

<sup>(</sup>٢) بصبر: الصَّبِر: عصارة شجر طبي مو. (انظر: لسان العرب، مادة: صبر).

<sup>\* [</sup>۳۸۷۹] [التحفة: م د ت س ۹۷۷۷] [المجتبئ: ۲۷۳۱] • أخرجه مسلم (۱۲۰٤/ ۸۹) من طرق عن ابن عيينة بنحوه ، وفيه قصة .

وأخرجه أيضًا (٩٠/١٢٠٤) من طريق عبدالوارثبن سعيد، حدثنا أيوببن موسى... فذكره بلفظ آخر مختصر.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «للمحرمة».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «محمد بن جعفر» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) عحرشا: ذاكرا لها ما يقتضي عتابها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٨/ ١٧٩).



رَسُولَ اللّهَ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ فَاطِمَةً لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ ، وَسُولَ اللّهِ عَالَ : ((صَدَقَتْ صَدَقَتْ) صَدَقَتْ ، أَنَا أَمَرْتُهَا (١) . وَقَالَتْ : أَمَرُنِي بِهِ أَبِي . قَالَ : ((صَدَقَتْ صَدَقَتْ) صَدَقَتْ ، أَنَا أَمَرْتُهَا (١) .

## ٤٧ - تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ

- [٣٨٨١] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَنْ رَاجِنَةٍ وَالْبِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (\*\* ) وَيُكَفَّنُ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ (\*\* ) ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : ﴿ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (\*\* ) ، وَيُكَفَّنُ فَي تَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلَئِدًا ﴾ .
- [٣٨٨٢] أَخْبُوْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، يَعْنِي : الْحَفَرِيَّ ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَفَرِيَّ ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَ رَجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((اغْسِلُوهُ)(نَّ بِمَاءِ وَسِلْدٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن يحيى القطان برقم (٢٧٤) بطرف آخر منه ، وقد ذكرنا هناك مواضعه في الكتاب كله فلتراجع .

<sup>\* [</sup>٣٨٨٠] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣] [المجتبئ: ٢٧٣٢]

<sup>(</sup>٢) **فأقعصته:** يعنى: قتلته. (انظر: لسان العرب، مادة: قعص).

<sup>(</sup>٣) سدر: السَّدْر: شجرُ النبق، والمقصود هنا ورقه، والمراد: خلطه بهاء الغسل. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٠٣/١٤).

<sup>\* [</sup>۱۲۸۸] [التحفة: خ م س ق ٥٤٥٣] [المجتبئ: ٢٧٣٣] • أخرجه مسلم (١٠١/١٢٠٦) عن محمد بن بشار وغيره ، عن محمد - وهو ابن جعفر غندر - .

وأخرجه البخاري (١٢٦٧، ١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦/ ٩٩، ١٠٠) من طرق أخرى عن أبي بشر بنحوه، وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٤٠٢٥)، ومن وجهين آخرين عن أبي بشر برقم (٤٠٢٤) (٤٠٢٨).

<sup>(</sup>٤) صحح عليها في (ط) ، وكتب على الحاشية : «اغسلوا» ، وفوقها : «ضع» .





### ثْيَابِهِ، وَلَا تُحَمِّرُوا (١) وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (يُلَبِي)(٢).

### ٤٨- إِفْرَادُ الْحَجِّ

- [٣٨٨٣] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةً وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ الْمَرْوَزِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ : ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَوْلَ اللَّهَ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجِّ . ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَفْرَدَ الْحَجِّ .
- [٣٨٨٤] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ
   عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَهَلَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِالْحَجِّ .

\* [٣٨٨٤] [التحفة: خ م د س ق ١٦٣٨٩] [المجتبئ: ٢٧٣٦] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٣٥) وعنه النسائي، وابن ماجه (٢٩٦٥)، وأخرجه أيضًا (١/ ٣٣٥) - مطولا - بهذا الإسناد، وعنه البخاري (٢١٨/ ١٥٦٢)، ومسلم (١١٨/ ١١٨).

<sup>(</sup>١) تخمروا: التخمير: التغطية. (انظر: القاموس المحيط، مادة: خمر).

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ت) ، وهذا الحديث تقدم من وجه آخر عن عمرو بن دينار برقم (٢٢٣٦) .

<sup>\* [</sup>۳۸۸۲] [التحفة: ع ۵۵۸۲] [المجتبئ: ۲۷۳۴] • أخرجه مسلم (۹۸/۱۲۰٦)، وابن ماجه (۳۸۸۲) من طريق وكيع، وأبو داود (۳۲۳۸) من طريق محمدبن كثير كلاهما عن سفيان، عن عمروبن دينار به .

وأخرجه البخاري (۱۲۲۸ ، ۱۸۶۹)، ومسلم (۱۲۰۹ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۷ ) من طرق أخرى عن عمرو بن دينار به .

وهو مختصر أو بالمعنى من حديث عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه المطوَّل، قد رواه عنه جماعة، وقد صدَّر بهم مسلم الباب.

#### الكفافي المناشيناني





- [٣٨٨٥] أخبر يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ بَصْرِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ (فَلْيُهُلِلُ) ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَ بِحُمْرَةً (فَلْيُهُلِلُ) ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَهِلَ بِحُمْرَةً (فَلْيُهُلِلُ ) ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَهِلَ بِحَمِّ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلْمُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْ إِلَّهُ لِيهِ لَا لِهُ عَلْمُ وَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ مُولِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهَ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ
- [٣٨٨٦] أَخْنَبَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، يَعْنِي : الْقَطَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُعْتَمِرِ ، وَسُلَيْمَانُ ، يَعْنِي : الْأَعْمَشَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُعْتَمِرِ ، وَسُلَيْمَانُ ، يَعْنِي : الْأَعْمَشَ ، عَنْ إِلْا هُولِ الله عَنِي لا نَرَى إِلّا إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَيْ لا نَرَى إِلّا أَنْهُ الْحَجُ .

(١) في (ت): «فليهل».

وأخرجه مسلم (١٢١١/ ١٢٩) من وجه ثالث عن الأعمش - وحده - عن إبراهيم به، بلفظ: «خرجنا مع رسول الله ﷺ تُلَبي، لانذكر حجة ولاعمرة قال: وساق الحديث بمعنى حديث منصور».

<sup>\* [</sup>۳۸۸۵] [التحفة: دس ۱٦٨٦٣] [المجتبئ: ۲۷۳۷] • أخرجه أبو داو د (۱۷۷۸)، وصححه ابن خزيمة (۲۲۰٤)، وهو متفق عليه من طرق أخرى عن هشام بن عروة بنحوه. وقد تقدم من وجه آخر عن هشام وابن شهاب معًا برقم (۲۹۷) بطرف آخر منه.

<sup>\* [</sup>۲۸۸٦] [التحفة: م س ۱۰۹۰۷ -خ م د س ۱۰۹۸٤] [المجتبئ: ۲۷۳۸] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ١٩١): ثنا يحيئ به .

وأخرجه البخاري (۱۵۲۱، ۱۷۲۲)، ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱) من وجهين آخرين عن منصور - وحده – عن إبراهيم به مطولا .

وأخرجه البخاري (١٧٧٢) من وجه آخر عن الأعمش به مطولا .





#### ٤٩ - الْقِرَانُ (١)

• [٣٨٨٧] أُخْبِى ْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِينٌ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِالْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: (قَالَ) الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ ، فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ ، فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَيَّ ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ: (هُدَيْمُ)(٢) بْنُ عَبْدِاللَّهِ . فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا ، ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ (٣) لَقِيَنِي (سَلْمَانُ)(١) بْنُ رَبِيعَةً وَزَيْدُبْنُ صُوحَانَ، وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ: مَاهَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ! فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ ، وَأَنَا حَرِيضٌ عَلَى الْجِهَادِ ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (مَكْتُوبِتَيْنِ) (٥) عَلَيَّ ، فَأَتَيْتُ هُدَيْمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ، فَقُلْتُ : يَاهَنَاهُ ، إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَيَّ، فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا، ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي (سَلْمَانُ) (١) بن رَبِيعَةً وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَاهَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ عَلَيْكُمْ.

<sup>(</sup>١) القران: الجمع بين الحج والعمرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرن).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «هذيم» بالمعجمة ، وكذا في «التحفة» ، و «تهذيب الكمال» ، والمثبت من (م) ، (ط).

<sup>(</sup>٣) **العذيب:** اسم ماء لبني تميم قريب من الكوفة . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٥/ ١٤٧) .

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط): «سليمان» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٥) في (ط): «مكتوبين» وعليها: «صح» ، وهي كذلك في (ت).

<sup>\* [</sup>٧٨٨٧] [التحفة: دس ق ٢٠٤٦] [المجتبئ: ٢٧٣٩] • أخرجه أبو داود (١٧٩٨) مختصرًا، =

#### الكؤلف المناشاني





- [٣٨٨٨] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَام، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الصُّبَيُّ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ : فَأَتَيْثُ عُمَرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ . (إِلَّا)(١١) قَوْلَهُ : يَا هَنَاهُ .
- [٣٨٨٩] أَخْبَرَنى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، يعْنِي : ابْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ. ﴿ وَ ﴾ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، (قَالَ) (٢) ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ : شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً أَبُو وَاثِلِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ: صُبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، فَأَقْبَلَ فِي أَوَّل مَاحَجَّ، فَلَبَّى بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا، فَهُوَ كَذَلِكَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا فَمَرَّ عَلَىٰ (سَلْمَانَ)(٣) بْنِ رَبِيعَةً وَزَيْدِبْنِ صُوحَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هَذَا. فَقَالَ الصُّبَيُّ: فَلَمْ تَرَلْ فِي نَفْسِي حَتَّىٰ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،

و(١٧٩٩) بتهامه، وابن ماجه (٢٩٧٠)، وأحمد (١/ ١٤، ٢٥، ٣٤، ٣٧)، وصححه ابن حبان (٣٩١٠، ٣٩١١)، وابن خزيمة (٣٠٦٩)، جميعهم من طرق عن شقيق بن سلمة .

قال الدارقطني في «علله» (٢/ ١٦٤): «وهو حديث صحيح وأحسنها إسنادًا حديث منصور والأعمش عن أبي وائل عن الصبي عن عمر». اهـ.

والحديث أخرجه الضياء في «المختارة» (١/ ٢٤١) ونقل كلام الدارقطني .

<sup>(</sup>١) في (م): «إلى».

<sup>\* [</sup>٣٨٨٨] [التحفة: دس ق ١٠٤٦٦] [المجتبع: ٢٧٤٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن زائدة ، ورواه أبوداود (١٧٩٨ ، ١٧٩٩) ، والنسائي – كما تقدم – من طرق عن جرير عن

<sup>(</sup>٢) عليها في (ط): «صح ضدع» ، وصحح عليها في (ت).

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «سليمان» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ت) .





فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ عَلَيْتُ . فَقَالَ شَقِيقٌ : فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ إِلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ فَنَسْتَذْكِرُهُ، فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقٌ بْنُ الْأَجْدَعِ .

• [٣٨٩٠] أَكْبَرِنى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، يَعْنِي : ابْنَ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُونَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَسَمِعَ عَلِيًّا يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَسَمِعَ عَلِيًّا يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَكُنْ تُنْهَىٰ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : بَلَىٰ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُلْبِي فَقَالَ : بَلَىٰ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُلْبِي يَعْمَلُ لِقَوْلِكَ .

\* [٣٨٨٩] [التحفة: دس ق ٢٠٤٦] [المجتبئ: ٢٧٤١] • تفرد به النسائي أيضًا من هذا الوجه عن أبي وائل، وأشار إليه الدارقطني في «العلل» (٢/ ١٦٥، ١٦٥) فقال: «ورواه عن أبي وائل: منصور بن المعتمر... ومجاهد بن جبر أبو الحجاج، واختلف عنه، فرواه ابن جريج عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وقال في آخره شيئًا حسنًا لم يذكره غيره، قال أبو وائل: كنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبي بن معبد نستذكره هذا الحديث». اهـ.

وقد رواه جماعة عن ابن عيينة ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن أبي وائل كها في «مسند أحمد» (۲۵۷) . و«مسند الحميدي» (۱۸) ، و«سنن ابن ماجه» (۲۹۷۰) .

\* [٣٨٩٠] [التحفة: خ س ٢٧٤٢] [المجتبئ: ٢٧٤٢] • أخرجه البخاري (١٥٦٣) من طريق شعبة عن الحكم، عن علي بن الحسين بنحوه، وهو الآتي من وجهين عنه، (١٥٦٩) من وجه آخر عن شعبة، عن عمروبن مرة، عن سعيدبن المسيب قال: «اختلف علي وعثمان...» بنحوه. وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (١٥٧/٢) من طريق يزيدبن أبي زياد عن علي بن الحسين بنحوه.

و (٢/ ١٤٩) من طريق حريث بن سليم العذري عن على مختصرًا.

#### الكؤاف المناشاك



- [٣٨٩١] أَضِمْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرٍ ، وَهُوَ : الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ الْحُسَيْنِ يُحَدِّثُ الْعَقْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ الْحُسَيْنِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ (١) ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ عَثْمَانُ : (أَتَفْعَلُهَا) (٢) وَأَنَا أَنْهَىٰ فَقَالَ عَلِيٌّ : لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةً رَسُولِ اللَّه ﷺ لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ .
- [٣٨٩٢] أَضِعُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، وَهُو : ابْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . . . مِثْلَهُ .
- [٣٨٩٣] أَخْبَرَ فَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ (أَبُو عُبَيْدِاللَّهِ) (٤) الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْبَا بُنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ الْأَعْوَر ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْبَرَاءِ ، يَعْنِي : ابْنَ يُونُسُ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْبَرَاءِ ، يَعْنِي : ابْنَ عَالِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْبَرَاءِ ، يَعْنِي : ابْنَ عَالِي إِسْحَاق ، عَنِ الْبَرَاءِ ، يَعْنِي : ابْنَ عَالِي إَنْ مَعْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ أَمْرَهُ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ عَلَى النّبِي عَلَيْ قَالَ لِي طَالِبٍ حِينَ أَمْرَهُ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ ، فَقَالَ لِي الْيَمَنِ ، فَلَمّا قَدِمَ عَلَى النّبِي عَلَيْ قَالَ عَلِي : فَأَتَيْتُ رَسُولُ اللّهَ عَلِي ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّه عَلَيْ : فَلَمّا قَدِمَ عَلَى النّبِي عَلَيْ قَالَ عَلِي : فَأَتَيْتُ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّه عَلَيْ : فَلَمّا قَدِمَ عَلَى النّبِي عَلَيْ قَالَ عَلِي : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَاكِ . قَالَ : ﴿ فَإِنْ مُ سُعْتُ ؟ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ : فَقَالَ لِي مُنْ اللّهُ عَلَيْ : فَلَا اللّه عَلَيْ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَاكِكَ . قَالَ : ﴿ فَالّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّ

<sup>(</sup>١) المتعة: هو الاعتبار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «أتفعلهما» . (٣) في (ت): «عنهما» .

<sup>\* [</sup>٣٨٩١] [التحفة: خ س ٢٧٤٣] [المجتبى: ٢٧٤٣]

<sup>\* [</sup>٣٨٩٢] [التحفة: خ س ١٠٢٧٤] [المجتبى: ٢٧٤٤] • أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٥٦٣) من طريق غندر عن شعبة به .

ولشعبة فيه إسناد آخر كما في سابقه .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ط): «أبو عبداللَّه»، وهو خطأ، والمثبت من (ت) ومصادر الترجمة.

#### السُّهُ وَالْهِ مِنْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ



الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ . قَالَ : وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي (كَمَا) (١) اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ ، وَلَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ .

• [٣٨٩٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةِ ، ثُمُ تُوفِي قَبْلَ أَنْ يَنْهِى عَنْهُ ، وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فَيُحَرِّمَهُ .

\* [٣٨٩٣] [التحفة: د س ١٠٠٢] [المجتبئ: ٢٧٤٥] • أخرجه أبو داو د (١٧٩٧)، والبيهةي في «الكبرئ» (٥/٥١)، وقال: «كذا في هذه الرواية «وقرنت»، وليس ذلك في حديث جابر بن عبدالله حين وصف قدوم علي هيئ وإهلاله، وحديث جابر أصح سندا وأحسن سياقة». اه..

والطبراني في «الأوسط» (٦٣٠٧) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا يونس تفرد به حجاج بن محمد». اه..

وقد ضعف الإمام أحمد رواية يونس عن أبيه، وقال: «حديثه مضطرب». اه.. وقال أبوحاتم: «لا يحتج بحديثه». اه.. من «تهذيب الكيال» (٣٢/ ٤٩١-٤٩١). والحديث سيأتي من وجه آخر عن يحيي بن معين برقم (٣٩١٣).

\* [٣٨٩٤] [التحفة: م س ١٠٨٤٦] [المجتبئ: ٢٧٤٦] • أخرجه مسلم (١٦٢/١٢٢١) من طريقين عن شعبة به .

وأخرجه (١٢٢٦/ ١٦٥) من طريق الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بنحوه.

و (١٦٦/ ١٦٨) ، ١٦٩) من طرق عن قتادة عن مطرف بنحوه، وإحداها عند البخاري (١٥٧١).

و (١٢٦/ ١٧١) من طريق محمد بن واسع عن مطرف مختصرًا جدًّا.

وأخرج البخاري (٤٥١٨)، ومسلم (١٧٢/١٢٢٦) من طريق أبيرجاء عن عمران بنحوه، وسيأتي برقم (١١١٤٢).

<sup>(</sup>١) عليها في (ط): «ضـعـ».



- [٣٨٩٥] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ أَبُو حَفْصٍ (الْفَلَاسُ)، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (١)، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِمَا كِتَابٌ، وَلَمْ (يَنْهُ) (٢) عَنْهُمَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، قَالَ فِيهِمَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءً.
- [٣٨٩٦] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ مُطُرِّف بْنِ عَبْدِاللَّه قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ.

قَالَ أَبُو عَبِالرِجِهِن : إِسْمَاعِيلُ بْنُ (مُسْلِمٍ) ثَلَاثَةٌ : هَذَا أَحَدُهُمْ وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَرُوي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرُوي عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ، مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ.

[٣٨٩٧] أخبر لل مُجَاهِدُ بن مُوسَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ وَحُمَيْدٍ .
 وأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، يَعْنِي : ابْنَ بَشِيرِ الْوَاسِطِيّ ،

<sup>(</sup>١) وقع في «التحفة» : «شعبة» ، وقال : «وفي نسخة : عن سعيد» . . . إلخ .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «ينهن» ، وعليها : «ضـعـ» ، والمثبت من (ت) .

<sup>\* [</sup>٥٩٨٥] [التحفة: م س ١٠٨٥١] [المجتبئ: ٧٧٤٧] • أخرجه مسلم (١٢٢٦/ ١٦٨ ، ١٦٨).

وفي «التحفة»: «عمروبن علي عن خالدبن الحارث عن شعبة - وفي نسخة: عن سعيد». اه.. وفي «التتبع» للدارقطني (ص ٢٤٧): «شعبة عن حميدبن هلال عن مطرف صحيح، وأما حديث قتادة عن مطرف فإنها رواه غندر عن سعيدبن أبي عروبة لاعن شعبة، ولم يروه فيها أعلم عن شعبة غير بقية». اه..

<sup>\* [</sup>٣٨٩٦] [التحفة: م س ١٠٨٥٣] [المجتبئ: ٢٧٤٨] • أخرجه مسلم (١٧١/١٢٢٦) من طريق إسماعيل بنحوه، والحديث سيأتي برقم (٣٩٠٧) من وجه آخر عن إسماعيل بن مسلم بأطول منه.





قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِبْنُ صُهَيْبِ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَيَحْيَىٰ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ، لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا .

- [٣٨٩٨] أُخْبُ وَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ كُوفِيٌّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ ، يَعْنِي : سَلَّامَ بْنَ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، (عَنْ أَبِي أَسْمَاءً ) ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُلبِّي بِهِمَا .
- [٣٨٩٩] أَضِعْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (بَكُو)(١) بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْمُرْنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَكِيُّةً يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا ، فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَبِّي بِالْحَجِّ وَحْدَهُ . فَلَقِيتُ أَنْسًا ، فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
- \* [٣٨٩٧] [التحفة: م د س ٧٨١-م د س ٢٠٦٣-م د س ق ١٦٥٣] [المجتبل: ٢٧٤٩] . أخرجه مسلم (١٢٥١/ ٢١٤)، وأحمد (٣/ ٩٩)، وأبو داود (١٧٩٥)، وابن خزيمة (٢٦١٩) من طرق عن هشيم به .

ومسلم (١٢٥١/ ٢١٥) من طريق ابن علية عن يحيي وحميد به، وأحمد (٣/ ٢٨٢) من طريق شعبة عن يحيل بن أبي إسحاق - مطولا ، وعن حميد - مختصرًا - فرقهما - عن أنس به ، وأخرجه أحمد (٣/ ١٨٧)، وابن ماجه (٢٦٩٨) من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن يحيي - وحده - به .

- \* [٣٨٩٨] [التحقة: س ١٧١٢] [المجتبئ: ٧٥٠٠] تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أحمد (٣/ ١٤٨)، وأبويعلى (٧/ ٣٠٦) من طريق زهير عن أبي إسحاق بلفظ آخر، وصححه الضياء (٢٧٤٣: ٢٧٤٥).
  - (١) في (م)، (ط): «أبو بكر»، وهو خطأ، والمثبت من (ت).





فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَا إِلَّا (صِبْيَانَا) (١) ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا) . مَعًا .

### • ٥- التَّمَتُّعُ

• [٣٩٠٠] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ بَغْدَادِيٍّ ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا (اللَّيْثُ)، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْن عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَىٰ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْنِي فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيْنِيْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَىٰ ، فَسَاقَ الْهَدْيَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مَكَّةً قَالَ لِلنَّاسِ: ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَىٰ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرِّمَ مِنْهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَىٰ فَلْيَطُّفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ، ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ (لْيَهْدِي)(٢)، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةً أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَطَافَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةً ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ، ثُمَّ خَبَّ (٣)

<sup>(</sup>١) من (ت) ، وفي (م) ، (ط) : «صبيان» ، وفوقها : «ضـعـ» .

<sup>\* [</sup>٣٨٩٩] [التحفة: خ م س ٦٦٥٧] [المجتبئ: ٢٧٥١] • أخرجه مسلم (١٢٣٢/ ١٨٥) من وجه آخر عن هشيم به .

وأخرجه البخاري (٤٣٥٣ ، ٤٣٥٤) من طريق بشر بن المفضل عن حميد بنحوه . ومسلم (١٢٣٢/ ١٨٦) من طريق حبيب بن الشهيد عن بكر بنحوه.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ط): «ض عـ».

<sup>(</sup>٣) خب: أسرع في مشيه . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٥٠٣).

ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ (السَّبْعِ)، وَمَشَى أَرْبَعَةً أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَىٰ قَضَىٰ حَجَهُ وَنَحَرَ هَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَىٰ قَضَىٰ حَجَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّهُ وَفَعَلَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّهُ وَهَعَلَ وَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ (مَنْ أَهْدَىٰ ، وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ) (١)

- [٣٩٠١] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : حَجَّ عَلِيًّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ ، قَالَ : (إِذَا) (٢) رَأَيْتُمُوهُ قَدِ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ ، قَالَ : (إِذَا) (٢) رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ (فَارْتَحِلُوا) (٣) ، فَلَبَّى عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ ، قَالَ ارْتَحَلَ (فَارْتَحِلُوا) (٣) ، فَلَبَّى عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ ، قَالَ عَلِيٍّ : أَلَمْ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ : بَلَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَلَمْ (تَسْمَعْ) وَسُولَ اللّهَ عَلِيٍّ تَمَتَّعَ؟ قَالَ : بَلَى .
- [٣٩٠٢] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ

ت: تطوان

وأخرجه البخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٣/ ١٥٩)، وأحمد (١/ ١٣٦) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب بنحوه .

<sup>(</sup>١) جعلت بابًا في (م) ، (ط) وهي من جملة الحديث.

<sup>\* [</sup>۳۹۰۰] [التحفة: خ م د س ۲۸۷۸] [المجتبئ: ۲۷۵۲] • أخرجه البخاري (۱۲۹۱)، ومسلم (۱۲۲۷)، وأحمد (۱۲۹۷)، ١٤٠٠) من طرق عن الليث به .

<sup>(</sup>٢) في (ط): «إذ».

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «فارتحل» ، والمثبت من (ت).

<sup>\* [</sup> ۳۹۰۱] [التحفة: س ٩٨٠٥ -خ م س ١٠١١٤] [المجتبئ: ٢٧٥٣] • أخرجه أحمد (١/٥٠): ثنا يحيئ عن ابن حرملة به .



أَبِي وَقَاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ : لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ . فَقَالَ الضَّحَّاكُ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى فَقَالَ سَعْدٌ : بِنْسَمَا قُلْتَ يَاابْنَ أَخِي . قَالَ الضَّحَّاكُ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ سَعْدٌ : قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّه عَيْنَةٍ ، وَ (صَنَعْنَاهَا) مَعَهُ .

• [٣٩٠٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتِي بِالْمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَبِي مُوسَى ، قَالَ لَهُ كَانَ يَغْتِي بِالْمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : (رُويْدَكَ) () بِبَعْضِ (فُتِيَاكَ) ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

<sup>\* [</sup>٣٩٠٢] [التحفة: ت س ٣٩٢٨] [المجتبئ: ٢٧٥٤] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٤٤)، وعنه الترمذي (٨٢٣) وقال: «حديث صحيح». اهـ. وأحمد (١/ ١٧٤)، وابن حبان (٣٩٣٩) وفيه محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي.

قال ابن حجر في «التقريب»: «مقبول». اه..

وقد توبع كما عند مسلم (١٦٤/١٢٢٥) من طريق غنيم بن قيس عن سعد بنحوه باختصار القصة.

<sup>(</sup>١) كتب على حاشيتي (م) ، (ط) ما نصه : «رويدك أي : أمهل واستمع» .

<sup>(</sup>٢) في (ط): «يظلوا» بالياء والتاء معا، وهي في (ت) بالياء.

<sup>(</sup>٣) الأراك: شجر يؤخذ منه السواك. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٨/ ٢٢).

<sup>\* [</sup>٣٩٠٣] [التحفة: م س ق ١٠٥٨٤] [المجتبئ: ٢٧٥٥] • أخرجه مسلم (١٢٢٢) بهذا الإسناد، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٩٧٩)، وأحمد (١/٥٠).

#### السُّهُ وَالْهُ مِرْ وَلِلْسِّهِ إِنِيُّ



عَلَيْكُ . يَعْنِي: الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ.

- و [٣٩٠٤] أخبر مُحمَّدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : (أَبِي) أَخْبَرَنَا ، وَاللَّهُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : (أَبِي) أَخْبَرَنَا ، وَاللَّهُ عَنْ مُطَرِّفٍ ، يَعْنِي : ابْنَ طَرِيفٍ ، عَنْ مَلَوِّفٍ ، يَعْنِي : ابْنَ طَرِيفٍ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَمُولُ : وَاللَّهُ إِنِّي لأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّه ، وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّه يَقُولُ : وَاللَّهُ إِنِّي لأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّه ، وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّه
- [٣٩٠٥] أخبر عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُيُئِنَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ لِبُنِ عَبَّاسٍ : أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّه عَلِيْ عِنْدَ الْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : لَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَذِهِ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ الْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ مُعَاوِيةً أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَاوِيةً أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَاوِيةً أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَاوِيةً أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَاوِيةً أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَاوِيةً أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَاوِيةً أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ اللَّهُ عَلَىٰ مُعَاوِيةً أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَدْ الللهُ عَلَيْهُ .

حـ: حمزة بجار الله د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> وخالف شعبة: الحجاجُ بن أرطاة عند أحمد (١/ ٤٩) عن هشيم عنه، عن الحكم، عن عارة، عن أبي بردة، عن أبي موسى بنحوه. والمحفوظ الأول.

وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ٤٠٣): «غريب من هذا الوجه، وحجاج بن أرطاة فيه ضعف، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، والحديث الآخر».

يعني حديثًا آخر عند مسلم (١٢١٧/ ١٤٥)، والحديث الآتي برقم (٣٩٠٤).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «اليشكري» ، وهو تصحيف .

 <sup>\* [</sup>۳۹۰٤] [التحفة: س ۱۰۰۰۲] [المجتمئ: ۲۷۵٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ ۳۰۶): «إسناده جيد». اهـ.

<sup>﴿ [</sup> ٨٤/ ب ]

<sup>\* [</sup>۱۹۹۰] [التحفة: س ۷۷۲۷-خ م د س ۱۱٤۲۳] [المجتبئ: ۲۷۵۷] • أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة (۲۲۱/ ۲۰۹) لكن ليس فيه قول ابن عباس: «لا»، وإنها جوابه: «لا أعلم هذه إلا حجة عليك».

وأخرجه البخاري (١٧٣٠) - مختصرًا، ومسلم (١٢٤٦/ ٢١٠) من طريق ابن جريج، عن =





• [٣٩٠٦] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى أَبُو مُوسَى الرَّمِنُ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدِ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ ابْنَ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدِ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ ، وَهُو بِالْبَطْحَاءِ ، فَقَالَ : ﴿ مَلْ سُفْتَ فَقَالَ : ﴿ مِمَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَقَالَ : ﴿ مَلْ سُفْتَ مِنْ هَدِي ؟ فَقَالَ : ﴿ مَلْ سُفْتَ مِنْ هَدِي ؟ فَلَكُ : لَا قَالَ : ﴿ طَفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلً ﴾ . فَطَفْتُ مِنْ هَدْي ؟ فَلُكُ : لَا قَالَ : ﴿ طَفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلً ﴾ . فَطَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي ، فَمَشَطَتْنِي وَعَسَلَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي ، فَمَشَطَتْنِي وَعَسَلَتْ رَأْسِي ، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكُرٍ وَإِمَارَةٍ عُمَرَ ، فَإِنِّ لَقَائِمُ بِالْمَوْمِينِ فِي شَأَنِ النَّاسُ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكُرٍ وَإِمَارَةٍ عُمَرَ ، فَإِنِّ لَقَائِمُ بِالْمَوْمِينِ فِي شَأَنِ اللّهَ وَيَنِي وَمِ شَأَنِ النَّاسُ ، مَنْ كُنَا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتِيدُ (\* ) ، فَإِنَّ أَنْفِينَ فِي شَأَنِ النَّهُ وَمِينِ نَ مَا هَذَا الَّذِي اللّهُ وَمُونِينَ ، مَا هَذَا الَّذِي الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأَنِ النَّهُ وَاللّهُ قَالَ : إِنْ نَأْخُذُ بِكُنَا عَلَيْكُمْ فَائِنَكُمُ فَائِنَمُوا (بِهِ) ، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا هَذَا الَّذِي قَالَهُمْ وَلِي اللّهَ قَالَ : ﴿ وَأَيْتُوالُلْكِ عَلَى اللّهُ فَإِنَا اللّهِ فَإِنَّ اللّهُ قَالَ : إِنْ نَأْخُذُ بِمُنَا عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ فَإِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَو الْمُولِ حَلْمَ عَلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن معاوية ، قال : «قصرت عن رسول الله
 بهشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه . . .»

وفي حمل قصة معاوية هذه على التمتع . انظر «شرح مسلم» للنووي (٨/ ٢٣١) . والحديث سيأتي برقم (٤٣١٠) ، من وجه آخر عن طاوس برقم (٤١٧١) ، (٤١٧٣) .

<sup>(</sup>١) فوقها في (ط): «ضـعـ».

<sup>(</sup>٢) فليتئد: فليتأن ولا يتعجل بالمضي . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٥/ ١٥٤) .

<sup>\* [</sup>٣٩٠٦] [التحفة: خ م س ٩٠٠٨] [المجتبئ: ٢٧٥٨] • أخرجه البخاري (١٥٥٩)، ومسلم (١٥٥/١٢٢١)، وأحمد (٣٩٣/٤) من طرق عن سفيان به. وسيأتي من وجه آخر عن قيس برقم (٣٩١٠).





 [٣٩٠٧] أخْبَرني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر ، يَعْنِي: ابْنَ فَارِسٍ - بَصْرِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ وَاسِع ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَدْ تَمَتَّعَ ، وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ ، قَالَ فِيهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ .

### ١٥- تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِهْلَالِ

 [٣٩٠٨] أخبول يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، يَعْنِي : الْقَطَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ يَتَلِيَّةٍ مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ (تِسْعَ) حِجَج، ثُمَّ (أُذِّنَ) فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ حَاجٌّ هَذَا الْعَامَ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَيَفْعَلَ مَا يَفْعَلُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَابِرٌ: وَرَسُولُ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ (شَكْءَ) (عَمِلْنَاهُ)(١) فَخَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ (٢).

<sup>\* [</sup>٣٩٠٧] [التحقة: م س ١٠٨٥٣] [المجتبئ: ٢٧٥٩] • أخرجه مسلم (١٢٢٦/ ١٧١)، وتقدم برقم (٣٨٩٦) من وجه آخر عن إسهاعيل بن مسلم مختصرًا.

<sup>(</sup>١) في (ط): «عملنا».

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن يحيى القطان برقم (٢٧٤) (٣٨٨٠). وشاهد الترجمة منه قوله في آخره : «لا ننوي إلا الحج» . وبوَّب ابن خزيمة (٢٦٠٣) بقوله : «باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك». اه.

<sup>\* [</sup>٣٩٠٨] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣] [المجتبئ: ٢٧٦٠]





• [٣٩٠٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمَكِّيُ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - (قَالَ) (() : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : خَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ (() حِضْتُ ، فَلَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ : (الْحَجَّ ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ (() حِضْتُ ، فَلَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ : ((أَحِضْتُ)؟) قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : (إِنَّ هَذَا شَيْءٌ (كَتَبَهُ) (()) اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنْ لَا (تَطُوفِي ) بِالْبَيْتِ () () .

# ٥٢ - الْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ شَيْءٌ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ

• [٣٩١٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : أَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ عَيِّهُ مُنِيخٌ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : أَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ عَيِّهُ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجٌ فَقَالَ : (حَجَجْث؟) قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : (كَيْفَ قُلْتَ؟) قَالَ : قُلْتُ : (نَعُمْ دَعُ فَكَ : (فَطُفْ) (٥) بِالْبَيْتِ قَالَ : قُلْتُ : (لَبَيْكَ ) بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ عَيْهُ ، قَالَ : (فَطُفْ) (٥) بِالْبَيْتِ قَالَ : قُلْتُ : (لَبَيْكَ ) بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ عَيْهُ ، قَالَ : (فَطُفْ) (٥) بِالْبَيْتِ

<sup>(</sup>١) في (ت): (قالا) .

<sup>(</sup>٢) بسرف: موضع يبعد عن مكة عشرة أميال. (انظر: معجم البلدان) (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «أَكْتَبِه».

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، وسبق من وجه آخر عن سفيان برقم (٣٤٨) ، وسيأتي من وجه آخر أيضًا عنه برقم (٤٠٩٦) باختصار وزيادة .

<sup>\* [</sup>٣٩٠٩] [التحفة: خ م س ق ١٧٤٨٢] [المجتبئ: ٢٦٧٦]

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ط): «فطفت» ، وعلى حاشيتيهما: «قال: فطف. هكذا وقع في الأمهات» ، والمثبت من (ت).





وَبِالصَّفَا وَ (الْمَزَوَةِ) (') ، ثُمَّ أَنَيْتُ (امْرَأَةَ فَفَلَتْ) رَأْسِي ، فَجَعَلْتُ أُفْتِي بِذَلِكَ النَّاسَ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ ، فَاتْتَمُّوا بِهِ . فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ النَّاسَ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ ، فَاتْتَمُّوا بِهِ . فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَإِنَّ النَّبِي عَلِيهِ فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَدْيُ مَحِلَّهُ .

- [٣٩١١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَل بْنُ سَعِيدٍ، يَعْنِي: ابْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيلًا فَيَ مَنْ الْيَمْنِ بِهَدْي، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْي، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ مَنَ الْيَمَنِ بِهَدْي، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّه عَلِيلًا عَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْي، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّه عَلِيلًا عَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْي، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّه عَلِيلًا عَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْي، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّه عَلِيلًا عَرِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْي، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّه عَلِيلًا عَلِي عَلَى الْهَدْيُ قَالَ : ((بِمَا))(٢) أَهْلَلْتُ؟) قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُ مِنَ الْيَمَنِ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُكَ عَلِي وَمَعِي الْهَدْيُ قَالَ : (فَلَا تَحِلَ) (٣).
- [٣٩١٢] أَخْبَرَنى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَدِمَ عَلِيٍّ مِنْ سِعَايتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ بِمَ أَهْلَلْتَ

<sup>(</sup>١) في (ت): «بالمروة» ، وزاد بعده في «المجتبى» : «وأحل ففعلت» .

<sup>\* [</sup>۳۹۱۰] [التحفة: خ م س ۹۰۰۸] [المجتبئ: ۲۷۲۲] • أخرجه البخاري (۱۵۲۲، ۱۷۲۵، ۱۷۲۵، قدر عن (۲۹۱، ۱۷۹۵)، ومسلم (۱۲۲۱/ ۱۵۵) من طرق عن شعبة به، وتقدم من وجه آخر عن قيس برقم (۳۹۰۹). وبوب عليه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٥/ ٤١) باب: مَنْ أَهَلَ بها أهل به فلان انعقد إحرامه به إحرام فلان.

<sup>(</sup>٢) في (ط) فوقها : «ضـعـ» .

<sup>(</sup>٣) أصله عند مسلم (٢١٣٧) من هذا الوجه بنحوه، وسبق بنفس الإسناد ومتن فيه اختصار وزيادة برقم (٣٨٨٠)، وعزاه المزي إلى النسائي، من هذا الوجه، وزاد فيه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت».

<sup>\* [</sup>٣٩١١] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣] [المجتبى: ٢٧٦٣]





يَاعَلِيُّ؟) قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ . قَالَ : (فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ) . قَالَ : وَأَهْدَىٰ لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا .

• [٣٩١٣] أَخْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ (مُحَمَّدِ بْنِ) جَعْفَرٍ -طَرَسُوسِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ مَعِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، وَهُو : الْأَعْوَرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٌّ حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُكُ عِمَا أَهْلَلْتَ . قَالَ : فَأَنْتُ النَّبِي عَلَى الْمَالُكُ عِمَا أَهْلَلْتُ عَمَالُ لَي عَلَى الْمَالُكُ عِمَا أَهْلَلْتُ . قَالَ : فَإِنِّي قَدُ سُعْتُ الْهَدِي وَقَرَنْتُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُكُ عِمَا أَهْلُكُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُكُ عَلَى الْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِلُكُ عِمَا أَهْلُكُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُكُ عَلَى الْمَالِكُ الْمَالُكُ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالُكُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُلُكُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالُكُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمَالُلُكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>\* [</sup>٣٩١٢] [التحفة: خ س ٢٤٥٧] [المجتبئ: ٢٧٦٤] • أخرجه البخاري (١٥٥٧، ٢٥٥٧)، ومسلم (١٢١٦/ ١٤١) عن ابن جريج بنحوه، وسيأتي بتهامه من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٣٩٧٤).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «أواقا»، وعليها في (ط): «ضـعـ»، والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «المجتبئ». وأواقي: ج. أوقية، وهي: وزن مقداره ١١٩ جرامًا تقريبًا. (انظر: المكاييل والموازين، ص٢١).

<sup>(</sup>٢) في (ط): صح. ومعناها: طَيَّبَتْ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نضح).

 <sup>(</sup>٣) كتب على حاشيتي (م)، (ط) ما نصّه: «حطأه، بحاء مهملة أي: دفعه بكفه. رواه شمر مهموزًا، وغيره رواه بغير همز». اهـ. والكلمة في (ت) بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط): «فأكلوا».

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (٣٨٩٣) من وجه آخر عن يحيي بن معين .

<sup>\* [</sup>٣٩١٣] [التحفة: دس ٢٠٠٢] [المجتبئ: ٢٧٦٥]





# ٥٣ - إِذَا أَهَلَ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا

• [٣٩١٤] أَخْبُ لِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ . فَقَالَ : ﴿ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] إِذَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّني إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ : مَاشَأْنُ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا (وَاحِدًا) (١) (أَشْهَدُ ) أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَةٍ ، (وَ) أَهْدَىٰ هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ (٢) ، ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةً ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَىٰ أَنْ قَدْ قَضَىٰ طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ .

### ٥٥- كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

• [٣٩١٥] أخبرُ عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ (الْمِصْرِيُّ)<sup>(٣)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) ضبط آخره في (ط) بالرفع والنصب معا.

<sup>(</sup>۲) **بقدید**: قدید: موضع قرب مکة . (انظر: معجم البلدان) ( $\xi$ ) .

<sup>\* [</sup>٣٩١٤] [التحفة: خ م س ٨٧٧٨] [المجتبئ: ٢٧٦٦] . أخرجه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٨٣/ ١٨٣) من طريق الليث به . وله طرق أخرى عندهما وعند أحمد عن نافع مطولاً ومختصرا، وسيأتي كذلك برقم (٤٠٣٠)، (٤١٠٢)، (٤١٠٣)، (٤١٠٤).

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «البصري» وهو خطأ ، والمثبت من (ت) ، ومصادر ترجمته .





وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، يَعْنِي: ابْنَ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُهِلُّ يَقُولُ: ﴿لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ. وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَوْكَعُ بِنِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَ بِهَوُّ لَاءِ الْكَلِمَاتِ (١).

- [٣٩١٦] أَخْبِى الْحُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : (سَمِعْتُ أَ) زَيْدًا وَأَبَا بَكْرِ ابْنَيْ مُحَمَّدِبْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ﴿لَيِّنَكَ اللَّهُمَّ لَيِّنِكَ ، (لَيِّنَكُ أَلَّ الشّرِيكَ لَكَ لَيِّنكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ.
- [٣٩١٧] أَخْبُ وَ تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ : (تَلْبِيَةُ) رَسُولِ اللَّه ﷺ: ﴿ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ » .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٨٥١) مختصرًا جدًّا من طريق ابن وهب عن يونس.

<sup>\* [</sup>٣٩١٥] [التحفة: خ م د س ق ٢٩٧٦] [المجتبى: ٢٧٦٧]

<sup>\* [</sup>٣٩١٦] [التحفة: س ٧٦٦٥ -س ٨٥٤١] [المجتبئ: ٢٧٦٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن نافع ، وأخرجه أحمد (٢/ ٤٣) عن محمد بن جعفر به .

<sup>\* [</sup>٣٩١٧] [التحفة: خ م د س ٨٣٤٤] [المجتبئ: ٢٧٦٩] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٣١) - بزيادة موقوفة فيه - وعنه البخاري (١٥٤٩) ، ومسلم (١١٨٤/ ١٩).

#### البتُنَوَالْهِ كِبُوعِ للنَّهَا لَيُّ



- [٣٩١٨] أخبع يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، يَعْنِي : ابْنَ (بَشِيرٌ) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبِشْرِ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ (بْنِ عَبْدِاللَّهِ) بْنِ عُمْرَ، عَنْ (أَبِيهِ) (١) أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهَ عَيْلِيمُ: ﴿ لَيَنِكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ عَمْرَ: لَبَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، لَبَيْكَ وَالرَّعْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .
- [٣٩١٩] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ عَيَّلِيُّو : ﴿لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةُ لَكَ .
- [٣٩٢٠] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ : (لَبَيْكَ إِلَّهَ (الْحَقُّ)).

ت: تطوان

وصحح أبوحاتم في كتاب «العلل» (١/ ٣٩٣) من طريق شعبة عن أبي إسحاق وقفه . انظر «مسند البزار» (۱۹۰۱) ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «أنس» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ت) .

<sup>\* [</sup>٣٩١٨] [التحفة: س ٣٣١٣] [المجتبئ: ٢٧٧٠] ● تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد رواه مالك في «الموطأ» (٧٣٨) عن نافع عن ابن عمر ، وفيه تلك الزيادة من قول ابن عمر أيضًا كما في تخريج سابقه .

<sup>\* [</sup>٣٩١٩] [التحفة: س ٩٣٩٨] [المجتبئ: ٢٧٧١] • أخرجه أحمد (١/ ٤١٠)، والبزار (١٩٠١)، والروياني (٤٨٢) من طرق عن حماد بن زيد به.



قَالَ أَبِو عَلِيرِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْل، وَعَنْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصْلِ: ثِقَةٌ. (خَالَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً) (١).

### ٥٥ - رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

• [٣٩٢١] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ : ﴿جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي : يَامُحَمَّدُ ، مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتُهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ. .

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث ، حكى ذلك الخلاف البخاري في ترجمة السائب بن خلاد من «التاريخ الكبير» (٤/ ١٥٠) فقيل أيضًا : عن خلاد عن زيدبن خالد الجهني وقيل غير =

<sup>(</sup>١) في حاشية (ت) ما نصه: «رواه إسماعيل بن أمية عن الأعرج مرسل»، وبمثله في «التحفة»، و «المجتبر».

<sup>\* [</sup>٣٩٢٠] [التحقة: س ق ١٣٩٤١] [المجتبين: ٢٧٧٢] ◘ أخرجه ابن ماجه (٢٩٢٠)، وأحمد (٢/ ٣٤١، ٣٥٢)، والدارقطني (٢/ ٢٢٥) وغيرهم من طرق عن عبدالعزيز به، وزاد بعضهم: « . . . لبيك» .

وصححه ابن خزيمة (٢٦٢٣ ، ٢٦٢٤) ، وكذا الحاكم (١/ ٤٤٩ ، ٤٥٠) على شرطهما .

وقال النسائي في «المجتبي»: «لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبدالله بن الفضل إلا عبدالعزيز ، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا». اهـ.

وثمة اختلاف آخر على ابن الماجشون، فزاد يزيدبن هارون عنه: أبا سلمة بين الأعرج وأبي هريرة كما في «علل الحديث» (٨١٢).

<sup>\* [</sup>٣٩٢١] [التحفة: دت س ق ٣٧٨٨] [المجتبين: ٢٧٧٣] . أخرجه أبو داود (١٨١٤)، وابن ماجه (۲۹۲۲)، والترمذي (۸۲۹)، وأحمد (۵/۵۵، ۵۳)، وصححه ابن خزيمة (٢٦٢٥)، و(٢٦٢٧)، وابن حبان (٣٨٠٢)، والحاكم (١/ ٤٥٠) من طرق عن عبدالله بن أن بكر به.





# ٥٦ - الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

- [٣٩٢٢] أَخْبُ لَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ ، يَعْنِي : ابْنَ حَرْبِ الْمُلَائِيَّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ الْمُلَائِيَّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَهَلَ فِي دُبُرِ (صَلَّاقٍ ) .
- [٣٩٢٣] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي الْحَسَنِ الْخُبْرَنَا أَشْعَثُ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي الْحَسَنِ الْخُبْرَقِ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ، ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ (١).

<sup>=</sup> ذلك، لكن صوب البخاري والترمذي وابن عبدالبر وغيرهم رواية الباب وأن الحديث حديث السائب بن خلاد. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (١/ ٣٧٧)، و «التمهيد» (١/ ٢٣٩)، و «التلخيص الحبر» (٢/ ٢٣٩).

<sup>\* [</sup>۲۹۲۲] [التحفة: ت س ۲۰۰۰] [المجتبئ: ۲۷۷٤] • أخرجه الترمذي (۸۱۹) وقال: «هذا حديث حسن غريب. لا نعرف أحدًا رواه غير عبدالسلام بن حرب». اه. وأحمد (۱/ ٢٨٥)، والمدارمي (۱۸۰٦) من طرق عن عبدالسلام به. وخصيف هو ابن عبدالرحمن الجزري، ضعيف . «تهذيب الكهال» (۸/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٨٣٠) سندا ومتنا.

<sup>\* [</sup>٣٩٢٣] [التحفة: دس ٢٥٤] [المجتبى: ٢٧٧٥]





#### لام حَتَّىٰ (أَتَىٰ) الْبَيْدَاءَ.

- [٣٩٢٥] أَخْبُ وَ تُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ (الَّتِي) (١) (تَكُذِبُونَ) (١) فِيهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَّا مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .
- [٣٩٢٦] أَضِرُ عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ (الْمِصْرِيُّ) (٣) ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ اللَّهَ عَبْدَاللَّهِ اللَّهَ عَبْدَاللَّهِ اللَّهَ عَبْدَاللَّهِ عَبْدِاللَّهُ عَبْدَاللَّهُ عَبْدَاللَّهُ عَبْدِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ يُهِلُّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْلِي يَوْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ يُهِلُّ (حِينَ) (١) تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً .
- \* [۲۹۲٤] [التحفة: س ۲٦١٩] [المجتبئ: ٢٧٧٦] أخرجه مسلم مطولًا (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسهاعيل، عن جعفر. وليس فيه: «وهو صامت». وأحمد (٣/ ٣٢٠، ٣٢٠) من طريق يحيئ بن سعيد عن جعفر به مطولًا أيضًا.

وقد خالف ابنَ جريج جماعةٌ وليس عندهم هذا الحرف. «إتحاف» (٣/ ٣٣٣) وروي ما يخالف هذا الحرف أيضًا من حديث ابن عمر في «الصحيحين» أنه كان يهل من مسجد ذي الحليفة، والحديث قد تقدم من وجه آخر عن جعفر بن محمد برقم (٢٧٤)، وسيأتي بَعْدُ (٢٠٨٠).

- (١) في (م) ، (ط) : «الذي» ، وعليها في (ط) : «ضدع» كذا ، والمثبت من (ت) .
  - (٢) رسمها في (ط): بنقط الياء والتاء في أوله.
- ★ [٣٩٢٥] [التحفة: خ م د ت س ٢٠٢٠] [المجتبئ: ٢٧٧٧] أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٣٢)
   عن موسئ بن عقبة به .

وأخرجه البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦) من طرق عن موسى بن عقبة به.

- (٣) في (م) «البصري» ، وهو خطأ .(٤) في (م): «حتى» .
- \* [۳۹۲٦] [التحفة: خ م س ۱۹۸۰] [المجتبئ: ۲۷۷۸] أخرجه البخاري (۱۵۱٤)، ومسلم (۲۷۷۸) من طريق ابن وهب به .

### السِّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّيمَ إِنِيِّ



- ) (AY)
- [٣٩٢٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَهُوَ: ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ. وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، يَعْنِي: ابْنَ يُوسُف، إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، يَعْنِي: ابْنَ يُوسُف، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَهَلَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
- [٣٩٢٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ كُوفِيٌّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ ، (وَابْنُ) جُرَيْجٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ ، (يَعْنِي :) مُحَمَّدَ ابْنَ إِسْحَاقَ ، (يَعْنِي :) مُحَمَّدَ ابْنَ إِسْحَاقَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ (عُبَيْدِ) (١) بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : ابْنَ إِسْحَاقَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ (عُبَيْدِ) (١) بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَأَيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ . قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ .

### ٥٧- إِهْلَالُ النُّفْسَاءِ

• [٣٩٢٩] أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، يَعْنِي: ابْنَ

(١) صحح عليها في (ط) ، وفي (ت) : «عبد» وصحح عليها .

ت: تطوان

\* [۲۹۲۸] [التحفة: خ م د تم س ق ۲۷۳۱] [المجتبئ: ۲۷۸۰] • سبق في «الطهارة» بهذا الإسناد بقصة النعال مختصرة برقم (۱٤۷)، وزاد هنا ابن إسحاق معهم وسيأتي بقصة الاستلام برقم (۱۲۱) بنفس الإسناد كذلك من غير ذكر ابن إسحاق فيه. وسيأتي في «الزينة» برقم (۲۰۱۶) عن يحيى بن حكيم، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة ، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبيد بن جريج بقصة الصبغ.

<sup>\* [</sup>٣٩٢٧] [التحفة: خ م س ٧٦٨٠] [المجتبئ: ٢٧٧٩] • أخرجه البخاري (١٥٥٢)، ومسلم (٣٩٢٧) من طريقين آخرين عن ابن جريج به، وزادا: «قائمة».





اللَّيْثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ (ابْنِ الْهَادِ)(۱)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحْمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجُجْ، ثُمَّ أَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتِي رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدْمَ، فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّد بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «اغْتَسِلِي عُمَيْسٍ مُحَمَّد بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي (۱) بِثُوبٍ، ثُمَّ أَهِلِي». فَقَعَلَتْ (۱).

• [٣٩٣٠] أَضِرُا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ تَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَفْعَلُ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَغْفِرَ بِتَوْبِهَا (٤٤).

# ٥٨ - فِي الْمُهِلَّةِ (بِعُمْرَةٍ) (٥) تَحِيضُ وَتَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ

[٣٩٣١] أخبرُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
 قَالَ: أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ،

<sup>(</sup>١) في (ت): «ابن الهادي».

<sup>(</sup>٢) استثفري: أي : ضعي على فرجك قهاشة محشوة قُطْنا ، واربطيها على وسَطك ، فتمنعي بذلك سَيْل الدَّم . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : ثفر) .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر بنحوه مختصرًا عن جعفر بن محمد برقم (٢٧٤) .

<sup>\* [</sup>٣٩٢٩] [التحفة: م س ق ٢٦٠٠ – س ٢٦٢٨] [المجتبئ: ٢٧٨١]

<sup>(</sup>٤) تقدم بنحوه من وجه آخر عن جعفر برقم (٢٧٤) أيضًا.

<sup>\* [</sup>٣٩٣٠] [التحفة: م س ق ٢٦٠٠ – ٣٦٢٨] [المجتبئ: ٢٧٨٢]

<sup>(</sup>٥) في (ت): «بالعمرة».





حَنَّىٰ إِذَا (كَانَتْ) (() بِسَرِفَ (عَرِكَتْ) (() حَتَّىٰ إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يَجِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، قَالَ : (فَقُلْنَا : حِلُّ) (() مَاذَا؟ قَالَ : (الْحِلُّ كُلُهُ ، فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ ، وَتَطَيَّبَنَا بِالطِّيبِ ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّوْوِيَةِ ، ثُمَّ وَلِيسَنَا ثِيَابَنَا ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّوْوِيَةِ ، ثُمَّ وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّوْوِيَةِ ، ثُمَّ الْمَلْنَا يُوْمَ التَّوْوِيَةِ ، ثُمَّ الْمَنْ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ ، وَلَمْ أَخْلِلُ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ ، وَالنَّاسُ مَلْنَى أَنِي الْحَجِّ الْآلَ ، فَقَالَ : (إِنَّ هَذَا أَمْرُ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، وَالنَّاسُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، وَالنَّاسُ ، وَلَمْ أَخْلِلُ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ ، وَالنَّاسُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، وَالْقَلْ : (إِنَّ هَذَا أَمُو وَلَهُ مَالِكُ عَلَى بَنَاتِ الْمَوْلِ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ الْمَالِقُ عَلَى بَنَاتِ الْمَعَلِي ، ثُمَّ أَهِلِي بِالْمَنِي ، ثُمَّ أَهِلِي بِالْمَنِي ، فَمَ أَهِلُ لِللَّهُ عَلَى الْمَوْدِقِ ، ثُمَّ قَالَ : (قَلْ حَلْلَتِ مِنْ حَجْكِ وَعُمْرَتِكِ وَالْمَعْنَ وَالْمَالُونُ اللَّهُ ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِي لَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلَا اللَّهِ ، إِنِي الصَّفَ وَالْدَ وَلَوْ فَي نَفْسِي أَنِي لَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْرَقِة الْمُعْرَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْرِقَة الْمُعْرِهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللْلَهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلِهُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ

(١) في (م) ، (ط) : «كان» ، وفوقها : «ضـعـكذا» .

(٢) كذا ضبطت في (ط) وصحح عليها ، وكتب على حاشيتها وحاشية (م): «أي حاضت» .

(٣) في (م)، (ط): «فقلت أُحل»، والمثبت من (ت)، وصحح عليها، وهو الموافق لما في «المجتبى»، ومصادر تخريج الحديث.

(٤) كذا في (ط)، وفي (م)، (ت): «حتى حضت»، وفي حاشية (ت): «حججت» وفوقها: «حـ»، وفي «المجتبى»: «حتى حججت».

(٥) التنعيم: موضع على فرسخين من مكة ، وقيل : على أربعة ، وسمي بذلك لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شياله يقال له ناعم ، والوادي نعيان . (انظر : معجم البلدان) (٢/ ٤٩).

\* [۳۹۳۱] [التحفة: م د س ۲۹۰۸] [المجتبى: ۲۷۸۳] • أخرجه مسلم (۱۲۱۳) عن قتيبة وابن رمح عن الليث به، وسيأتي مختصرًا من وجه آخر عن أبي الزبير برقم (٤٤٢٦).

ح: هزة بجار الله د: جامعة إستانبول



• [٣٩٣٢] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (الْمِصْرِيُّ) (١) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثْنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرُوّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي صَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُيٌ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». فَقَلِمْتُ مَكَةً فَلَيْهُلِلْ بِالْحَجُ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا». فَقَلِمْتُ مَكَةً وَلَا بَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكُوْتُ ذَلِكَ إِلَى وَأَنَا حَائِشٌ، وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكُوْتُ ذَلِكَ إِلَى وَأَنَا حَائِشٌ، وَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكُوْتُ ذَلِكَ إِلَى وَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُو وَالْمَثُونُ وَ أَلْكُ وَلَا يَلْكُونُ وَ مَكَانُ عُمْرَتِكِ. وَلَا يَنْعِيمِ فَاعْتَمَوْتُ ، قَالَ : (هَلِهُ وَلَائَةُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُو لَوْمَ اللَّهُ عَلَى التَّغْمِيمِ فَاعْتَمَوْتُ ، قَالَ : (هَلْهُ وَقِ ثُمَّ حَلُوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافَا آخَرَ بَعْدَ أَنُ وَلِكُ إِلَى التَّغْمِيمِ فَاعْتَمَوْتُ فَإِنْ الْمَوْوةِ ثُمَّ حَلُوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافَا آخَرَ بَعْدَ أَنْ الْفُوا وَرِعَ فَيْ مَا طَافُوا وَرَحِدً وَالْعَمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا وَوجَدًا وَرَعِي الْعُمْرَةُ فَإِنَّمَا طَافُوا وَاحِدًا وَالْعَمْرَة فَإِنَّمَا طَافُوا وَاحِدًا وَاحْدَالَاثُولُ الْمُؤُوا وَالْوَافَا وَاحِدًا وَالْ وَاحِدًا وَالْمَافُوا وَاحِدًا وَالْمَافُوا وَاحِدًا وَالْ وَاحِدَالًا أَلْهُ وَاحِلُولُ اللَّهُ وَالِكُوا وَالْمَافُوا وَاحِدًا وَاحِدًا وَالَافَ وَاحِدًا الْكَافُوا وَاحَلُولُ اللَّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْعَلَافَ وَاحِدًا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمَالِلُهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ اللَّذِينَ جَمَعُوا الْحَمْ وَالْمُوا مِنْ وَاحِدًا اللَّهُ وَالْمُوا وَاحِلُوا اللَّهُ اللَّذِينَ وَالْمُوا وَاحِلُوا اللَّهُ الْمُعْرَةُ وَالْ

# ٥٩ - الإشتراط في الْحَجّ

• [٣٩٣٣] أَخْبُوْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَدِّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبْدِي اللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْ حَبِيبٍ بَصْرِيٌّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ (هَرِمٍ) (٤) - بَصْرِيٌّ عَنْ حَبِيبٍ بَصْرِيٌّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ (هَرِمٍ) (٤) - بَصْرِيٌّ عَنْ

<sup>(</sup>١) من (ت) ، وفي (م) ، (ط) : «البصري» .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «بحجهم».

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن مالك ، عن ابن شهاب وهشام معًا برقم (٢٩٧).

<sup>\* [</sup>٣٩٣٢] [التحفة: خ م دس ١٦٥٩١] [المجتبى: ٢٧٨٤]

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) : «هرمز» ، وهو تصحيف .

### السِّهُ وَالْهُ بِرَيْ لِلسِّهِ إِنَّ





سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضُبَاعَةً أَرَادَتِ الْحَجَّ، فَأَمَرَهَا رَسُولِ اللَّهَ ﷺ.

- [٣٩٣٤] أَخْبَرَنَى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (شُعَيْبٌ) (1) ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ (عَبَّاسٍ) : جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيِّلَا ، فَقَالَتْ : عَنِ ابْنِ (عَبَّاسٍ) : جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيِّلاً ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه ، إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُهِلً ؟ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّه ، إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُهِلً ؟ قَالَ : وَأَهِلً وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي .
- [٣٩٣٥] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً . وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ضُبَاعَةً ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي شَاكِيَةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : (حُجْمِي وَاشْتَرِطِي أَنَ مَحِلِّي حَيْثُ (حَبَسْتَنِي) (٢) .

قُلْتُ لِعَبْدِالرَّزَّاقِ: كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةً ؛ هِشَامٌ وَالزُّهْرِيُّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>\* [</sup>٣٩٣٣] [التحفة: م س ٥٩٥٥-م س ٦١٨٣] [المجتبئ: ٢٧٨٥] • أخرجه مسلم (١٠٧/١٢٠٨) بعَيْن هذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «شعبة»، وهو تصحيف.

<sup>\* [</sup>٣٩٣٤] [التحفة: م س ق ٥٧٥٤ م س ق ٢٢١٤] [المجتبئ: ٢٧٨٧] • أخرجه مسلم (١٠٦/١٢٠٨) من طُرُقِ عن ابن جريج ، وعنده زيادة : «فَأَدْرَكَتْ» .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : «تحبسني» .





قَالَ أَبُو عَبِلِرِجَهِن : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ - حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ - غَيْرَ عَبْدِالرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ .

# ٦٠ - كَيْفَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَطَ

• [٣٩٣٦] أَخْبَرَ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، يَعْنِي : (عَارِمًا) (١) ، مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُوزَيْدٍ لَا يَعْنِي : (عَارِمًا) (١) ، مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُوزَيْدٍ الْأَحُولُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ حَبَّابٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ

\* [٣٩٣٥] [التحفة: م س ١٦٦٤٤ -م س ١٧٧٤٥] [المجتبئ: ٢٧٨٨] • أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٠٢٠/ ١٠٤) من طريق أبي أسامة عن هشام بنحوه موصولاً.

وأخرجه مسلم كذلك بعده من طريق عبدالرزاق عن معمر عن هشام وعن الزهري جميعًا موصولين وفرقهها.

وحديث هشام أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٥٨) عن ابن عيينة عنه مرسلًا ، ثم أخرج معناه بنفس الإسناد موقوفًا على عائشة ، وتردد في ثبوته .

ورجح أبو حاتم في حديث هشام الإرسال «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٢٧٢).

وحكى الدارقطني الخلاف فيه على هشام بن عروة ولم يرجح، لكنه رجح في حديث الزهري الإرسال «علل الدارقطني» (١٥/ ٥٥) وهو مقتضى صنيع النسائي. وانظر للمزيد «فتح الباري» (٤/ ٩) وغيره من كتب التخريج.

وقال الأصيلي: «لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح». اه.

وفي «صحيح مسلم» من أوجه ما يرد هذا الإطلاق. والله أعلم. وانظر أيضًا: «التلخيص الحبر» (٢/ ٢٨٨).

فائدة: أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدِّين، لقوله في آخر الحديث: «وكانت تحت المقداد بن الأسود»، ولم يخرجه في كتاب الحج، ولم يبوب للاشتراط في الحج أصلا، فكأنه لايرئ صحته كها أشار الإسهاعيلي.

(١) المثبت من (ت) ، وفي (م) ، (ط) «عارم» ، وصحح عليها في (ط) ، وفي حاشيتها : «عارما» ، وصحح عليها أيضا .





يَحُجُّ يَشْتَرِطُ ، قَالَ: الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَحَدَّثْتُهُ (حَدِيثَهُ) - يَعْنِي: عِكْرِمَةً -(حَدَّثَنِي)(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيْهِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ، فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: ﴿قُولِي: ١٠ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، وَمَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي ، فَإِنَّ لَكِ عَلَىٰ رَبُّكِ

# ٦١- مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ

 [٣٩٣٧] أخبع أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ (مِسْكِينٍ) (٢) - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُتْكِرُ الإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ . وَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةً رَسُولِ اللَّهَ ﷺ؛ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِي، وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا .

[1/29]1

(١) في (ت): «فحدثني».

\* [٣٩٣٦] [التحفة: دت س ٦٣٣٦] [المجتبئ: ٢٧٨٦] • أخرجه أبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، وقال: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» من وجه آخر عن هلال بن جناب مختصرًا ، وبدون القصة في أوله . وأحمد (١/ ٣٥٢) من طريق أبي بشر عن عكرمة ، بنحوه .

وأخرجه مسلم (۱۲۰۸/۱۲۰۸ : ۱۰۸) من طرق عن ابن عباس، وقد تقدم من حديث عائشة في الذي قبله.

(٢) في (ت): «سليمان» ، وهو تصحيف.

ت: تطوان

\* [٣٩٣٧] [التحفة: خ س ٢٩٩٧] [المجتبل: ٢٧٨٩] . أخرجه البخاري (١٨١٠) من وجه آخر عن يونس باختصار قوله: «كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج» ، ثم رواه من نفس الوجه عن معمر عن الزهري به ، قال : «نحوه» . اه. وهو الآتي .



• [٣٩٣٨] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُتُكِرُ الإشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَيْقُولُ : مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَطُفُ بِهِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَحْلِقْ ، أَوْ لِيُقَصِّرْ ، ثُمَّ لْيَحِلَ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .

### ٦٢- إِشْعَارُ الْهَدْيِ

• [٣٩٣٩] أخبر (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ) (١) الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ ثَوْرِ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ (مَخْرَمَةً) (٢) قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ . (وَ) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ (مَخْرَمَةً) فَالَ : حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، يَعْنِي : الْقَطَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللهُ اللهُ

<sup>\* [</sup>٣٩٣٨] [المجتبئ: ٢٧٩٠] • أخرج البخاري (١٨١٠) بإسناده إلى عبدالله – وهو ابن المبارك – أخبرنا معمر به، وأحال على متن سابقه بنحوه كها تقدم .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «محمد بن عبدالله»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط) ، وعلى حاشيتها وحاشية (م) : «ومروان بن الحكم» .

<sup>(</sup>٣) **الحديبية:** مكان قرب مكة وقع عنده الصلح بين المسلمين ومشركي مكة. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ٢٢٩).





بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ ، وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ (١).

• [٣٩٤٠] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَةٍ أَشْعَرَ (بُدْنَهُ) (٢) .

# ٦٣ - أَيَّ الشِّقَيْنِ يُشْعِرُ

[٣٩٤١] أَخْبُ لُ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىٰ بَغْدَادِيٌّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، يَعْنِي : ابْنَ بَشِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ

\* [ ٣٩٤٠] [ التحفة: خ م دس ق ١٧٤٣] [ المجتبئ: ٢٧٩٢] • هكذا رواه وكيع وكأنه اختصره، وقد أخرجه البخاري (١٦٩٦، ١٦٩٩) ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٢) وغيرهما من طرق أخرى عن أفلح بلفظ: «فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ بيدي، ثم أشعرها وقلدها...». وسيأتي برقم (٣٩٥١) بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من الحج وعزاه إلى السير فقط، وأما طريق محمد بن عبدالأعلى فقد عزاه إلى كتاب السير، وهو عندنا في كتاب المناسك.

<sup>\* [</sup>۲۹۳۹] [التحفة: خ د س ۱۱۲۰۰–خ د س ۱۱۲۷۰] [المجتبئ: ۲۷۹۱] • أخرجه البخاري (۲۹۳۹) المحتبئ: ۲۷۳۱) من طريقين عن الزهري به . والحديث سيأتي برقم (۸۸۳۷) من وجه آخر عن الزهري، وكذا سيأتي بإسناد يعقوب الدورقي وحده برقم (۸۷۸۸) .

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (م)، (ط)، والضبط من الأخير، وفي (ت): «بدنة»، وكذا في حاشية (م)، (ط)، وفوقها «عـ ض». والإشعار: أن يطعن في أحد جانبي سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف أنها هدي ويتميز إن خلطت وعرفت إذا ضلت، ويرتدع عنها السراق، ويأكلها الفقراء إن ذبحت في الطريق؛ لخوف الهلاك. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ١٧٠).



أَشْعَرَ (بَدَنَةً) (١) مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ، وَسَلَتَ (٢) الدَّمَ عَنْهَا وَ (أَشْعَرَهَا) (٣) .

# ٦٤- سَلْتُ الدَّمِ

• [٣٩٤٢] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الْفَلَاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنَ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَمَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ (بِبَدَنَتِهِ) (٤) ، فَأَشْعَرَ فِي ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَمَ لَكَ عَنْهَا ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ (ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ) ، سَنَامِهَا مِنَ الشِّقِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ (ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ) ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلً (٥) .

### ٦٥- فَتُلُ الْقَلَائِدِ

• [٣٩٤٣] أخبر فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ

<sup>(</sup>١) في (ت): «بدنته».

<sup>(</sup>٢) سلت: مسح وأماط. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «قلدها».

<sup>\* [</sup>۱۹۹۱] [التحفة: م د ت س ق ۱۶۵۹] [المجتبئ: ۲۷۹۳] • أخرجه مسلم (۱۲٤٣)، وأبو داود (۱۷۵۲)، والترمذي (۹۰٦) وقال: «حسن صحيح». اهـ. وغيرهم بنحوه من طرق عن قتادة. وسيأتي من وجه آخر عن قتادة برقم (۳۹۵۰)، (۳۹۵۹).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، (ت)، وكان قد كتبها كذلك في (ط) ثم عدلها إلى: «ببدنة»، وكتب فوقها: «كذا». والبدنة: تطلق على الناقة والبقرة والبعير الذكر مما يجوز في الهدي والأضاحي، سميت بدنة لعظمها وسمنها. (انظر: لسان العرب، مادة: بدن).

<sup>(</sup>٥) تقدم في الذي قبله من وجه آخر عن شعبة مختصرًا.

<sup>\* [</sup>٣٩٤٢] [التحفة: م دت س ق ٦٤٥٩] [المجتبى: ٢٧٩٤]

### السُّهُ الْكَهِبَوْلِلنَّسِهَ إِنَّيْ





وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْتًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

- [٣٩٤٤] أَخْبُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، يَعْنِي : الْأَنْصَارِيَّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ الله ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ الله عَنْ أَبِيهِ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَكَّةً .
- [٣٩٤٥] أَضِرُا أَبُوحَفْصٍ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، يَعْنِي : الْقَطَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، يَعْنِي : ابْنَ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدِي رَسُولِ اللَّه عَيْنِي ، ثُمَّ يُقِيمُ وَلَا يُحْرِمُ .
- [٣٩٤٦] أَخْبَرَ فَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الضَّعِيفُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، يَعْنِي : الضَّرِيرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ :

<sup>\* [</sup>٣٩٤٣] [التحفة: خ م د س ق ١٦٥٨٢ -خ م د س ق ١٧٩٢٣] [المجتبئ: ٢٧٩٥] • أخرجه البخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٣٢١/ ٣٥٩) من طرق عن الليث، وتابعه يونس عند مسلم. وسيأتي برقم (٣٩٦٢) إسنادًا ومتنًا.

<sup>\* [</sup>۱۹۹٤] [التحفة: س ۱۷۵۳] [المجتبئ: ۲۷۹۲] • أخرجه مسلم (۱۳۲۱/۱۳۲) من طريق سفيان بن عيينة، والترمذي (۹۰۸)، وأحمد (۲/ ۸۰) من طريق الأوزاعي، ثلاثتهم عن عبدالرحمن بن القاسم بنحوه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ.

<sup>\* [</sup>٣٩٤٥] [التحفة: خ م س ١٧٦١٦] [المجتبئ: ٢٧٩٧] • أخرجه البخاري (١٧٠٤)، ومسلم ( ٣٩٤٥) من طرق عن عامر الشعبي بنحوه .



كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللّه ﷺ، فَيُقَلَّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

• [٣٩٤٧] أَضِمْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، يَعْنِي : ابْنَ حُمَيْدِ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، يَعْنِي : ابْنَ حُمَيْدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْي رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا .

### ٦٦ - مَا يُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلَائِدُ

• [٣٩٤٨] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، يَعْنِي : ابْنَ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ (عَوْنِ) (١) ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ (عَوْنِ) كَانَ عِنْدَنَا ، ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ .

 <sup>\* [</sup>۳۹٤٦] [التحفة: خ م س ق ۱۹۹٤٧] [المجتبئ: ۲۷۹۸] ● أخرجه البخاري (۱۷۰۲)،
 ومسلم (۱۳۲۱/۳۲۱) وغيرهما من طرق عن الأعمش بنحوه.

 <sup>\* [</sup>۳۹٤۷] [التحفة: خ م ت س ۱٥٩٨٥] [المجتبئ: ۲۷۹۹] ● أخرجه البخاري (۱۷۰۳)،
 ومسلم (۱۳۲۱/ ۳٦٤) من طرق عن منصور، وقال الترمذي (۹۰۹): «هذا حديث حسن صحيح»، وسيأتي من أوجه أخرئ عنه برقم (۳۹۵۳)، (۳۹۵۷)، (۳۹۵۲).

<sup>(</sup>١) في (ت): «عوف» ، وهو خطأ .

<sup>\* [</sup>٣٩٤٨] [التحقة: خ م د س ١٧٤٦] [المجتبئ: ٢٨٠٠] • أخرجه مسلم (٣٦٤ / ١٣٢١) من وجه آخر عن حسين بن الحسن .

والبخاري (١٧٠٥) من وجه آخر عن ابن عون مختصرًا، وسيأتي من وجهين آخرين عن القاسم بنحوه برقم (٣٩٥١)، (٣٩٥٣).





# ٦٧ - تَقْلِيدُ الْهَدْي

- [٣٩٤٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً أَبُو الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَة وَقَالِبِمِ، قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَةٍ ، وَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّيْةٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُ حَتَّىٰ أَنْحَرَ » .
- [٣٩٥٠] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْحَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ ، يَعْنِي : ابْنَ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ لَمَّا أَتَىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ لَمَّا أَتَىٰ ذَا الْحُلَيْفِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ، وَقَلَّدَهُ (نَعْلَيْنِ) (١) ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ (عَلَىٰ) الْبَيْدَاءِ لَبَى ، وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ ، وَأَهَلَ بِالْحَجِ (٢) .

# ٦٨- تَقْلِيدُ (الْهَدْيِ مِنَ) الْإِبِلِ

• [٣٩٥١] أَخْبُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَهُو: ابْنُ

د : جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>\* [</sup>٣٩٤٩] [التحفة: خ م دس ق ١٥٨٠] [المجتبئ: ٢٨٠١] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٩٤)، وعنه البخاري (١٥٦٦، ١٧٢٥، ١٧٢٥)، ومسلم (١٢٢٩/ ١٧٦) وتابعه عبيدالله بن عمر عند الشيخين كما تقدم برقم (٣٨٥٠)، وموسئ بن عقبة عند البخاري (٢٣٩٨)، وابن جريج عند مسلم (١٣٢٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «يعني» ، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٣٩٤١)، (٣٩٤٢) من طريقين عن شعبة ، عن قتادة بنحوه .

<sup>\* [</sup>٣٩٥٠] [التحفة: م دت س ق ٦٤٥٩] [المجتبى: ٢٨٠٢]



يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، يَعْنِي: ابْنَ حُمَيْدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ (قَلَّدَهَا) (١)، وَأَشْعَرَهَا، وَوَجَّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ (حَلَالًا) (٢).

• [٣٩٥٢] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدُن رَسُولِ اللَّه ﷺ ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ ، وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ .

### 79- تَقْلِيدُ الْغَنَمِ

- [٣٩٥٣] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّه عَلَيْ غَنْمَا (٣) . الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّه عَلَيْ غَنْمَا (٣) .
- [٣٩٥٤] أَخْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ

<sup>(</sup>١) في (م): «قلدتها».

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «حلال»، وكتب على حاشيتيهها: «صوابه: حلالا»، والحديث تقدم برقم (٣٩٤٠) من طريق وكيع عن أفلح مختصرًا.

<sup>\* [</sup> ۲۹۵۱] [التحفة : خ م دس ق ۱۷٤٣٣] [المجتبئ : ۲۸۰۳]

<sup>\* [</sup>۲۹۵۲] [التحفة: ت س ۱۷۵۱۳] [المجتبئ: ۲۸۰۶] • أخرجه مسلم (۳۲۱/۱۳۲۱) وغيره، وقد تقدم برقم (۳۹٤۳) من وجه آخر عن عبدالرحمن بن القاسم بنحوه.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٩٤٦) ، (٣٩٤٧) من طريق الأعمش ومنصور كلاهما عن إبراهيم بأطول مما هنا.

<sup>\* [</sup>٣٩٥٣] [التحفة: دس ١٥٩٩٥] [المجتبى: ٢٨٠٥]





- يُهْدِي الْغَنَمَ (وَيُقَلِّدُهَا) (١).
- [٣٩٥٥] أَخْبُولُ هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَهْدَىٰ مَرَّةً غَنَمًا فَقَلَّدَهَا.
- [٣٩٥٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي : الثَّوْرِيَّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي : الثَّوْرِيَّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّه ﷺ غَنَمًا ، ثُمَّ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّه ﷺ غَنَمًا ، ثُمَّ لَا يُحْرِمُ .
- [٣٩٥٧] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَذْ ي رَسُولِ الله عَلَيْ خَنَمًا ، ثُمَّ لَا يُحْرِمُ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ت).

<sup>\* [</sup>٣٩٥٤] [التحفة: خ م د س ق ١٥٩٤٤] [المجتبئ: ٢٨٠٦] • تفرد به النسائي من طريق شعبة ، وهو في «مسند الطيالسي» (١٣٧٧) عن شعبة عن منصور والأعمش بلفظ حديث خالد بن الحارث عن شعبة ، عن منصور بزيادة: «ثم لا يحرم منه شيء» ، وأخرجه البخاري (١٧٠١) ، ومسلم (١٣٦١/١٣٧) من طريقين آخرين عن الأعمش بنحوه .

<sup>\* [</sup>٣٩٥٥] [التحفة: خ م دس ق ١٥٩٤٤] [المجتبئ: ٢٨٠٧] • أخرجه البخاري (١٧٠١) من وجه آخر عن الأعمش بدون قولها: «فقلدها».

<sup>\* [</sup>٣٩٥٦] [التحفة: خ م د س ق ١٥٩٤٤] [المجتبئ: ٢٨٠٨] • أخرجه أبو داود (١٧٥٥) من طريق وكيع عن سفيان، عن منصور والأعمش، بلفظ: «أن رسول الله ﷺ أهدئ غنمًا مقلدة» كأن وكيعًا اختصره أيضًا، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٣٩٥٧] [التحفة: دس ١٥٩٩٥] [المجتبئ: ٢٨٠٩]



• [٣٩٥٨] أخب را الْحُسَيْنُ بنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ الْقُومِسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ جُحَادَةً. وَأَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ ، يَعْنِي: صَاحِبَ عَبْدِالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُبْنُ جُحَادَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُؤسِلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ (حَلَالًا)(١) لَمْ يُحْرِمْ مِنْهُ شَيْءٌ.

# ٠٧- تَقْلِيدُ الْهَدْي نَعْلَيْنِ

• [٣٩٥٩] أَخْبُولُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ (عُلَيَّةً)(٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَج، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَام الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ (عَلَىٰ) الْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ ، وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ (٣).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «حلال» ، وعليها : «ضـعـ» ، وعلى الحاشيتين : «صوابه : حلالا» .

<sup>\* [</sup>٩٩٨٨] [التحقة: م س ١٩٩١] [المجتبن: ٢٨١٠] • أخرجه مسلم (١٣٢١/ ٣٦٨) من وجه آخر عن عبدالصمد، عن أبيه، وأخرجه أحمد (٦/ ٢٥٠): «ثنا عبدالصمد...» فذكره. (٢) في (م) ، (ط) : «عيينة» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن قتادة برقم (٣٩٤١) ، (٣٩٤٢) مختصرًا ومطولًا .

<sup>\* [</sup>٣٩٥٩] [التحفة: م دت س ق ٦٤٥٩] [المجتبئ: ٢٨١١]





# ٧١- هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ

• [٣٩٦٠] أَخْبِ رَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِالْمَدِيئَةِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ .

### ٧٢- هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ إِحْرَامًا

- [٣٩٦١] أخب را إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ الْكَوْسَجُ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيِّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَارُدَ هَدْي رَسُولِ اللَّه وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- [٣٩٦٢] أَخْبُ رَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ وَعَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا (يَجْتَنِبُ) الْمُحْرِمُ (١).

ر: الظاهرية

 <sup>\* [</sup>۱۹۹۳] [التحفة: س ۲۹۲۸] [المجتبئ: ۲۸۱۲] • أخرجه أحمد (۳/۳۵۰)، وأبويعلى
 (۲۲۲۸)، وابن حبان (۳۹۹۹) من طرق عن الليث.

<sup>\* [</sup>٣٩٦١] [التحفة: خ م س ١٧٨٩٩] [المجتبئ: ٢٨١٣] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٤٠-٣٤١) عن عبدالله بن أبي بكر بنحوه ، وفي أوله قصة .

وعنه البخاري (۱۷۰۰)، وكذا (۲۳۱۷) – باختصار القصة – ومسلم (۱۳۲۱/ ۳۲۹). (۱) متفق عليه، وتقدم برقم (۳۹٤۳) سندا ومتنا .

<sup>\* [</sup>٣٩٦٢] [التحفة: خ م دس ق ١٦٥٨٢ -خ م دس ق ١٧٩٢٣] [المجتبئ: ٢٨١٤]



- [٣٩٦٣] أَخْبُ لِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّه عَيْظِيُّهُ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْتًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.
- [٣٩٦٤] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي: ابْنَ عُينِنَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، قَالَتْ: وَلَا نَعْلَمُ الْحَاجَّ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
- [٣٩٦٥] أَضِهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَسِ، وَهُوَ: سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَيُخْرَجُ بِالْهَدْي مُقَلَّدًا ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ مُقِيمٌ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ.
- [٣٩٦٦] أَثَبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي

<sup>\* [</sup>٣٩٦٣] [التحفة: م س ١٦٤٤٧] [المجتبل: ٢٨١٤] • أخرجه مسلم (١٣٢١/٣٦٠) من طريق سفيان بنحوه ، ومن طرق عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة ، عن أبيه .

<sup>\* [</sup>٣٩٦٤] [التحقة: م س ١٧٤٨٧] [المجتبل: ٢٨١٥] • أخرجه مسلم (١٣٢١) ٣٦١) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة به بنحوه ، باختصار قولها الأخير .

<sup>\* [</sup>٣٩٦٥] [التحفة: س ١٦٠٣٦] [المجتبى: ٢٨١٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أحمد (٦/ ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢٣٦) ، والطيالسي (١٣٨٨ ) من طرق عن أبي إسحاق .





رَسُولِ اللَّهَ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا (١).

# ٧٣- سَوْقُ الْهَدْي

• [٣٩٦٧] أَخْبُ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرُيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ .

### ٧٤- رُكُوبُ الْبَدَنَةِ

- [٣٩٦٨] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً . قَالَ : ﴿ ارْكَبْهَا ﴾ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ : (ارْكَبْهَا ، وَيْلَكَ . فِي الثَّانِيَةِ ، أَوِ الثَّالِئَةِ .
- [٣٩٦٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم برقم (٣٩٤٧) ، (٣٩٥٣) ، (٣٩٥٧) من طرق عن منصور .

<sup>\* [</sup>٣٩٦٦] [التحفة: خ م ت س ١٥٩٨٥] [المجتبى: ٢٨١٧]

<sup>\* [</sup>٣٩٦٧] [التحفة: س ٢٦٢٠ – ٣٠٢٨] [المجتبئ: ٢٨١٨] . هذه قطعة مختصرة من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جابر - مطولا - في حج النبي ﷺ ، وتقدمت قطعة أخرى منه برقم (37PT).

<sup>\* [</sup>٣٩٦٨] [التحفة: خ م د س ١٣٨٠١] [المجتبي: ٢٨١٩] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٧٧) عن أبي الزناد، وعنه البخاري (١٦٨٩، ٢٧٥٥، ٢١٦٠)، ومسلم (١٣٢٢/ ٣٧١)، وتابعه -عنده - المغيرة بن عبدالرحمن الجزامي.





حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَأَىٰ رَبُولَ اللَّه ﷺ وَأَىٰ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً. قَالَ: (ارْكَبْهَا). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: (ارْكَبْهَا). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ - فِي الرَّابِعَةِ -: (ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ).

# ٧٥- رُكُوبُ الْبَدَنَةِ لِمَنْ أَجْهَدَهُ الْمَشْيُ

[٣٩٧٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ (جَهَدَهُ) (١) الْمَشْيُ.
 قَالَ: (ارْكَبْهَا). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: (ارْكَبْهَا، وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةٌ).

# ٧٦- رُكُوبُ الْبَدَئَةِ بِالْمَعْرُوفِ

• [٣٩٧١] أَضِعُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَحْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَا الله عَلْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : (ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : (ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ يَسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : (ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَى تَجِدَ ظَهْرًا) .

 <sup>\* [</sup>۳۹۲۹] [التحفة: س ۱۲۱۹] [المجتبئ: ۲۸۲۰] • أخرجه البخاري (۱۲۹۰، ۲۷۰۵، ۲۱۰۹)
 من طرق عن قتادة ، ومسلم (۱۳۲۳/ ۳۷۳، ۳۷٤) من طريقين آخرين عن أنس .
 (۱) في (م): «أجهده» .

<sup>\* [</sup>۱۳۹۷] [التحفة: م س ۱۳۹۱] [المجتبئ: ۲۸۲۱] • أخرجه مسلم (۳۷۳/۱۳۲۳) من وجه آخر عن حُمَيْد بدون عبارة: «وإن كانت بدنة»، لكن أخرجه (۱۳۲۳، ۲۷۲۵) من طريق آخر عن أنس بلفظ: «وإن». وعنده قول حميد: «وأظنني قد سمعته من أنس»، وأخرجه أحمد (۳/۲۱،۷۰۲) من وجه ثالث عن حميد بتهامه.

<sup>\* [</sup>۳۹۷۱] [التحفة: م د س ۲۸۰۸] [المجتبئ: ۲۸۲۲] • أخرجه مسلم (۳۷۰/۱۳۲۶) من وجه آخر عن يحيئ بن سعيد، ومن طريق معقل عن أبي الزبير بنحوه .





# ٧٧- إِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ بِعُمْرَةِ

- [٣٩٧٢] أَخْبُ لِمُحَمَّدُ بِنُ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّه ﷺ وَلَا نُرَى إِلّا الْحَجّ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةً طَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ (فَأَمَرَ) (١) رَسُولُ اللّه ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ (الْهَدْيَ) (١) وَسُولُ اللّه ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ (الْهَدْيَ) (١) أَنْ يَحِلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : أَنْ يَحِلُ ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَا يُعِلِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا يَعِطْمُ وَاللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، فَحَجَّةِ ؟! قَالَ : (وَمَاكُنْتِ طُقْتِ لَيَالُهُ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ ؟! قَالَ : (وَمَاكُنْتِ طُقْتِ لَيَالِي يَعْمُرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ ؟! قَالَ : (وَمَاكُنْتِ طُقْتِ لَيَالِي يَعْمُرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ ؟! قَالَ : (وَمَاكُنْتِ طُقْتِ لَيَالِي وَكُنْ اللّهُ يَعْمُرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ ؟! قَالَ : (وَمَاكُنْتِ طُقْتِ لَيَالِي وَكُنْ مَا مَكَةٌ ؟) قُلْتُ : لَا . قَالَ : (فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَنْعِيمِ ، فَأَهِلِي بِعُمْرَةٍ ، فَكُنْ يَعْمُرَةً وَكُذُا وَكُذًا وَكُذًا " (١٠) .
- [٣٩٧٣] أَضِوْعَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ أَبُوحَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ يَحْيَىٰ بَنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ لَا نُرَىٰ إِلّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةً أَمَرَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يُحِلِّ اللّه عَلَيْ إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلً (٤).

ر: الظاهرية

<sup>(1)</sup>  $\dot{g}$  (4) : (1)  $\dot{g}$  (4) : (4) : (4)

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٨٨٦) مختصرًا من وجه آخر عن منصور مقرونًا بالأعمش.

<sup>\* [</sup>۲۸۲۳] [التحفة: خ م د س ١٥٩٨٤] [المجتبئ: ٢٨٢٣]

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن يحيئ بن سعيد الأنصاري برقم (٣٨١٨).

<sup>\* [</sup>٣٩٧٣] [التحفة: خ م س ق ١٧٩٣٣] [المجتبى: ٢٨٢٤]





- [٣٩٧٤] أخب لا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرْيْجٍ قَالَ : أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ ، فَقَدِمْنَا مَكَةً صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ ، فَقَدِمْنَا مَكَةً صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ : ﴿ (حِلُوا) (١١ ، وَ (اجْعَلُوا) عُمْرَةً ) . فَبَلَغَهُ عَنَا أَنَا نَقُولُ لَمًا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلّا حَمْسُ : أَمَرَنَا أَنْ نَحِلً فَتَلَا أَنَا نَقُولُ لَمًا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلّا حَمْسُ : أَمْرَنَا أَنْ نَحِلً فَتَلَا أَنَا نَقُولُ لَمًا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلّا حَمْسُ : أَمْرَنَا أَنْ نَحِلً فَتَلَا أَنَا نَقُولُ لَمًا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلّا حَمْسُ : أَمْرَنَا أَنْ نَحِلً فَتَلَا أَنَا نَقُولُ مِنَى ، وَمَذَاكِيرُنَا تَقُطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ . فَقَامَ النَّبِي ﷺ ، فَخَطَبَنَا فَقَالَ : (قَدْ مَ عَلِيٌ مِنَ الْيَعِي اللّذِي قُلْلُهُ مُ وَلَوْلَا الْهَدْيُ أَنِي اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مِنَا الْمَدِي اللّهُ مِنْ الْمَدِي مَنَا الْمَدِي اللّهُ مُ اللّهُ مِنَا الْمَدْ مُنْ أَمْرِي مَالسَتُلْبُوثُ مَا أَهْدَيْتُ ، قَالَ : ﴿ وَقَلِمَ عَلِيٌ مِنَ الْيَعِي مَا الْمَدُونُ مَا أَهْدَيْتُ ﴾ . قَالَ : ﴿ وَقَلِمَ عَلِي مِنَ الْيَعَنِ مَقَالَ : ﴿ وَقَلِمَ عَلِي مُنَا اللّهِ مُ أَلْمُ اللّهُ مُ أَلْمُ لَكُ اللّهُ مُ أَلْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا أَنْكُ اللّهُ مُ أَلَا عَمْولَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- [٣٩٧٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ سُرَاقَةً بْنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ سُرَاقَةً بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ط) : «أحلوا» .

<sup>(</sup>٢) عليها في (ط): «ض».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «فاهدي» ، وكتب عليها: «ض» ، وفي (م): «فاهدي» ، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن ابن جريج مختصرًا برقم (٣٩١٢).

<sup>\* [</sup>٣٩٧٤] [التحفة: دس ٢٤٥٩] [المجتبئ: ٢٨٢٥]

#### السُّهُ الْهِبِرُولِلْسِّهِ إِنِّ





قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْهُ : ﴿ لِلْأَبِدِ ) (١) .

- [٣٩٧٦] أخبر هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةً يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءً: قَالَ سُرَاقَةُ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّه عَرُوبَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءً: قَالَ سُرَاقَةُ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّه عَيْهِ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ ، فَقُلْنَا: أَلْنَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: (بَلْ لِلْأَبَدِ).
- [٣٩٧٧] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا حَاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : (بَلْ لَنَا حَاصَّةً) .

(١) في (م) ، (ط) : «لأبد» وصححا عليها ، وفي حاشيتيهما : «للأبد» ، وعليها : «ضع» ، وفي (ط) : «معا» ، والمثبت من (ت) ، وفي حاشيتها : «لأبد» ، وصحح عليها ، وكتب عليها : «ض» .

\* [٣٩٧٥] [التحفة: س ق ٣٨١٥] [المجتبئ: ٢٨٢٦] • أخرجه أحمد (٤/ ١٧٥) من طريق محمدبن جعفر وغيره عن شعبة، وابن ماجه (٢٩٧٧) وأحمد من طريق مسعر عن عبدالملك بمعناه، وطاوس لم يسمع من سراقة، قاله أحمد.

والحديث حسنه المنذري وأخرجه الدارقطني في «سننه» (٢٨٣/٢) من طريق روح بن القاسم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك، وقال: «كلهم ثقات». اهـ. والمحفوظ أن الحديث من «مسند جابر» كما في رواية عطاء عنه في «الصحيحين» لا من روايته عن سراقة نفسه. والله أعلم.

\* [٣٩٧٦] [التحفة: س ق ٣٨١٥] [المجتبئ: ٢٨٢٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، ورواه الطبراني (٧/ ١٣٦) من وجه آخر عن ابن أبي عروبة .

والمحفوظ حديث عطاء عن جابر أن سراقة . . . الحديث ، قال الحافظ في «النكت الظراف» (٣٨١٥) : «رواه غير واحد عن عطاء عن جابر ، وقد مضى ، ورواه إدريس بن يزيد الأودي عن عبدالملك بن ميسرة عن عطاء ، عن طاوس ، عن سراقة ، ورواه أخوه داود بن يزيد الأودي ، عن عبدالملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، عن سراقة» . اهـ .

★ [۳۹۷۷] [التحفة: د س ق ۲۰۲۷] [المجتبئ: ۲۸۲۸] • أخرجه أبو داود (۱۸۰۸)، وابن
 ماجه (۲۹۸٤)، وأحمد (٣/ ٤٦٩) وقال الإمام أحمد: «هو حديث لايثبت، ولا أقول به،
 والحارث بن بلال لا يعرف، ولو عرف فأين يقع من أحد عشر رجلا من الصحابة يرون الفسخ، =

### المخافئ المناشاني





- [٣٩٧٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالْوَارِثِ بْنَ أَبِي حَنِيفَة ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالْوَارِثِ بْنَ أَبِي حَنِيفَة ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالْوَارِثِ بْنَ أَبِي حَنِيفَة ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ : قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ : لَيْسَتْ لَكُمْ ، وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِي شَيْءٍ ، إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ .
- [٣٩٨٠] أَضِمُ بِشْرُبْنُ حَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، يَعْنِي : الْأَعْمَشَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا .

و لا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة ، وأبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وشطر من خلافة عمر». اهـ. من «نصب الراية» (% (% ) ، وانظر : «مسائل عبدالله» (% ) ، و«مسائل ابن هانئ» (% ) وغير ذلك .

<sup>\* [</sup>۱۹۷۸] [التحفة: م س ق ۱۱۹۹۵] [المجتبئ: ۲۸۲۹] • أخرجه مسلم (۱۲۲/ ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۲۲) • أخرجه مسلم (۱۲۲/ ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۲۰) وسيأتي من طرق بعده .

وهذا قول لأبي ذر خالف به جماعة من الصحابة رووا عن رسول الله ﷺ، وقالوا بمقتضى ذلك. انظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (١٤٧/٥).

<sup>\* [</sup>٣٩٧٩] [المجتبئ: ٢٨٣٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، ورواه الطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ١٩٥) من طريق وهب - وهو: ابن جرير بن حازم - قال: ثنا شعبة ، عن عبدالأكرم ، عن إبراهيم التيمي بشطره الأول ، وليس اختلافًا ؛ فعبد الأكرم هو: عبدالوارث بن أبي حنيفة ، اختلف في اسمه كما في ترجمته من «الجرح» ، «التهذيب».

<sup>\* [</sup>٣٩٨٠] [المجتبئ: ٢٨٣١] • أخرجه أبوعوانة في «الحج» من «صحيحه» من طريق بدل بن المحبر ، عن شعبة ، بنحوه كما في «إتحاف المهرة» (١٧٦٤٧).

#### السُّهُ وَالْكِيرُولِلنِّهِ الْجُنِّ



- [٣٩٨١] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلِ ، عَنْ بَيَانٍ - يَعْنِي : ابْنَ بِشْرِ - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، فَقُلْتُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يَهُمَّ بِذَلِكَ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِّنَا خَاصَّةً.
- [٣٩٨٢] أَخْبُ رُا عَبْدُالْأَعْلَىٰ بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً - يَعْنِي : حَمَّادَ بْنَ أُسَامَةً - عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ فُجُورٍ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَوْ ، وَ(عَفَا الْوَبَوْ)(١) ، وَانْسَلَخَ (٢) صَفَوْ ، أَوْ قَالَ : دَخَلَ صَفَوْ حَلَّتِ

(٢) انسلخ: مضى . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سلخ) .

<sup>\* [</sup>۲۹۸۱] [المجتبئ: ۲۸۳۲] • أخرجه مسلم (۱۲۲۳/۱۲۲۳) من طريق جرير، عن بيان، وأخرجه أبوعوانة عن النسائي كما في «الإتحاف».

<sup>(</sup>١) كتب على حاشيتي (م)، (ط) ما نصه : «قوله : وعفا الوبر وافقه أبو داود كَخَلَّتُهُ في «سننه» على قوله: «الوبر»، وأما في البخاري (١٥٦٤، ٣٨٣٢)، ومسلم (١٩٨/١٢٤٠) فإنهما قالا: «الأثر»، وقال القرطبي في «مختصره»: «معنى برأ: أي أفاق»، والدبر يعني به: دبر ظهور الإبل عند انصرافها من الحج، وعفا الأثر: مُحي ودُرس. قال الخطابي: «يعني: أثر الدبر وفيه بعد»، وقال غيره: يعني أثر الحاج من الطريق، وعفا هو من الأضداد يقال: عفا الشيء محتمل الكثرة والقلة ، وكذلك ظهر وخفي ، فعفا الوبر أي كثر بعد اندثاره من ظهور الإبل والدبر هو الجرح بظهر البعير". انتهي .



الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ . (فَقَدِمَ)(١) النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةً رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْحِلُ ؟ قَالَ : «الْحِلُّ كُلُّهُ .

• [٣٩٨٣] أَحْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُئْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرِ - غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، هُوَ : (الْقُرِّيُّ ) (٢) ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: أَهَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِالْعُمْرَةِ ، وَأَهَلَ أَصْحَابُهُ ۗ بِالْحَجِّ ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، وَرَجُلٌ آخَرُ (فَحَلَّا) (٣).

(٣) في (ت): «فأحلا». 1 [ 4 ] ك ]

\* [٣٩٨٣] [التحفة: م د س ٦٤٦٢] [المجتبئ: ٢٨٣٤] • أخرجه مسلم (١٩٧/١٢٣٩) من طريق غندر . و (١٣٣٩/ ١٩٦) من طريق معاذبن معاذ كلاهما عن شعبة .

ولفظ حديث معاذ: «فكان طلحة بن عبيدالله فيمن ساق الهدي فلم يحل».

ورواه الطحاوي (٢/ ١٤١) من طريق الطيالسي ، عن شعبة به ، بلفظ : «وكان رسول اللَّه عَيِينَ وطلحة ممن معهم الهدي ، فلم يحلا».

وهو في «مسند الطيالسي» (٢٧٦٣).

وقد ساق البيهقي في «الكبرئ» (٥/ ١٨) هذا الاختلاف – وغيره – على شعبة، وقال: «وقول من قال: إنه ﷺ أهل بالحج؛ لعله أشبه لموافقته رواية أبي العالية البراء وأبي حسان الأعرج عن ابن عباس في إهلال النبي ﷺ بالحج. والله أعلم». اه..

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «فقام» ، والمثبت من (ت) .

<sup>\* [</sup>٣٩٨٢] [التحفة: خ م س ٧١٤٥] [المجتبئ: ٣٨٣٣] . أخرجه البخاري (١٥٦٤، ٣٨٣٢)، ومسلم (١٢٤٠/ ١٩٨) من طرق عن وهيب، عن ابن طاوس.

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في: (ت)، وعلى حاشية (م)، (ط): «قوله: القري منسوب إلى حي من عبدقيس» . انتهى .





• [٣٩٨٤] وَ أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْخَيِّ وَالَّذِي عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (هَلِهِ عُمْرَةُ اسْتَمْتَعْنَا الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (هَلِهِ عُمْرَةُ اسْتَمْتَعْنَا الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : (هَلِهِ عُمْرَةُ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ (مَعَهُ) (١) هَدْيٌ فَلْيَحِلَ الْحِلِّ كُلَّهُ ، فَقَدْ دَحَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجْ الْحَدِي الْعُمْرَةُ الْحَالَةِ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَدِي الْعُمْرَةُ الْحَدِي الْحَجْ الْحَدِي الْحَجْ الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْعُمْرَةُ فِي الْحَجْ الْحَدِي الْعُمْرَةُ الْحَدِي الْعُمْرَةُ الْحَدِي الْمُعْرَالُولُ الْحَدِي الْعُمْرَةُ الْحَدِي الْعُمْرَةُ الْحَدِي الْمُحَدِي الْعُمْرَةُ الْعُمْرَةُ الْعُمْرَةُ الْحِلْ الْعُمْرَةُ الْمُعْمَالُولُ الْحَدِي الْمُعْرَالُولُ الْمُوالْمُ الْحَدَيْ الْمُعْمَرَةُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْعُمْرَةُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْحَدَى الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْم

## ٧٨- مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

• [٣٩٨٥] أخبر فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةً تَحَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَىٰ حِمَارًا وَحْشِيًا، مَكَّةً تَحَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَىٰ حِمَارًا وَحْشِيًا، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُتَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاسْتُوىٰ عَلَىٰ فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابِهُ أَنْ يُتَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكُلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَالْكَوْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿إِنِّمَا وَرُهُولَ اللَّهُ عَيْقَةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿إِنِّمَا لَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا فَيَالُ وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ إِلّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وله طرق عندهما عن ابن أبي قتادة ، ونافع مولاه ، وأبي النضر يأتي أحدها برقم (٣٩٩٤) .

<sup>(</sup>١) في حاشيتي (م) ، (ط) : «وعنده» ، وعليها في (ط) «ضـ» .

 <sup>\* [</sup>۱۲۹۸] [التحفة: م د س ۱۳۸۷] [المجتبئ: ۲۸۳۵] • أخرجه مسلم (۱۲٤۱)، وأبو داود
 (۱۷۹۲)، وأحمد (۱/ ۲۳۲، ۲۳۱)، والدارمي (۱۸۵٦) وغيرهم من طرق عن شعبة.
 وقال أبو داود: «هذا منكر، إنها هو قول ابن عباس». اهـ.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٨٨٦) من طريق مسلم، وقال: «هذا حديث صحيح». اهـ. (٢) في (ت): «أتيٰي». كذا.

 <sup>★ [</sup>۳۹۸٥] [التحفة: خ م د ت س ۱۲۱۳۱] [المجتبئ: ۲۸۳۲] • أخرجه مالك في «١/ ٣٥٠».
 وعنه البخاري (۲۹۱٤، ۲۹۱۶)، ومسلم (۱۹۱۹/۵۰).





- [٣٩٨٦] أخبع عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصِ الْفَلَّاسُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُو رَاقِدٌ ، فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا ، فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ ، فَوَفَّق مَنْ أَكَلَهُ ، وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ .
- [٣٩٨٧] أَضِّ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً أَبُو الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ -قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن الْحَارِثِ، عَنْ عِيسَىٰ بْن طَلْحَةً ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةً وَهُوَ مُحْرِمٌ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ: «دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي صَاحِبُهُ . فَجَاءَ

<sup>\* [</sup>٣٩٨٦] [التحفة: م س ٥٠٠٢] [المجتبئ: ٢٨٣٧] • أخرجه مسلم (١١٩٧)، وأحمد (١/٦٦١)، وابن خزيمة (٢٦٣٨) ، وابن حبان (٣٩٧٣) من طرق عن يحيى القطان .

وأخرجه أحمد (١/ ١٦١)، والدارمي (١٨٢٩)، والطحاوي (٢/ ١٧١) وغيرهم من طرق أخرى عن ابن جريج .

وأخرجه ابن حبان (٣٩٧٢) من طريق بكيربن الأشج عن محمدبن المنكدر بنحوه، فرواه عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رأسًا . وقال : «لستُ أنكر أن يكون ابن المنكدر سمع هذا الخبر من عبدالرحمن بن عثمان التيمي، وسمعه من ابن عبدالرحمن عن أبيه، فمرة روى عن معاذ ، وأخرى عن أبيه» . اه. .

وسئل الدارقطني كما في «علله» (س: ٥١٩) فقال - مع ذكره اختلافات أخرى على ابن المنكدر - : «والصواب حديث ابن جريج ، هو حفظ إسناده» . اه. .

وعليه اقتصر مسلم كَغَلَلْلهُ بما يدل على إمامته ورسوخ قدمه في هذا العلم الشريف.



الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه عَيْكِيُّ أَبَا بَكْرِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّىٰ إِذَا كَانَ (بِالْأَثَايَةِ)(١)، بَيْنَ الرُّوَيْئَةِ (٢) وَالْعَرْجِ (٣) إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ (١) فِي ظِلِّ ، وَفِيهِ سَهُمْ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا (يُرِيبُهُ) (٥) أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ يُجَاوِزَهُ.

## ٧٩- مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

• [٣٩٨٨] أَخْبُ لِ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّهُ

وصححه ابن حبان (٥١١١) من هذا الوجه، ولم يختلف على مالك في هذا الحديث، ولكن اختلف على يحيي بن سعيد؛ فرواه مالك وجماعة كها هنا . ورواه حماد بن زيد وجماعة عن يحيي بن سعيد، فجعلوه من مُسند عمير بن سلمة الضمري، ولم يذكروا بينه وبين النبي ﷺ أحدًا. وكذلك رواه يزيدبن الهاد عن محمدبن إبراهيم التيمي. وهذا الوجه هو الأشبه كما قال أبوحاتم الرازي. انظر «علل الحديث» (١/ ٢٩٩)، و«علل الدارقطني» (١٣/ ٢٨٧: ٣٠٣)، و«التمهيد» (٢٣/ ٣٤١: ٣٤٣) ، وترجمة عمير بن سلمة من «الإصابة» (٣/ ٦٠٣٨).

<sup>(</sup>١) كتب على حاشيتي (م) ، (ط) : «الأثاية : بالضم موضع قرب الجحفة» . انتهى .

<sup>(</sup>٢) الرويثة: قرية بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة . (انظر: معجم البلدان) (٣/ ١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) العرج: قرية جامعة في واد من نواحي الطائف بعيدة عن المدينة. (انظر: معجم البلدان)  $(4A/\xi)$ 

<sup>(</sup>٤) حاقف: نائم قد انحنى في نومه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) كتب على حاشية (م) ، (ط): «يريبه: يسوءه ويزعجه».

<sup>\* [</sup>٣٩٨٧] [التحفة: س ١٥٦٥٥] [المجتبى: ٢٨٣٨] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٥١)، وتفرد به عنه النسائي.



أَهْدَىٰ لِرَسُولِاللَّهَ ﷺ حِمَارَ وَحْشِ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ (١)، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مَا فِي وَجْهِي قَالَ : ﴿إِنَّا لَمْ نَرُدَهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) .

- [٣٩٨٩] أخب را قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ عَنْ صَالِح ابْن كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَة ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْبَلَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِوَدَّانَ أُتِيَ بِرِجْلِ حِمَارِ وَحْشٍ، (فَرَدَّهُ) عَلَيْهِ، وَقَالَ ﴿إِنَّا حُرُمٌ لَا (نَأْكُلُ) (٢) الصَّيْدَ .
- [٣٩٩٠] أخبر الحمد بن سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِم - قَالَ: حَدَّثنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

<sup>(</sup>١) **بودان** : ودان : مدينة بإفريقية . (انظر : تاج العروس ، مادة : ودن) .

<sup>\* [</sup>٣٩٨٨] [التحفة: خ م ت س ق ٤٩٤٠] [المجتبئ: ٣٨٣٩] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٥٣)، وعنه البخاري (١٨٢٥، ٢٥٧٣)، ومسلم (١١٩٣/ ٥٠).

وأخرجه البخاري (٢٥٩٦)، ومسلم (١١٩٣/ ٥١، ٥١) من طرق عن الزهري بنحوه. وعلة المنع هنا وفيها يأتي قيل: إنها الاصطياد من أجل النبي ﷺ، وأما الأحاديث في الباب السابق فلم يكن الصيد من أجل المحرم. والله تعالى أعلم. انظر: «حاشية ابن القيم» (٥/ ٢١٣) ، و (فتح الباري) (٤/ ٢٢ ، ٣١ ، ٣٤) ، وسيأتي برقم (٣٩٩٧) حديث مرفوع صريح في هذا المعنى إلا أنه لا يصح.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «يأكل».

<sup>\* [</sup>٣٩٨٩] [التحفة: خ م ت س ق ٤٩٤٠] [المجتبئ: ٢٨٤٠] . أخرجه الدارمي (١٨٢٨)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (٤/ ٧١، ٧٧) من طرق عن حماد بن زيد .

وأخرجه مسلم (١١٩٣/ ٥١) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان ، عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبدالله ، ورواه جماعة عن الزهري بهذا الإسنادكم في سابقه .





أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِرَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَ إِلَيْهِ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

• [٣٩٩١] أخبر عَمْرُوبْنُ عَلِيِّ أَبُوحَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ، صَحْنَا وَوَ) سَمِعْتُ أَبَاعَاصِمِ النَّبِيلَ - يَعْنِي: الضَّحَّاكَ بْنَ مَحْلَدِ - (قَالَ) (() : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَحْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَحْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ : كَيْفَ أَحْبَرُ تَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ : كَيْفَ أَحْبَرُ تَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أَهْدِي لِرَسُولِ اللّه عَيْقِ وَهُو حَرَامٌ؟ قَالَ: نَعَمْ أَهْدَىٰ لَهُ رَجُلُ عُضْوًا مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَهُ . وَقَالَ (إِنَّا لَا (نَاكُلُ ) إِنَّا حُرُمٌ».

\* [۳۹۹۰] [التحفة: د س ۳۷۷۷] [المجتبئ: ۲۸٤۱] • أخرجه أبو داود (۱۸۵۰)، وأحمد
 (۲۷۱،۳۲۹/٤)، وابن حبان (۳۹۲۸) من طرق عن حماد بن سلمة .

واستغربه ابن حبان فقال: «أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، بخبر غريب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة . . . » . اهـ .

وفي رواية حمادبن سلمة عن قيس بن سعد - خاصةً - مقال ، لكن معناه صح من طرق أخرى كما يأتي .

(١) في (ت): «قالا».

\* [۳۹۹۱] [التحفة: م س ٣٦٦٣] [المجتبئ: ٢٨٤٢] ● أخرجه مسلم (١١٩٥/٥٥) من وجه آخر عن يحيل بن سعيد – وحده – به .

وأخرجه أحمد (٤/ ٣٦٧)، وابن خزيمة (٢٦٣٩) من هذا الوجه أيضًا، وأخرجه عبدالرزاق (٨٣٢٣)، والحميدي (٨٤٧)، وأحمد (٤/ ٣٧٤) وغيرهم من طرق عن ابن جريج به .

أما ما وقع في «صحيح ابن خزيمة» (٢٦٤٠) من روايته عن محمد بن معمر عن محمد بن بكر ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالرزاق كلاهما عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن عطاء - بدلا من طاوس - فهذا خطأ لاشك فيه لأمور منها :

أن الحديث في «إتحاف المهرة» (٤٦٧٩) من رواية ابن خزيمة بهذا الإسناد إلى طاوس لاعطاء.



- [٣٩٩٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ عَيَّيْةٍ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُورُ (١) دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَهُو بِقُدَيْدٍ ، فَوَ يَقُدَيْدٍ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .
- [٣٩٩٣] أَخْبِرُ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حَبِيبِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي : ابْنَ عُتَيْبَةً وَحَبِيبٌ يَعْنِي : ابْنَ

أن الثابت عن محمد بن بكر البرساني ، وعبدالرزاق أنها روياه عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس كها رواه الإمام أحمد عن الأول ، وأحمد والدبري عن الثاني . والحمدالله رب العالمين .

(١) في (م) ، (ط) : «يقطر» ، والمثبت من (ت).

\* [٣٩٩٢] [التحفة: م س ٥٤٩٥] [المجتبئ: ٣٨٤٣] • أخرجه مسلم (١١٩٤) من طريق المعتمر بن سليمان عن منصور ، ومن طريق شعبة عن الحكم .

و (١٩٤/ ٥٣/) من طريق الأعمش، (١٩٤/ ٥٤) وشعبة . كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير .

وحكى اختلافهم في المتن ، فقال: «في رواية منصور عن الحكم: (أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي على رجل حمار وحش) ، وفي رواية شعبة عن الحكم: (عجز حمار وحش يقطر دمًا) ، وفي رواية شعبة عن حبيب: (أُهْدي للنبي على شق حمار وحش فرده)» . اهـ.

أما لفظ حديث الأعمش عن حبيب - عند مسلم وأحمد (١/ ٣٦٢) - «أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي على حمار وحش، وهو محرم...» الحديث.

والرواية الأخيرة يؤيدها - على ظاهرها - رواية مالك وجماعة عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن البن عباس ، عن الصعب كما تقدم برقم (٣٩٨٨) .

<sup>=</sup> أن الحافظ المزي لم يذكر رواية الحسن بن مسلم بن يناق ، عن عطاء بن أبي رباح في ترجمة كل منها.





أَبِي ثَابِتٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةً أَهْدَىٰ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهِيِّ حِمَارًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ .

## ٨٠ إِذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ فَفَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ

• [٣٩٩٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ ابْنَ الْحَارِثِ - قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي قَتَادَةً قَالَ : انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّه بَيْ عَامَ الْحُدَيْيِيةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ ، (قَالَ :) فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ (أَصْحَابِي) (1) ضَحِكَ الْحُدَيْيِيةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ ، (قَالَ :) فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ (أَصْحَابِي) (1) ضَحِكَ بَعْضُ ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُعْتَمُونِ فِي ، فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ ، وَحَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ ، فَطَلَبْتُ رَسُولَ اللَّه يَعْيَهُ ، أَرَفَعُ فَيْدُ وَهُو فَائِلٌ بِالسَّقْيَا (٢) وَأَسِيرُ شَأْوًا ، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَادٍ فِي جَوْفِ اللَّه إِلْقُ فَلْتُ : فَرَسِي شَأُوا اللَّه يَعْيَهُ ؟ قَالَ : تَرَكْتُهُ وَهُو قَائِلٌ بِالسَّقْيَا "، فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ : قَارُكُ بَالسَّقْيَا (٣) ، فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّه ، إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةً اللَّه ، وَإِنَّهُمْ قَلْ يَارَسُولَ اللَّه ، إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةً اللَّه ، وَإِنَّهُمْ قَلْ يَارَسُولَ اللَّه ، إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةً اللَّه ، وَإِنَّهُمْ قَلْ

حہ: حمزۃ بجار اللَّه

<sup>\* [</sup>٣٩٩٣] [التحفة: م س ٥٤٧٧-م س ٥٤٩٥] [المجتمى: ٢٨٤٤] • أخرجه مسلم (١١٩٤/٥٥)، وأحمد (١/ ٢٨٠، ٢٩٠) من طرق عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة.

وأخرجه مسلم ، وأحمد (١/ ٢٨٠ ، ٣٣٨) من طرق عن شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت . ولم يتفرد سفيان بن حبيب ، عن شعبة بالجمع بين الحكم وحبيب ، بل تابعه سليهان بن حرب عند الطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ١٧١) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «أصحابه»، وصحح عليها في (ط)، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) **شأوا :** تارة أو شوطا . (انظر : لسان العرب ، مادة : شأو) .

<sup>(</sup>٣) بالسقيا: موضع بين مكة والمدينة . (انظر : معجم البلدان) (٣/ ٢٢٨) .



خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ. فَانْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ لِلْقَوْم: «كُلُوا». وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

• [٣٩٩٥] أَحْنَكِمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيْقِهُ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيةِ ، عَبْدُ اللَّهِ بَنْ أَبِي قَتَادَةً ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيْقِ عَزْوَةَ الْحُدَيْبِيةِ ، قَالَ : قَالَ : فَأَهُ اللَّهُ عَرْمِ فَنَ مَعْرَةٍ غَيْرِي فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً ، فَقَالَ : مُحُرِمُونَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً ، فَقَالَ : لَكُلُوهُ » . وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

## ٨١- إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ

• [٣٩٩٦] أخبر لل مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : شَمِعْتُ عَبْدَاللَّه بْنَ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللَّه بْنَ أَبِي قَتَادَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ ، وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ ، وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ

<sup>\* [</sup>٣٩٩٤] [التحفة: خ م س ق ١٢١٠] [المجتبئ: ٢٨٤٥] • أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم ( ٣٩١٤)، والدارمي (١٨٢١)، والبيهقي (١٨٨٥) من طرق عن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي.

وتابعه عليه غير واحد عند الشيخين ، ورواه أيضًا جماعة عن عبداللَّه بن أبي قتادة عند مسلم . وقد تقدم من وجه آخر عن أبي قتادة بنحوه برقم (٣٩٨٥) .

<sup>\* [</sup>٣٩٩٥] [التحفة: خ م س ق ١٢١٠٩] [المجتبئ: ٢٨٤٦] • أخرجه مسلم (٢١١٩٦)، وأبوعوانة في «الحج» من «صحيحه» كما في «إتحاف المهرة» (٤٠٥٧) من وجهين آخرين عن معاوية بن سلام.





بِمُحْرِمٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبُواْ أَنْ يُعِينُونِي، فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ، وَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصَبْتُهُ، فَأَبُواْ أَنْ يُعِينُونِي، فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ، وَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصَبْتُهُ، فَأَكُو اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

• [٣٩٩٧] أَضِرْ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ - عَنْ عَمْرِو - عَنْ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ يَقُولُ : (صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَالَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ (يُصَدُ) (١) لَكُمْ .

قَالَ أَبُو عَبِارِ مِهِنْ : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍ و لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَدْ رَوَىٰ عَنْهُ .

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>٣٩٩٦] [التحفة: خ م س ١٢١٠٢] [المجتبئ: ٢٨٤٧] • أخرجه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم ( ٣٩٩٦] المجتبئ: ٢٨٤٧)، ومسلم ( ٦٠١١/ ٦٠، ٦٠) من طرق عن عثمان بن عبدالله بن موهب، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «يصاد» ، وعليها : «ضـعـ» ، والمثبت من (ت) .

<sup>\* [</sup>۲۹۹۷] [التحفة: دت س ۲۹۹۸] [المجتبئ: ۲۸۶۸] • أخرجه أبو داود (۱۸۵۱)، والترمذي (۲۶۸) ولفظه: «صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم...» كلاهما بنفس الإسناد. وقال: «والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر». اهد. وقال أبو حاتم: «المطلب عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي على .. ولم يسمع من جابر». اهد. «المراسيل» (ص ۲۱۰). والحديث مع ذلك صححه ابن خزيمة (۲۲۶۱)، وابن حبان (۲۹۷۱)، والحاكم (۲/۲۵۱) على شم ط الشبخن.





### ٨٢ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

• [٣٩٩٨] أخبرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَسُولَ اللَّه عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَسُولَ اللَّه عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَسُولَ اللَّه عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٢) .

### ٨٣- قَتْلُ الْحَيَّةِ

• [٣٩٩٩] أَخْبِى عَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ - يَعْنِي : الْقَطَّانَ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : حَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْحَيَّةُ وَالْفَاْرَةُ وَ (الْحِدَاَةُ) (٣) وَالْغُرَابُ الْعَقُورُ » . الْأَبْقَعُ (١٤) وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .

<sup>(</sup>١) على حاشية (م): «الحدأة هي كعنبة».

 <sup>(</sup>۲) الكلب العقور: هو كل سَبُع يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب. (انظر: تحفة الأحوذي) (۳/ ٤٨٧).

<sup>\* [</sup>۲۹۹۸] [التحفة: خ م س ٢٦٦٥] [المجتبئ: ٢٨٤٩] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/٣٥٦) وعنه البخاري (١٨٢٦)، ومسلم (١١٩٩/٧).

وأخرجه مالك عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر بنحوه ، وعنه البخاري (١٨٢٦).

وأخرجه مسلم (١٩٩٨/ ٧٩) من وجه آخر عن عبداللَّه بن دينار .

وأخرجه البخاري (۱۸۲۸)، ومسلم (۲۲۰۰/ ۷۳) من طريق يونس عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر . وسيأتي من طرق عن نافع برقم (۲۰۰۶)، (۲۰۰۲)، (۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٣) في (ط) بفتح الحاء وكسرها وكتب عليها: «معّاً» وفي (ت): «الحدأة والفأرة» وصحح على الأولى منهها.

<sup>(</sup>٤) الأبقع: الذي في ظهره أو بطنه بياض . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ١٨٨) .

<sup>\* [</sup>٣٩٩٩] [التحقة: م س ق ١٦١٢٢] [المجتبئ: ٢٨٥٠] • أخرجه مسلم (١١٩٨/ ٦٧) من طرق عن غندر عن شعبة بنحوه .





## ٨٤- قَتْلُ الْفَأْرَةِ

• [٤٠٠٠] أَضِمْ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْحِدَأَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَذِنَ فِي قَتْلِ حَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِ (لِلْحَرَامِ): الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْعَلْرِ اللَّهَ عَلَيْ الْعَقُورِ وَالْعَقْرَبِ (١).

# ٨٥- قَتُلُ الْوَزَغ (٢)

• [٤٠٠١] أَخْبَرِنَى أَبُوبِكُرِبْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ امْرَأَةَ دَحَلَتْ عَلَى عَائِشَةً وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ : مَاهَذَا؟ فَقَالَتْ : لَالْمُسَيَّبِ ، أَنَّ امْرَأَةَ دَحَلَتْ عَلَى عَائِشَةً وَبِيدِهَا عُكَازٌ فَقَالَتْ : مَاهَذَا؟ فَقَالَتْ : لَا مُسَيَّبِ ، أَنَّ امْرَأَةً دَحَلَتْ عَلَى عَائِشَةً وَبِيدِهَا عُكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لِهَذِهِ الْوَزَعِ ؛ لِأَنَّ نَبِيَ اللَّه عَيْقِ حَدَّثَنَا : ﴿ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلّا يُطْفِئُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا هَذِهِ الْدَابَةُ ﴾ . فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا ، وَنَهَانَا عَنْ قَتْلِ الْجِئَانِ (٣) إِلَّا (ذَا) (١٤) الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرُ (٥) ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ مَافِى بُطُونِ النِّسَاءِ .

وفي ثبوت لفظة «الأبقع» خلاف، انظر «فتح الباري» (٣٨/٤)، و «التمهيد» (١٧٣/١٥)،
 و «المحلي» لابن حزم (٧/ ٤٠٤) وغيرها. وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٤٠٥٣).

<sup>(</sup>١) سبق بنحوه من طريق مالك برقم (٣٩٩٨).

<sup>\* [</sup>٤٠٠٠] [التحفة: م س ٨٩٨] [المجتبى: ٢٨٥١]

<sup>(</sup>٢) **الوزغ:** ج. وزغة، دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش وقيل إنها تأخذ ضرع الناقة فتشرب لبنها. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) **الجنان :** الحيات التي تكون في البيوت . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) : «ذو» ، وفوقها : «عـضـ» ، وعلى حاشيتيهما : «ذا صح» .

<sup>(</sup>٥) **الأبتر:** حية قصيرة الذيل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤/ ٢٣٠).

<sup>\* [</sup>٢٠٠١] [التحفة: س ١٦١٢٤] [المجتبئ: ٢٨٥٢] • كذا حدث به معاذبن هشام عن أبيه بهذا =





## ٨٦- قَتُلُ الْعَقْرَبِ

### ٨٧- قَتْلُ الْحِدَا

• [٤٠٠٣] أَخْبَرَنَى زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ (دَلُّويَهُ) (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيِّةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْ مَنْ تَلَقُتُلُ مِنَ أَيُّوبُ ، عَنْ تَالِهُ ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابُ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ: ﴿خَمْسُ لَاجُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُنَ: (الْحِدَأُ) (١٤) الدَّوَابُ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ: ﴿خَمْسُ لَاجُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُنَ: (الْحِدَأُ) (١٤)

الإسناد والسياق، والمعروف عن ابن المسيب عن أم شريك أن النبي رقم أمر بقتل الأوزاغ،
 أخرجه الشيخان، ويأتي برقم (٤٠٥٦).

ومعاذبن هشام يتفرد عن أبيه بأحاديث لايتابع عليها ، ولذا قال ابن معين وغيره: «ليس بالحجة» . اهـ.

وروي بنحوه من وجه آخر عن عائشة عند ابن ماجه (٣٢٣١)، وأحمد (٦/ ٨٣، ١٠٩، ٢١٧) وفي إسناده اختلاف .

وروي مختصرًا من وجه آخر عن عائشة، وعن سعدبن أبي وقاص عند مسلم (٢٢٣٨، ٢٢٣٨). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ت) : «عبدالله» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٣٩٩٨) من طريق مالك ، و(٤٠٠٠) من طريق الليث كلاهما عن نافع .

<sup>\* [</sup>٤٠٠٢] [التحفة: س١٧ ٨٢] [المجتبئ: ٣٨٨٧]

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ت) ، (ط) ، وكتب على حاشية (ت) : «دَلُّويه» وعليها : «له أيضا».

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ت): «الحداء».





### وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

## ٨٨- قَتُلُ الْغُرَابِ

- [٤٠٠٤] أَخْبِ رُا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ يَعْنِي : ابْنَ بَشِيرٍ وَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ بَشِيرٍ وَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ بَشِيرٍ وَاسِطِيُّ قَالَ : (يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُويْسِقَةُ (١) عَلَيْ الْعَقْرَبَ وَالْفُويْسِقَةً (١) وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابَ وَالْكُلْبَ الْعَقُورَ » .
- [٤٠٠٥] أَخْبَرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ لَاجُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ : الْفَارَةُ وَالْحِدَاّةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْعَقْرَبُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .

=

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٤٠٠٣] [التحقة: م س ٧٥٤٣] [المجتبئ: ٢٨٥٤] • أخرجه أحمد (٢/ ٤٨) عن ابن علية عن أيوب، ومسلم (١٩٩٨) ، وأحمد (٢/ ٦٥، ٨٢) وغيرهما من طرق عن أيوب بنحوه. وانظر ما تقدم برقم (٣٩٩٨).

<sup>(</sup>١) **الفويسقة:** تصغير الفاسقة: الفأرة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٤٣/١٠).

<sup>\* [</sup>٤٠٠٤] [التحفة: م س ٢٥٥٣] [المجتبئ: ٢٨٥٥] • أخرجه أحمد (٣/٣) عن هشيم، عن يحيي بن سعيد - مقرونًا بآخرين - عن نافع.

وابن حبان (۳۹۲۱) من وجه آخر عن هشیم، وأخرجه مسلم (۳۹۲۱/۷۷)، وأحمد (۲/۷۷)، والدارمی (۱۸۱۶) وغیرهم من طرق عن یزیدبن هارون، عن یحیل بنحوه.

<sup>\* [</sup>۲۰۰۵] [التحفة: م د س ۲۸۲۰] [المجتبئ: ۲۸۵۰] • أخرجه مسلم (۱۱۹۹)، وأحمد (۲۲/۱۱۹۹)، وأحمد (۲۲/۸)، وعنه أبو داود (۱۸٤٦)، والحميدي (۲۱۹)، وابن الجارود (٤٤٠) من طرق عن سفيان بن عيينة.





## ٨٩- مَا لَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

• [٤٠٠٦] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثِنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ الضَّبِّعِ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

# • ٩- الرُّخْصَةُ فِي النَّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ

• [٤٠٠٧] أَخْبُوا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ - وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَبُو سُلَيْمَانَ - عَنْ عَمْرِو - يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، عَن

وقال ابن المديني : «قال يحيئ بن سعيد القطان : وروئ جرير بن حازم هذا الحديث فقال : عن جابر ، عن عمر ، وحديث ابن جريج أصحُّ» . اه. . نقله الترمذي في «الجامع» (٨٥١) ، (۱۷۹۱)، وحديث جرير بن حازم عن عبدالله بن عبيد بن عمير أخرجه أبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥)، وابن خزيمة (٢٦٤٦)، وابن حبان (٣٩٦٤)، والحاكم (١/ ٦٢٢)، وابن الجارود (٤٣٩)، والبيهقي في «الكبرئ» (٥/ ١٨٣) وغيرهم، وهو عن جابر مرفوعًا، وليس فيه : «عن عمر» . فاللَّه أعلم . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٠٢٨) .

وخالفه يونس بن يزيد الأيلى ؟ فرواه عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن حفصة النبية وأخرجه البخاري (١٨٢٨) ، ومسلم (٢٠٠١/ ٧٣) من حديث سفيان بن عيينة به .

<sup>\* [</sup>٤٠٠٦] [التحفة: دت س ق ٢٣٨١] [المجتبئ: ٢٨٥٧] • أخرجه الترمذي (٨٥١، ١٧٩١)، وأحمد (٣/ ٣١٨، ٣٢٢)، وابن خزيمة (٢٦٤٥)، وابن حبان (٣٩٦٥) وغيرهم من طرق عن ابن جريج ، وتابعه إسماعيل بن أمية عند ابن ماجه (٣٢٣٦) وغيره .

وقال البخاري في «العلل الكبير» (٢/ ٧٥٦): «هو حديث صحيح». اه..

وقال الشافعي: «وحديث ابن أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة». اه. من «السنن الكبرى» للبيهقى (٥/ ١٨٣).

### السُّهُ وَالْهِ كِبَرُ عِلْلِنَسِمُ إِنِّيُ





ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ.

- [٤٠٠٨] أُضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي : الْقَطَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَكَحَ حَرَامًا .
- [٤٠٠٩] أَخْبَرِنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ (بْنِ) (١) مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَيْلِيْ تَرْوَّجَ مَيْمُونَةً، وَهُمَا مُحْرِمَانِ.
- \* [۲۰۰۷] [التحفة: خ م ت س ق ۲۷۳۵] [المجتبئ: ۲۸۵۸] أخرجه مسلم (۱٤١٠/٤١)، والدارقطني (۳/ ۲۶۲–۲۶۳) من طرق عن داودبن عبدالرحمن. والترمذي (۸٤٤)، والدارقطني (۳/ ۲۶۲–۲۹۳) من طرق عن داودبن عبدالرحمن وسيأتي من طريق ابن عبينة عن عمروبن دينار برقم (۳۵۸۷)، وتقدم من طريق ابن جريج عن عطاء موصولا ومرسلا برقمي (۳۳۸۳)، (۳۳۸۶).
- \* [٤٠٠٨] [التحفة: خ م ت س ق ٣٧٦٥] [المجتبئ: ٢٨٥٩] أخرجه أحمد (٢٢٨/١)، وابن حبان (٤١٣١) من طريق يحيئ به .
- وأخرجه أحمد (٧٢٥٨)، وأبوعوانة كها في «إتحاف المهرة» (٧٢٥٨) من طرق عن ابن ريج .
  - (١) في (م) ، (ط) : «عن» ، وهو خطأ .
  - \* [٤٠٠٩] [التحفة: س ٢٣٩١] [المجتبن: ٢٨٦٠] تفرد به النسائي من هذا الوجه .
- قال الحافظ كَغَلَلْلَهُ في «النكت الظراف»: «رواه أحمدبن إسحاق عن حمادبن سلمة، عن حميد، عن حكرمة، عن ابن عباس...».
- بل رواه الإمام أحمد (١/ ٢٤٥) بمخالفة شيخ النسائي عن يونس وهو: ابن محمد المؤدب عن حماد، عن حميد، عن عكرمة كذلك.
- ورواه عبدبن حميد (٥٨٢)، والطبراني (٢١/٣٣٣)، والطحاوي (٢/ ٢٦٩) من طرق عن حمادبن سلمة كذلك. وروي عن أيوب وجماعة عن عكرمة أيضًا.

#### الأوافي المنايلات





- [٤٠١٠] أَخْبُ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي : الْحَضْرَمِيَّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حُمَيْدِ هُوَ : الطَّوِيلُ (عَنْ الْحَضْرَمِيَّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حُمَيْدِ هُوَ : الطَّوِيلُ (عَنْ الله عَلَيْ تَرَوَّجَ مَيْمُونَةً ، وَهُوَ مُحْرِمٌ . عِكْرِمَةً ) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ تَرَوَّجَ مَيْمُونَةً ، وَهُو مُحْرِمٌ .
- [٤٠١١] أخبر (شُكَيْبُ بْنُ شُكَيْبِ) بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ ، وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍ و الْحَجَّاجِ ، الْحِمْصِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، وَاسْمُهُ : عَبْدُالْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِيْ قَالَ : حَدِّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِيْ قَتْلُ تَعْمَلُونَةً وَهُو مُحْرُمٌ .

<sup>=</sup> نعم، لذكر مجاهد أصل، فقد روئ الحديث ابن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح وعبدالله بن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن الحجاج به عند أحمد (٢٦٦١) بلفظ: «وهو محرم»، وصححه ابن حبان، وفي ابن إسحاق مقال معروف.

ثم تبين لي صحته مرسلا كما رواه ابن سعد (٨/ ١٣٦) عن جرير ، عن منصور ، عن مجاهد بلفظ : «وهو حلال» .

<sup>\* [</sup>٢٠١٠] [التحفة: س ٢٠٤٥] [المجتبئ: ٢٨٦١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن عكرمة . وأخرجه أحمد (٢١٩/١)، وعبد بن حميد (٥٨٢)، والطحاوي (٢/ ٢٦٩)، والطبراني (٢/ ٣٣٣) من طرق عن حماد بن سلمة به .

وله طرق أخرى عن عكرمة تقدمت الإشارة إليها في سابقه، منها ماأخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وأبو داود (١/ ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٦٠) من طرق عن أيوب عنه.

وما أخرجه النسائي في «المجتبى» (٣٢٩٦)، وأحمد (١/ ٣٣٦) ويأتي برقم (٥٦٠٠) من طريق سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عنه .

وما أخرجه الترمذي (٨٤٢) من طريق هشام بن حسان عنه ، وقال : «حسن صحيح» . اهـ . وما أخرجه أحمد (١/ ٣٥١) ، والطبراني (٢١/ ٣٤٧) من طريق خالد عنه ، إلا أنه لم يُسمّ مونة .

<sup>\* [</sup>٤٠١١] [التحفة: خ س ٥٩٠٣] [المجتبئ: ٢٨٦٢] • تقدم سندًا ومتنًا برقم (٣٣٨٦)، وقد =





### ٩١ - النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ

 [٤٠١٢] أُخْبِى ثُلِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُتْكَحُ ا .

وهو عند مسلم (٤٠٩/١٤٠٩)، والترمذي (٨٤٠) من أوجه أخرى عن نافع، وعنده (٤٠٩/١٤٠٩)، وابن حبان (٤١٢٤، ٤١٢٥) من أوجه أخرى عن نبيه بن وهب. وقال الترمذي: «حديث عثمان حديث حسن صحيح». اه. وصححه أيضا ابن خزيمة (٢٦٤٩)، وابن حبان (٢١٢٣ : ٢١٢٨ ، ٤١٣٩)، وابن عبدالير في «التمهيد» (٢٦/١٦). وقال الدارقطني في «التتبع» (ص ٤٠٧): «حديث نبيه صحيح لا عذر للبخاري في تركه». اهـ.

واختلف في سماع أبان من أبيه عثمان ، نفاه الإمام أحمد كما في «جامع التحصيل» (ص١٣٩). وأثبته الدارقطني في «العلل» (١/ ١٧٤) وغيره ، وصنيع البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٥٠) يدل على ذلك.

وهذا الحديث لم يخرجه البخاري، وصدَّر مسلم الباب بهذا الحديث ووقع عنده تصريح أبان بالسماع من أبيه ، وفي بعض الطرق عن عثمان يبلغ به النبي عَيَّاتُهُ .

ثم أردفه مسلم بحديث ابن عباس في تزويج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم.

وقد وقع خلاف بين العلماء في الاحتجاج بهذين الحديثين ، فرجحت كل طائفة حديثًا منهما ، وجمع بينهما البعض ، انظر : «فتح الباري» (٩/ ١٦٥) ، وانظر «علل الدارقطني» (٣/ ١٠). والحديث سيأتي من وجه آخر عن نافع برقم (٥٦٠١)، (٥٦٠٢).

ت: تطوان

<sup>=</sup> أخرجه البخاري (١٨٣٧) عن أبي المغيرة عن الأوزاعي ، وقد خولف أبو المغيرة ؛ فرواه النسائي من طريق الوليدبن مسلم عن الأوزاعي عن يحيي بن أبي كثير عن عطاء مرسلا كما تقدم برقم (٣٣٨٧) وراويه عن الوليد تفرد ابن حبان بتوثيقه . واللَّه أعلم .

 <sup>\* [</sup>٤٠١٢] [التحفة: م د ت س ق ٩٧٧٦] [المجتبئ: ٣٨٨٣] . أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٤٨). ٣٤٩) بقصة في أوله، وعنه مسلم (١٤٠٩/ ٤١) وأبوداود (١٨٤١) مطولا، وابن ماجه (١٩٦٦) وأحمد (١/ ٥٧ ، ٧٣) مختصرًا.

### الكفاله المناينات





- [٤٠١٣] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ عَنْ مَالِكِ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، (أَنَّ ) (١) النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ ، أَوْ يُتُكَحَ ، أَوْ يَخْطُبَ .
- [٤٠١٤] أخبر مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُمْرَانَ عَنْمَانَ حَدَّثَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِةً قَالَ : عُنْمَانَ يَسْأَلُهُ : يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ أَبَانُ : إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِةً قَالَ : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ » .

وفي الجملة أكثر الروايات التي ساقت القصة في أول الحديث صرحت بسماع أبان من أبيه . والحمدلله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «عن».

<sup>\* [</sup>۲۰۱۳] [التحقة: م دت س ق ۲۷۷٦] [المجتبئ: ۲۸٦٤] • أخرجه أحمد (۷۳، ۵۷/۱) عن عيلي بن سعيد. وأخرجه ابن خزيمة (۲۲٤۹)، والدارقطني (۲۲۲/۲۱، ۲۲۲) من طريق بندار عن يحيل بن سعيد. ورواه جماعة آخرون عن مالك، عند مسلم وغيره كما في سابقه.





## ٩٢ - الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم

- [٤٠١٥] أخبر عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا : حَدَّثَنَا اللَّهْ ثَنِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١) .
- [٤٠١٦] أَخْبِ رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢).
- [٢٠١٧] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي : ابْنَ عُيَيْنَةً قَالَ : قَالَ لَنَا عَمْرٌ و يَعْنِي : ابْنَ دِينَارٍ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : احْتَجَمَ النَّبِيُ ﷺ وَهُو مُحْرِمٌ .
- [٤٠١٨] ثم َّ قَالَ بَعْدُ: أَخْبَرَنَى طَأَوْسٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهْوَ مُحْرِمٌ .

# ٩٣ - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ (بِهِ) (٢)

• [٤٠١٩] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ،

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الليث برقم (٣٣٩٢).

<sup>\* [</sup>٤٠١٥] [التحفة: س ٥٩٦٠] [المجتبئ: ٢٨٦٦]

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٣٨٨).

<sup>\* [</sup>٤٠١٦] [التحفة: خ م د ت س ٥٧٣٧ - خ م د س ٥٩٣٩] [المجتبى: ٢٨٦٧]

<sup>\* [</sup>٤٠١٧] [التحفة: خ م د ت س ٥٧٣٧ -خ م د س ٥٩٣٩] [المجتبيل: ٢٨٦٨]

<sup>\* [</sup>٤٠١٨] [التحفة: خ م د ت س ٥٧٣٧]

<sup>(</sup>٣) في (ت) : «فيه» .



قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءِ (١) كَانَ بِهِ (٢).

## ٩٤ - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَىٰ ظَهْرِ الْقَدَم

• [٤٠٢٠] أخب را إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثُنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ (وَثْءٍ)<sup>(٣)</sup> كَانَ بهِ.

# ٩٥ - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ

• [٤٠٢١] أَحْبَرِني هِلَالُ بْنُ بِشْرِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةً يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ

<sup>(</sup>١) **وثء:** وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم، أو وجع في العظم بلا كسر . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٥/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) سبق سندًا ومتنًا برقم (٣٤٢٠)، وانظر (٣٤١٩)، وهذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب المناسك .

<sup>\* [</sup>٤٠١٩] [التحفة: س ٢٩٩٨] [المجتبئ: ٢٨٦٩]

<sup>(</sup>٣) من (ت) ، وصحح عليها ، وفي بقية النسخ : «وثى» ، وهو خطأ .

<sup>\* [</sup>٤٠٢٠] [التحفة: د تم س ١٣٣٥] [المجتبئ: ٢٨٧٠] ● أخرجه أبو داود (١٨٣٧) وغيره، وقال عقبه: «سمعت أحمد قال: (ابن أبي عروبة أرسله) ، يعني: عن قتادة». اه. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٣٣٩)، و«فتح الباري» (١٠/ ١٥٤). والحديث سيأتي برقم (٧٧٥٣) سندا ومتنا.



وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلِ (١) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةً .

# ٩٦ - فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ

• [٢٠٢٢] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ (مُحْرِمًا) (٢) فَآذَاهُ الْقَمْلُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ : ﴿صُمْمُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ مُلَّدَيْنِ<sup>(٣)</sup> مُلَّديْنِ، أَوِ انْسُكْ (٤) شَاةَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْرًأَ عَنْكَ ) .

وأخرجه ابن الجارود (٤٥٠) من طريق ابن وهب عن مالك به .

<sup>(</sup>١) بلحي جمل: لحي جمل: مكان بين المدينة ومكة، وهو إلى المدينة أقرب. (انظر: معجم البلدان) (1/751).

<sup>\* [</sup>٤٠٢١] [التحفة: خ م س ق ٩١٥٦] [المجتبئ: ٢٨٧١] ● أخرجه البخاري (١٨٣٦) ، ٥٦٩٨)، ومسلم (١٢٠٣) من طرق عن سليهان بن بلال ، ولم يقل مسلم : «بلحي جمل».

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «محرم» ، وفوقها : «ض» ، وفي حاشيتيهما : «محرما» مصحح عليها .

<sup>(</sup>٣) مدين : ث . مُد ، وهو : كَيْلٌ مِقدار ملء اليدين المتوسطتين ، من غير قبضهما ، حوالي ٥١٠ جرامات . (انظر: المكاييل والموازين، ص٣٦):

<sup>(</sup>٤) انسك: اذبح. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢٣/٤).

<sup>※ [</sup>٤٠٢٢] [التحفة: خ م د ت س ١١١١٤] [المجتبئ: ٢٨٧٧] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤١٧) وسقط في رواية يحيي بن يحيى الليثي هذه (عن مجاهد) بين عبدالكريم بن مالك الجزري، وعبدالرحمن بن أبي ليلي .

وأخرجه أبوداود (١٨٦١) عن القعنبي عن مالك بإسقاط مجاهد أيضًا من إسناده. وأخرجه أحمد (٤/ ٢٤١) عن ابن مهدى عن مالك به .



• [٤٠٢٣] أَخْبَرَنَى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو - وَهُو : ابْنُ أَبِي قَيْسٍ - عَنِ الزُّبَيْرِ - وَهُو : ابْنُ عَدِيِّ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ : أَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ : أَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِي عَلَيْ ، فَأَتَانِي وَأَنَا أَطْبُحُ قِدْرًا لِأَصْحَابِي ، فَمَسَّ رَأْسِي بِأُصْبُعِهِ ، وَقَالَ : النّبِي عَلَيْ مِنْ وَقَالَ : النّبِي عَلَيْ مَنَا وَلَا اللّهِ مَنْ وَقَالَ : النّبِي عَلَيْ مَنَا وَتَصَدّق عَلَى مِنْ وَقَالَ : اللّهُ مَنْ وَأَسِي بِأَصْبُعِهِ ، وَقَالَ : النّبِي عَلَيْ مَنْ وَالْ اللّهُ مَنْ وَالْمِلْقُ فَاخْلِقْهُ ، وَتَصَدّق عَلَى مِنَّةِ مَسَاكِينَ » .

## ٩٧ - غَسْلُ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ إِذَا مَاتَ

[٤٠٢٤] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَوقَصَتْهُ (١)

<sup>=</sup> وأخرجه الطحاوي (٣/ ١٢٠) من وجه آخر عن ابن وهب كذلك.

ولمالك فيه شيخ آخر ، فأخرجه البخاري (١٨١٤) عن عبدالله بن يوسف عنه عن حميد بن قيس عن مجاهد به .

وأخرجه الطحاوي (٣/ ١٢٠) من طريق الشافعي عنه به .

وأخرجه الطبراني (١٩/ ١٠٩) من طريق مطرف بن عبدالله والقعنبي، وعبدالله بن يوسف، ومصعب الزبيري، ويحيي بن بكير عن مالك، عن حميد بن قيس.

ثم رواه عنهم جميعًا عن مالك عن عبدالكريم بن مالك الجزري عن مجاهد به .

فصح بذلك أن الحديث عند مالك بالإسنادين. والله أعلم.

والحديث في «الصحيحين» من طرق كثيرة عن مجاهد بهذا الإسناد، وتابعه أبوقلابة عند مسلم، وتابع ابن أبي ليلي عبدالله بن معقل عندهما .

<sup>\* [</sup>۲۰۲۳] [التحفة: س ۱۱۱۰۸] [المجتبئ: ۲۸۷۳] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. ورواه الطبراني (۱۹/ ۱۰۳) من طريق هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس بنحوه . والحديث محفوظ من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى ، وعبدالله بن معقل عن كعب بن عجرة كيا أخرجه البخاري (۱۸۱۲ : ۱۸۱۸) وغيرها من المواضع ، ومسلم (۱۲۰/ ۸۰ : ۸۸).

<sup>(</sup>١) **فوقصته:** وثبت به فسقط ومات. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٤٦/٩).



\$ (T)

نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمَاتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي تَوْبَيْهِ ، وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبَيّا) (١).

## ٩٨ - فِي كُمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وقد سبق من طريق شعبة ، عن أبي بشر برقم (٣٨٨١) ، ويأتي من طريقه أيضًا .

<sup>\* [</sup>٤٠٢٤] [التحفة: خ م س ق ٥٤٥٣] [المجتبئ: ٢٨٧٤]

<sup>(</sup>٢) في (ت): «فوقص».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «قال شعبة: ملبدًا».

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٣٨٨١) من طريق محمد بن جعفر - غندر - عن شعبة .

<sup>\* [</sup>٤٠٢٥] [التحفة: خ م س ق ٥٤٥٣] [المجتبى: ٧٨٧٥]





## ٩٩ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ (يُحَنَّطَ)(١) الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

<sup>(</sup>١) في (م): «يخيط». ومعنى يحنط: يُعَطَّر بالحَنُّوط، وهو: ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان المؤتَّى وأَجْسَامِهم (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حنط).

<sup>[1/0.]1</sup> 

<sup>(</sup>٢) كأنها في (م): «فأفعصته» ، والمثبت من (ط) ، (ت) وصحح عليها في (ت).

<sup>\* [</sup>٤٠٢٦] [التحفة: خ م د س ٥٤٣٧] [المجتبئ: ٢٨٧٦] • أخرجه البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٨) . ١٨٥٠، ١٢٦٨ ) من طرق عن حمادبن زيد، وقرن أيوب – في الموضع الثالث – بعمروبن دينار . وكذلك مسلم (١٢٠٦/ ٩٤) أخرجه من طريقه عن عمرو وأيوب .

وخالفه ابن علية - عند مسلم - (٩٥/١٢٠٦)، فرواه عن أيوب، قال: «نُبُئتُ عن سعيدبن جبير...».

قال المزي في «التحفة» (٥٦٥٥): «رواه غير واحد عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس».

فمنهم: معمر عند أحمد (١/ ٣٣٣).

وهشيم - مصرحًا بالتحديث - والمعتمر بن سليمان عند ابن خزيمة كما في «إتحاف المهرة» (١٤٢٠٨).

وسعيدبن أبي عروبة عند أحمد (١/ ٢٨٦).

نعم، ورواه وهيب عن أيوب عن رجل عن سعيدبن جبير عند أبي عوانة كما في «إتحاف المهرة» (٧٤٢٨).





[٤٠٢٧] أَحْنَكِرُ فَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَصَتْ (رَجُلًا مُحْرِمًا) (١) نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ ، فَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَصَتْ (رَجُلًا مُحْرِمًا) (١) نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ ، فَأَتِي رَسُولُ اللّه ﷺ فَقَالَ : (اغْسِلُوهُ ، وَكُفْنُوهُ ، وَلَا تُغْطُوا رَأْسَهُ ، وَلَا تَقْرَبُوهُ فَأَتِي رَسُولُ اللّه ﷺ فَقَالَ : (اغْسِلُوهُ ، وَكُفْنُوهُ ، وَلَا تُغْطُوا رَأْسَهُ ، وَلَا تَقْرَبُوهُ فَيْنِهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَيَامَةِ يَهِلُ » .

# ٠٠٠ – النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِم وَرَأْسُهُ (إِذَا مَاتَ)

[٤٠٢٨] أَضِمُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ (مَالَجَ) (٢) بَغْدَادِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ - يَعْنِي: ابْنَ خَلِيفَةً - عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا
 كَانَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَأَنَّهُ لَبَطَه (٣) بَعِيرُهُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «رجلَ محرمٌ»، وعليها: (ضـ عـ)، وعلى حاشيتيهـما: «صوابه: رجلا محرمًا»، والمثبت من (ت).

<sup>\* [</sup>٤٠٢٧] [التحفة: خ د س ٥٤٩٧] [المجتبئ: ٢٨٧٧] • أخرجه البخاري (١٨٣٩)، وأبو داود (٢٠٤١)، وأبو داود (٣٩٣)، وابن حبان (٣٩٥٧)، والطبراني (١٢/ ٨٠)، والبيهقي (٣/ ٣٩٣) من طرق عن جرير.

قال الحافظ في «النكت الظراف» (٥٤٩٧): «وهكذا رواه غير واحد عن منصور، منهم: شيبان، وعمروبن أبي قيس، وعبيدة بن حميد. ورواه إسرائيل، عن منصور، عن سعيد بن جبير، ولم يذكر الحكم...». اهم.

وقد اختلف على إسرائيل؛ فرواه الأسودبن عامر عنه ، عن منصور ، عن الحكم به ، عطفه الإمام أحمد (١/ ٢٦٦) على رواية شيبان عن منصور ، عن الحكم .

ورواه عبيدالله بن موسى عنه عن منصور، عن سعيدبن جبير - رأسًا - عند مسلم (٧٤٢٨). وأي عوانة كيا في «إتحاف المهرة» (٧٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «صالح» ، وصحح عليها في (ط) ، وهو خطأ ، والمثبت من (ت) ، وصحح عليها . (٣) لبطه : صرعه وأسقطه على الأرض . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : لبط) .





ليغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا (يُغَطَّى) (١١ وَأُسُهُ وَوَجْهُهُ ؛ فَإِنَّهُ (يَقُومُ) (٢١ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مُلَبِيّا) .
 الْقِيَامَةِ مُلَبِيّاً .

# ١٠١- النَّهْيُ عَنْ تَخْمِيرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

• [٤٠٢٩] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلِّ حَرَامًا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ ، فَحُرًّ مِنْ أَخْبَرَهُ ، قَلُ قِصَ وَقْصًا فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ فَوْقِ (بَعِيرٍ) (٢) ، فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَٱلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُحْمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْلِينٍ .

# ١٠٢ - فِيمَنْ أُحْصِرَ (١٠٢ بِعَدُقِ

• [٤٠٣٠] أَضِمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) كتب عليها في (ط): «ضع». (٢) كتب عليها في (م): «ضع».

<sup>\* [</sup>٤٠٢٨] [التحفة: خ م س ق ٥٤٥٣] [المجتبئ: ٢٨٧٨] • تفرد به النسائي من طريق خلف، وهو في «الصحيحين» من طرق عن أبي بشر، وسبق برقم (٣٨٨١)، (٤٠٢٤)، (٤٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (ط) ، وفي (ت): «بعيره» .

 <sup>♦ [</sup>٤٠٢٩] [التحفة: ع ٢٥٥٨] [المجتبئ: ٢٨٧٩] • متفق عليه من طرق عن عمروبن دينار،
 وأخرجه من هذا الوجه مسلم (٢٠٢١/ ٩٦، ٩٧) من طريقين عن ابن جريج، وقد سبق من طرق عن عمروبن دينار برقم (٢٢٣٦)، (٣٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) أحصر: حُبس ومنع من الوصول للبيت الحرام. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/٤).



أَخْبَرَاهُ ، أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ، فَقَالًا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ ، إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَ(قَالَ) أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، إِنْ شَاءَاللَّهُ أَنْطَلِقُ ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ مَا فَعَلَ رسُولُ اللَّه ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ (حَجًّا) (١) مَعَ عُمْرَتِي ، فَلَمْ يَحْلِلْ مِنْهُمَا حَتَّى (حَلَّ) (٢) يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَىٰ .

# ١٠٣ - فِيمَنْ أَحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُقّ

• [٤٠٣١] (أَخْبَرِنِي) (٣) حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَجَّاج الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿مَنْ (عَرْجَ) أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى . فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَا : صَدَقَ .

ت: تطوان

<sup>(</sup>٢) في (ت): «أحل». (١) في (ت): «حجة».

<sup>\* [</sup>٤٠٣٠] [التحفة: خ س ٧٠٣٧–س ٧٧٢٧] [المجتبئ: ٢٨٨٠] ♦ أخرجه البخاري (١٨٠٧، ١٨٥٤) من طريق جويرية بن أسماء بنحوه ، وسبق من طريق الليث عن نافع برقم (٣٩١٤) . (٣) في (ط) «أخبرنا» ، وفي (ت): «أنا».

<sup>\* [</sup>٤٠٣١] [التحفة: دت س ق ٣٢٩٤] [المجتبئ: ٢٨٨١] . أخرجه أبو داود (١٨٦٣)، والترمذي (٩٤٠) وقال: «حسن». اهـ. والحاكم (١/ ٤٧٠) ٤٨٦–٤٨٣) وقال: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». اه. كذا قال.

## المَالِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الم

• [٤٠٣٢] أخبر المُعَيْثِ بن يُوسُف النَّسَائِيُّ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنِّى ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ عِكْرِمَةً ، عَنِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَق . وَاللَّفُظُ لَشُعَيْبِ .

وهذا الحديث قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير ؛ فكذا رواه حجاج الصواف ، ورواه معمر ومعاوية بن سلام فزادا بين عكرمة والحجاج : عبدالله بن رافع ، وهو : مولى أم سلمة زوج النبي على وصوب البخاري هذا الوجه في «العلل الكبير» (١/ ١٣٨) ، وقال الترمذي : «وكأنه رأى أن هذا أصح من حديث حجاج الصواف ، وحجاج الصواف ثقة عند أهل الحديث» . اه. .

وتابعها يزيدبن يوسف الدمشقي عند الطبراني، وتابع حجاجًا حسين المعلم عند ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢٢٠) لكن يخشئ أن يكون الأخير وهمّا من ابن قانع أو مَنْ فوقه. ومال ابن المديني لتقوية الوجه الأول، وقال: «هذا أثبت». اهـ.

انظر: «سنن البيهقي» (٥/ ٢٢٠)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٣١٤)، و«حاشية ابن القيم» (٥/ ٢٢٢)، و«سير أعلام النبلاء» (٦/ ٣٠) وذكر أنه معلول برواية معمر ومعاوية بن سلام، وانظر: «فتح الباري» (٤/ ٧)، و«جامع التحصيل» (١/ ١٣٤) وذكر أن تصريح الصواف بسياع عكرمة من الحجاج بن عمرو وهم، بناء على تصحيح البخاري لرواية معمر ومعاوية بذكر الواسطة.

\* [۲۰۳۲] [التحفة: دت س ق ٣٢٩٤] [المجتبئ: ٢٨٨٢] • أخرجه أبو داود (١٨٦٢)، وابن ماجه (٣٠٧٨)، وأحمد (٣/ ٤٥٠) من طرق عن يحيئ بن سعيد – قرنه الأخيران بإسماعيل بن علية – عن حجاج الصواف.

وأخرجه الترمذي (٩٤٠)، والحاكم (١/ ٤٧٠، ٤٨٢-٤٨٣)، والدارقطني (٢/ ٢٧٧)، وغيرهم من طرق عن حجاج .





### ١٠٤ - دُخُولُ مَكَّةً

 [٤٠٣٣] أخبئ (عَبْدَةُ) (١) بن عَبْدِاللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ - يَعْنِي : ابْنَ عَمْرُو - قَالَ : أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ - يَعْنِي : ابْنَ مُعَاوِيّةً - قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَالَيْ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوِّىٰ يَلْبَثُ بِهِ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حِينَ يَقْدَمُ إِلَىٰ مَكَّةً، وَمُصَلَّىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ذَٰلِكَ عَلَىٰ أَكَمَةٍ (٢) غَلِيظَةٍ ، وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ (٣) ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ أَكَمَةٍ (خُشَيْنَةٍ)(١) غَلِيظَةٍ .

### ١٠٥- دُخُولُ مَكَّةٌ لَيْلًا

 [٤٠٣٤] أُخْبَرني عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ شُعَيْبِ - يَعْنِي : ابْنَ إِسْحَاقَ -قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُرَّاحِمُ بْنُ أَبِي مُرَّاحِمٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ (مُخَرِّشِ)(٥) الْكَعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ لَيْلًا مِنَ

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) في (ت): «عبيدة» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) **أكمة:** مكان مرتفع عن الأرض. (انظر: القاموس المحيط، مادة: أكم).

<sup>(</sup>٣) ثم : هناك . (انظر : القاموس المحيط ، مادة : ثمم) .

<sup>(</sup>٤) صحح عليها في (ط)، وكتب على حاشيتها وحاشية (م): «هذه اللفظة خشينة هي من أفراد النسائى وَ عَلَاللهُ ، قال صاحب الكفاية: ثم الخشان الأرض أي: خشينة ». اه. .

<sup>\* [</sup>٤٠٣٣] [التحفة: خ م س ٨٤٦٠] [المجتبئ: ٢٨٨٣] . أخرجه البخاري (٤٩١)، ومسلم (٢٢٨/١٢٥٩) من طريق أنس بن عياض عن موسى بن عقبة قريبًا من ذلك ، وأخرجه مسلم (٢٢٦/١٢٥٩) من طريق عبيدالله عن نافع بنحو العبارة الأولى دون قوله: «ومصلى رسول الله . . .» .

<sup>(</sup>٥) كذا في (م)، (ط) بالخاء المعجمة، وضبطه في (ط) بضم الميم وفتح المعجمة وكسر المهملة =

### الكؤلف المناشك





(الْجِعْرَانَةِ) (١) حِينَ أَمْسَى مُعْتَمِرًا، فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الْجِعْرَانَةِ وَلَيْتِ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الْجَعْرَانَةِ فِي بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ (طَرِيقِ) الشَّمْسُ خَرَجَ (إِلَى) (١) الْجِعْرَانَةِ فِي بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ (طَرِيقِ) الْمَدِيئَةِ مِنْ سَرِفَ.

• [٤٠٣٥] أَضِوْ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ - يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةً - عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ مُرَاحِم، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، عَنْ (مُخَرِّشٍ) (٢) الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَائَةِ لَيْلًا كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ فَاعْتَمَرَ ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ .

<sup>=</sup> وتشديدها وصحح عليها، وهو في (ت) بالمهملة وعلى حاشيتها: «محرش، الأكثر على أنه بالحاء المهملة وتشديد الراء وكسرها». وقال ابن المديني: «هو بالخاء المعجمة وكسر الميم وفتح الراء مخففة». ابن الفصيح. اهـ.

<sup>(</sup>١) على حاشية (ت): «الجعرانة» بتخفيف الراء وتشديدها.

<sup>(</sup>٢) في (ت) : «عن» .

<sup>\* [</sup>٤٠٣٤] [التحفة: دت س ١٦٢٠] [المجتبئ: ٢٨٨٤] • أخرجه أبو داود (١٩٩٦) والترمذي (٩٣٥) وقال: «حديث حسن غريب ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي على غير هذا الحديث». اه. وأحمد (٣/ ٤٢٦) ، (٤/ ٢٦) ، (٥/ ٣٨٠) من طرق عن مخرش الكعبي .

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٤٠٨/٢٤): «هذا الحديث صحيح من رواية أهل مكة». اهد. والحديث سيأتي من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٤٤٣١)، ومن وجهين آخرين عن مزاحم برقم (٤٤٣٩)، (٤٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «محرش» ، وسبق التعليق عليه .

 <sup>\* [8.</sup>٣٥] [التحفة: دت س ١١٢٢٠] [المجتبئ: ٢٨٨٥] • أخرجه الحميدي في «مسنده» (٨٦٣)،
 وأحمد (٣/٢٦)، (٤/٦٦)، (٥/ ٣٨٠)، والطبراني (٣٢٧/٢٠) من طريق سفيان بن عيينة .
 وسيأتي برقم (٤٤٢٩) من وجه آخر عنه .





## ١٠٦ - مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةً

• [٤٠٣٦] أخبى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْص ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ - يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ - قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَن ابْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ مَكَّةً مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا (١) الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَيِ (٢).

### ١٠٧- دُخُولُ مَكَّةٌ بِاللَّوَاءِ

• [٤٠٣٧] أخبر إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يخيى بن آدَم، قال: حَدَّثنا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّة ، وَلِوَاقُهُ أَبْيَضُ.

ت؛ تطوان

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) الثنية العليا: هي التي يُنزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة وهي كداء. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : كدا) .

<sup>(</sup>٢) الثنية السفل : هي مما يلي باب العُمْرة وهي كُدئ . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : كدا) .

<sup>\* [</sup>٤٠٣٦] [التحفة: خ م د س ٨١٤٠] [المجتبئ: ٢٨٨٦] • أخرجه البخاري (١٥٧٦)، ومسلم (٢٢٣/١٢٥٧) من طرق عن يحيى القطان ، ومسلم من وجه آخر عن عبيدالله بأطول منه .

<sup>\* [</sup>٤٠٣٧] [التحفة: دت س ق ٢٨٨٩] [المجتبئ: ٢٨٨٧] . أخرجه أبو داود (٢٥٩٢)، والترمذي (١٦٧٩)، وابن ماجه (٢٨١٧)، وصححه ابن حبان (٤٧٤٣)، والحاكم (٢/١٠٤)، وقال: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». اه.. وسكت عليه الذهبي. وقال الترمذي: الحديث غريب لانعرفه إلا من حديث يجيئ بن آدم عن شريك، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيي بن آدم عن شريك وقال: (حدثنا غير واحد عن شريك، عن عمار، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء)، قال محمد: (والحديث هو هذا)» . اه. .





## ١٠٨- دُخُولُ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَام

• [٤٠٣٨] أَخْبُ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ (١) ، فَقِيلَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : ﴿ اقْتُلُوهُ ﴾ .

وقد روى يحيي بن آدم غير حديث منكر . وانظر «الأفراد» للدارقطني كما في «أطرافه» (ق ١١٦ ب، ١١٧ أ).

وروى الطبراني في «الكبير» (٢/ ١٨٦) ، و «الأوسط» (٧٩٦٩) من طريق محمد بن عمران عن شريك مهذا الإسناد: «أن راية النبي على كانت سوداء».

لكنه رواه في «الصغير» (١٠٧٧) بنفس الإسناد إلى محمدين عمران، فقال: حدثنا معاذين عمار الدهني ، عن أبيه ، عن أبي الزبير ، عن جابر .

وقال في «الصغير»: «لم يرو هذين الحديثين عن عمار إلا ابنه معاوية، ولاعن معاوية إلا محمد بن عمران ، تفرد به موسی بن هارون » . اه. .

والمحفوظ بهذا الإسناد: مارواه إسهاعيل بن أبان ومحمد بن عيسى بن الطباع ويحيي بن يحيلي عن معاوية بن عمار - زاد الطباع: عن أبيه - عن أبي الزبير ، عن جابر: «دخل النبي ﷺ مكة حين افتتحها وعليه عمامة سوداء» . وقال إسماعيل بن أبان : سمعه - يعني : معاوية - من أبي الزبير ، كان مع أبيه .

ورواه جماعة عن شريك ، عن عمار الدهني به : «أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح ، وعليه عمامة سوداء» كما في «إتحاف المهرة» (٣٦٢٢).

ورواه عن شريك أيضًا: على بن حكيم الأودى، وأبو نعيم وغيرهما كما في «التحفة» (٢٨٩٠).

ورواه عن معاوية بن عمار أيضًا عن أبي الزبير عن جابر : يحيي بن يحيي ، وقتيبة عند مسلم کیا فیھا (۲۹٤۷).

وزاد الحافظ في «النكت» عن موسى بن هارون الحافظ كلامًا قد يستدل به على علة مارواه الطبراني عنه .

(١) المغفر: المنسوج من الدرع على قدر الرأس. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٠١/٥).

\* [٤٠٣٨] [التحفة: ع ١٥٢٧] [المجتبين: ٢٨٨٨] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٢٣)، وقال عقبه: «ولم يكن رسول الله ﷺ يومئذ محرمًا. والله أعلم». اه..

### السُّهُ الْهِ بِرَوْلِلسِّهِ إِنِيَّ



- [٤٠٣٩] أَخْبَرَنَ (عُبَيْدُ اللَّهِ) ('' بْنُ فَضَالَةَ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّبِيْرِ يَعْنِي : ابْنَ عُيَيْنَةً قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي : ابْنَ عُيَيْنَةً قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ .
- [٤٠٤٠] أَضِوْ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (بْنُ) (٢) عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةً، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

=

<sup>=</sup> وعنه البخاري (۱۸٤٦، ۳۰٤٤، ۳۰۸۵) باختصار الموضع الأخير، ومسلم (۲۳۵۷/ ۵۰۰).

وقال الترمذي (١٦٩٣): «هذا حديث حسن صحيح، لا نعرف كبير أحد رواه عن مالك عن الزهري». اه..

وجزم ابن الصلاح في «علوم الحديث» أيضًا بأن مالكًا تفرد بهذا الحديث عن الزهري، ورده العراقي. انظر «فتح الباري» (٢١/٤).

زاد المزي في «التحفة»: «رواه أبو أويس ومحمد بن عبدالله ابن أخي الزهري ، عن الزهري . وروي عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري» . اهـ. وانظر «النكت الظراف» ، وسيأتي الحديث من وجه آخر عن مالك برقم (٨٨٣٩) .

<sup>(</sup>١) في (ت): «عبدالله» وهو خطأ.

<sup>\* [</sup>٤٠٣٩] [التحفة: ع ١٥٢٧] [المجتبئ: ٢٨٨٩] • أخرجه الحميدي (١٢١٢)، وعنه أبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» (١٧٨٤)، وابن حبان (٣٨٠٦) من طريق ابن عيينة عن مالك.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «عن» ، وهو تصحيف.

<sup>\* [</sup>٤٠٤٠] [التحفة: م س ٢٩٤٧] [المجتبئ: ٢٨٩٠] • أخرجه مسلم (١٣٥٨) عن قتيبة مقرونًا بيحيل بن يحيى التميمي عن معاوية بن عمار. وعن شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير.





## ١٠٩ - الْوَقْتُ الَّذِي وَافَىٰ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةً

- [٤٠٤١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ يَعْنِي : ابْنَ هِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهُيْبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْهِ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ ، وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ ، فَأَمرَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْهِ أَنْ يَحِلُّوا .
- [٤٠٤٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّه ﷺ لَا ثَنْ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، (فَصَلَّى ) (١) الصَّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ ، وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، (فَصَلَّى ) (١) الصَّبْحَ بِالْبَطْحَاء ، وَقَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ » .

فالحديث ثابت عن معاوية بن عمار عن أبي الزبير ، لا عن أبيه عنه . واللَّه أعلم .

(١) صحح عليها في (ط) ، وفي (ت) : «وصلي» ، وكذا وقع في حاشية (م) ، (ط) ، وكتب فوقها : «ع» .

\* [٤٠٤٢] [التحفة: خ م س ٢٥٦٥] [المجتبئ: ٢٨٩٢] • أخرجه مسلم (٢٢٠ / ١٩٩ / ٢٠٠) من طرق عن شعبة .

<sup>=</sup> وقال إسماعيل بن أبان - شيخ الدارمي (١٩٣٩): «سمعه من أبي الزبير ، كان مع أبيه» . اهد. يعني : معاوية بن عمار الدهني . ولكن قال المزي في «التحفة» : «قال موسئ بن هارون ابن عبدالله الحافظ : (روئ معاوية بن عمار هذا الحديث وغير هذا الحديث ، عن أبي الزبير نفسه . وروئ عن أبيه ، عن أبي الزبير حديث البيعة ) ، يعني : حديث جابر حملني خالي جدبن قيس . . . » إلخ .

<sup>\* [</sup>٤٠٤١] [التحفة: خ م س ٢٥٦٥] [المجتبئ: ٢٨٩١] • أخرجه البخاري (١٠٨٥)، ومسلم (٢٠١/١٢٤٠) من طريق وهيب بنحوه .

وأخرجه مسلم (۲۰۲۱/۱۹۹، ۲۰۰) من طرق عن شعبة، و(۲۰۲) من طريق معمر، كلاهما عن أيوب بألفاظ متقاربة .

### اليتُهُ وَالْهِ كِبُوعِ لِلنِّسَالِيِّ



• [٤٠٤٣] أَحْبَرِني عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةً (صُبْحَ)(١) رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي

# ١١- إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْحَرَم وَالْمَشْيُ بَيْنَ يَدَي الْإِمَام

• [٤٠٤٤] أَضِرُ أَبُوعَاصِم خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَظِيْةٍ دَخَلَ مَكَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُّــوا بَنِــي الْكُفَّــارِ عَــنْ سَــبِيلِهِ الْيَــوْمَ (نَـضْرِبْكُمْ)(٢) عَلَــي تَنْزِيلِــهِ ضَرْبًا يُرِيلُ الْهَامَ (<sup>٢)</sup> عَنْ مَقِيلِهِ (٥) وَ (يُذْهِلُ ) (٦) الْخَلِيلَ عَنْ (خَلِيلِهِ) (٧)

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (ت): «صبيحة».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، وسبق من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٣٩٧٤) بنحوه مطولا، وهو – بهذا الإسناد - بقطعة أخرى من المتن برقم (٣٩١٢).

<sup>\* [</sup>٤٠٤٣] [التحفة: خ م س ق ٢٤٤٨] [المجتبى: ٢٨٩٣]

<sup>(</sup>٣) سكون الباء من نضر بُكم من ضرورات الشعر وحقها الرفع.

<sup>(</sup>٤) الهام: ج. الهامّة، وهي: أعلى الرأس. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) مقيله: موضعه (عِظام الرقبة). (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ط): «يذهب» ، وكتب على حاشيتيهما: «صوابه: يذهل». والمعنى: يُشغِل ويُنسِي مِن شِدَّة الحم (انظر: لسان العرب، مادة: ذهل).

<sup>(</sup>٧) على حاشية (ت) مانصه : «هذا الشعر هكذا لابن رواحة ، ولعمار بن ياسر بيتان آخران فيهما : «اليوم نضر بكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله» قالمها في غير هذا اليوم فلا يغير كل منهما . ابن الفصيح» .



فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةً ، أَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَفِي حَرَم اللَّهَ تَقُولُ الشُّعْرَ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خَلُ)(١) عَنْهُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ (نَضْح)(٢) النَّبُل (٣).

(١) في (م)، (ط): «خلي»، وفوقها: «ضـ عـ»، وعلى حاشيتيهما: «صوابه: خل»، والمثبت من (ت) وصحح عليها.

(٢) في (م): «نضخ» بخاء معجمة ، وهو تصحيف . ومعنى نضح : رَمَّي (انظر : القاموس المحيط ، مادة: نضح).

(٣) النبل: السهام العربية ، ولا واحد لها من لفظها ، فلا يقال: نبُّلة ، وإنها يقال: سهم . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : نبل) .

\* [٤٠٤٤] [التحفة: ت س ٢٦٦] [المجتبع: ٢٨٩٤] • أخرجه الترمذي (٢٨٤٧) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» . اهـ . - أيضًا - وصححه ابن خزيمة (٢٦٨) ، وابن حبان (٥٧٨٨)، وقال الترمذي: «وقد روى عبدالرزاق هذا الحديث أيضًا عن معمر، عن الزهري، عن أنس نحو هذا وروى في غير هذا الحديث أن النبي عَلَيْ دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه». اه.

وهذا أصح عند بعض أهل الحديث؛ لأن عبداللَّه بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنها كانت عمرة القضاء بعد ذلك.

واستنكره ابن عدى على جعفر كما في «الكامل» (٢/ ٥٧٠).

وقال ابن المديني : «في حديثه عن ثابت مناكبر» . اهـ.

وقال الدارقطني في «الأفراد» كما في «أطرافه» (ق: ٦٧ أ): «غريب من حديث ثابت عن أنس تفرد به جعفر عنه ، وتفرد به عنه عبدالرزاق، . اهـ .

نعم، رواه عبداللَّه بن أبي بكر المقدمي، وقطن بن نسير، ويحييل بن عبدالحميد عن جعفر، وكل هؤلاء هلكلي . ورواياتهم مخرجة في حاشية «الإحسان» (١٠٤/١٣) .

وقد روي هذا الحديث من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس - كما أشار الترمذي - وقد استنكره الإمام أحمد ورده ردًّا شديدًا ، انظر «تاريخ أبي زرعة» (١/ ٤٥٥) ، وانظر «فتح الباري» (٧/ ٥٠١). والحديث سيأتي من وجه آخر عن عبدالرزاق برقم (٢٥).





#### ١١١ - حُزْمَةُ مَكَّة

• [5:80] أَخْنَبَنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ : 

(هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّه إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُعْضَدُ (١) شَوْكُهُ ، وَلَا يُنْقُرُ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقِطُ (لُقَطَتَهُ) (١) إِلَّا مَنْ عَرَّمَ الْقَيَامَةِ ، لَا يُعْضَدُ (١) شَوْكُهُ ، وَلَا يُنْقَرُ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقِطُ (لُقَطَتَهُ) (١) إِلَّا مَنْ عَرَّمَ الْقِيَامَةِ ، لَا يُعْضَدُ (١) . وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ (١) وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ (١) وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ (١) وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ (١) وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ (١) وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ (١) وَقَالَ الْعَبَّاسُ : وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - قَالَ : الْإِلَّا الْإِذْخِرَ ) .

وتابعهما عبدة بن حميد عند أحمد (١/ ٢٥٩).

ورواه الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ، ولم يذكر طاوسًا . كما في «تحفة الأشراف» .

وهو ثابت أيضًا عن يزيدبن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس - رأسًا - عند ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٧). (٤/ ٤٩٦)، والدارقطني (٤/ ٢٣٥).

وسيأتي برقم (٤٠٦٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس بأطول منه .

<sup>(</sup>١) يعضد: يقْطع. (انظر: لسان العرب، مادة: عضد).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «لقيطه»، وفوقها: «عـ صح»، وعلى الحاشيتين: «لقيطه، الصواب: لقطته». وهي: اسم المال الملقوط، أي: الموجود، والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لقط).

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «خلاؤه» ، وعليها : «عـ ضـ» ، وعلى حاشيتيهما : «خلاه» . والمعنى : لا يُقْطَع نباتُه . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : خلا) .

<sup>(</sup>٤) **الإذخر:** حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَّفُ بها البيوت فوق الخشب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذخر).

<sup>\* [8.</sup>٤٥] [التحقة: خ م د ت س ٥٧٤٨] [المجتبئ: ٢٨٩٥] • أخرجه البخاري (١٨٣٤، ١٨٣٤) ، ومسلم (١٣٥٣/ ٤٤٥) من طرق عن جرير، عن منصور. وتابعه مفضل – وهو: ابن مهلهل – عنده.





## ١١٢ - تَحْرِيمُ الْقِتَالِ فِيهِ

- [٤٠٤٦] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ يَعْنِي : ابْنَ مُهَلَّهَلِ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً : ﴿إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمٌ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ لَبْرِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً : ﴿إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمٌ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ لَنْ عَبِّاسٍ قَالَ ! قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً : ﴿إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمٌ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِبَالُ لِأَحَدِ قَبْلِي ، وَأُحِلَ لِي سَاعَةً ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ ﴾ .
- [٤٠٤٧] أَضِهُ مِنْ قُتُنِيَةُ بِنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ عَنْ أَبِي شُرِيْحٍ يَعْنِي: الْكَعْبِيَّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةً: الْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، مِنْ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ (بِهَا) (١٠ وَمَا، وَلَا يَعْضُدَ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِي يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ (بِهَا) (١٠ وَمَا، وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ الله ﷺ فِيها، فَقُولُوا (لَهُ): إِنَّ اللّهَ أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلَيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ).

<sup>\* [</sup>٤٠٤٦] [التحفة: خ م دت س ٥٧٤٨] [المجتبئ: ٢٨٩٦] • أخرجه مسلم (١٣٥٣/ ٤٤٥)، وأحمد (١/ ٣١٥–٣١٦)، وابن حبان (٣٧٢٠) من طرق عن يحيى بن آدم.

<sup>(</sup>١) في (ت): «فيها».

<sup>\* [</sup>۲۰٤٧] [التحفة: خ م ت س ۱۲۰۵۷] [المجتبئ: ۲۸۹۷] • أخرجه البخاري (۱۰٤، ۱۸۳۲، ۱۸۳۷) • أخرجه البخاري (۲۰۱، ۱۸۳۲) و مسلم (۲۰۲۵) من طرق عن الليث بن سعد، وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (۲۰۲۶).





## ١١٣ - حُزْمَةُ الْحَرَم

- [٤٠٤٨] أَكْبَرَنْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ حِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي :
   ابْنَ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ : «يَعْرُو هَذَا الْبَيْتَ سُحَيْمٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «يَعْرُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ» .
- [٤٠٤٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّاذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عُمَرُ) (١٠ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي مُشْلِم الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ لَا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ أَبِي مُشْلِم الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ لَا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ قَبِي مُشْلِم الْأَغَرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِ قَالَ : ﴿ لَا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- \* [83.8] [التحفة: س ١٢٩٢٨] [المجتبئ: ٢٨٩٨] تفرد به النسائي دون سائر الستة. وأخرجه ابن عساكر من طريق حفص بن عمر القرشي المخزومي عن الزهري به، وفيه: أخبرني سحيم مولى بني زهرة، وكان يصاحب أبا هريرة.

ورواية بشربن شعيب بن أبي هزة عن أبيه إجازة ، وليست سياعًا ، قاله أحمد وأبو زرعة . وسحيم - هو : المدني مولى بني زهرة - فيه جهالة ، لم يوثقه إلا ابن حبان ، وتفرد بالرواية عنه الزهري ، قاله مسلم في «المنفردات» (٢٦٠) ، والذهبي في «الميزان» (٢/ ١١٥) ، وأصل هذا المتن في «صحيح مسلم» من حديث حفصة وأم سلمة وعائشة في الشيئين برقم (٢٨٨٢ : ٢٨٨٢).

(١) في (م): «عَمرو» ، وهو تصحيف.

\* [٤٠٤٩] [التحفة: س ١٢١٩٩] [المجتبئ: ٢٨٩٩] • تفرد به النسائي دون الستة، وأخرجه الحاكم (٤/ ٤٣٠) من هذا الوجه، وقال: «غريب صحيح ولم يخرجاه لاأعلم أحدًا حدث به غير عمر بن حفص بن غياث يرويه عنه الإمام أبوحاتم». اهـ.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٤٤) من طريق عبيدبن غنام قال: وجدت في كتاب عمي عمر بن حفص بن غياث . . . فذكره . وقال : «تفرد به حفص عن مسعر» . اهـ .

=



• [٠٥٠] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ - يَعْنِي : ابْنَ حَرْبٍ - عَنِ اللَّالَانِيِّ - وَاسْمُهُ : يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ اللَّهَ اللَّهِ يَنِيدُ أَبِي رَبِيعَةً ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ : قَالَ عَنْ أَنِي رَبِيعَةً ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ: (يُبْعَثُ جُنْدُ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءً مِنَ الْأَرْضِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: (يُبْعَثُ جُنْدُ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءً مِنَ الْأَرْضِ خَسُفَ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وَلَمْ (يَنْجُ) (۱) (وَسَطُهُمْ) (۲) . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِثُونَ؟! قَالَ : (تَكُونُ لَهُمْ قَبُورَا) .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ غَرِيبٌ .

• [٤٠٥١] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أُمَيَّةً بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي حَفْصَةً ،

والحديث قد استغربه النسائي كها في الحديث الآتي، وأصله في «الصحيح» من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «ينجو»، وفوقها: «ضـعـ»، وكتب على حاشيتيهـم]: «صوابه: ينج»، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «أوسطهم».

 <sup>★ [</sup> ١٠٥٠] [التحفة: م س ١٥٧٩٣] [المجتبئ: ٢٩٠٠] • أخرجه مسلم (٢٨٨٣)، وأحمد (٢/٢٨٦-٢٨٦)
 ٢٨٧) من طريق عبدالله بن صفوان عن حفصة بمعناه .

وله عند أحمد (٦/ ٢٨٧) طريق أخرى عن عبداللَّه بن صفوان .

والحديث استغربه النسائي ، وفيه ألفاظ ليست في «صحيح مسلم» .

والدالاني صدوق، وإنها يهم في الشيء، قاله البخاري، وقال يعقوب: «منكر الحديث». اهـ. وتكلم فيه غير واحد. «التهذيب» (٨٩/١٢).

وأخو سالم بن أبي الجعد لم يتعين لنا ، وله خمسة إخوة عامتهم مجاهيل .





(أَنَّهُ) (') قَالَ ﷺ : (لَيَوُمَنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشُ يَغْرُونَهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا، فَلَا الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا، فَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ (') الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَشْهَدُ عَلَيْكَ مَا كَذَبْتَ عَلَىٰ جَدُكَ ، وَأَشْهَدُ عَلَىٰ جَدُكَ ، وَأَشْهَدُ عَلَىٰ جَدُكَ أَنَّهُ مَا كَذَبَ عَلَىٰ حَفْصَةً ، وَأَشْهَدُ عَلَىٰ حَفْصَةً أَنَّهُ مَا كَذَبَ عَلَىٰ حَفْصَةً ، وَأَشْهَدُ عَلَىٰ حَفْصَةً أَنَّهُ اللَّي عَلَىٰ حَفْصَةً أَنْهُ مَا كَذَبَ عَلَىٰ حَفْصَةً ، وَأَشْهَدُ عَلَىٰ حَفْصَةً أَنَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ حَفْصَةً أَنْهُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ حَفْصَةً اللَّهُ تَكْذِبْ عَلَىٰ النَّبِعُ عَلَيْهُ .

# ١١٤ - مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِّ

• [٤٠٥٢] أخبر السَّمَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْجَرَّاحِ - قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهَ قَالَ : اخْمَسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْحَلُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ » .

د: جامعة إستانيول

<sup>(</sup>٢) الشريد: المفرد، والمراد: الذي نجا من الموت. (انظر: لسان العرب، مادة: شرد).

 <sup>\* [</sup>۲۰۵۱] [التحفة: م س ق ۱۵۷۹۹] [المجتبئ: ۲۹۰۱] • أخرجه مسلم (۲۸۸۳)، وابن ماجه
 (۲۰۲۳)، وأحمد (٦/ ۲۸۲، ۲۸۷) من طرق عن سفیان بن عیینة .

وانظر الخلاف على هذا الحديث في «التحفة» (١٥٧٩٣).

<sup>\* [</sup>۲۹۰۲] [التحفة: س ۱۷۲۸۳] [المجتبئ: ۲۹۰۲] • أخرجه مسلم (۱۱۹۸)، (۲۸) من طريق حماد بن سلمة جميعهم عن هشام طريق حماد بن زيد، وابن نمير، وأحمد (۲/ ۱۲۲) من طريق حماد بن سلمة جميعهم عن هشام به . وقد روي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ، أخرجاه في «الصحيحين» ، وسيأتي برقم (۲۰۹۹) ، وقد تقدم من حديث ابن المسيب عن عائشة برقم (۲۹۹۹) .





# ١١٥- قَتْلُ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَمِ

- [٤٠٥٣] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : ﴿خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيْةُ وَالْفَأْرَةُ ) ( ) الْحَيَةُ وَالْفَأْرَةُ ) الْحَيَةُ وَالْفَأْرَةُ ) الْحَيَةُ وَالْفَأْرَةُ ) ( ) .
- [٤٠٥٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، (عَنْ عَائِشَةَ عَلْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ ) (٢) : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ بِالْحَيْفِ (٣) مِنْ مِنْي حِينَ نَزَلَتْ : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عَالَتُ ) فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : «اقْتُلُوهَا» . فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : «اقْتُلُوهَا» . فَابْتَدَرْنَاهَا ، فَدَحَلَتْ فِي جُحْرِهَا .

وعلقه البخاري (٤٩٣١) عن أبي معاوية ووصله عن جرير .

وخالفهم إسرائيل - عنده - فرواه عن الأعمش به ، فقال : «عن علقمة» بدلا من «الأسود» .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٩٩٩) من طريق يحيى القطان عن شعبة .

<sup>\* [</sup>٤٠٥٣] [التحفة: م س ق ١٦١٢٢] [المجتبئ: ٢٩٠٣]

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الثلاث التي بين أيدينا ، والحديث حديث عبداللَّه بن مسعود كما في «المجتبى» ، و «التحفة» ، وكما سيأتي بنفس هذا السند في «التفسير» برقم (١١٧٥٥) .

<sup>(</sup>٣) بالخيف: الخيف: ما ارتفع عن مجرئ السيل وانحدر عن غلظ الجبل وهو موضع بمنى به المسجد المشهور. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خيف).

<sup>\* [</sup>٤٠٥٤] [التحفة: خ م س ٩١٦٣] [المجتبئ: ٢٩٠٤] • أخرجه البخاري (١٨٣٠) ١٩٣٤)، ومسلم (٢٢٣٤) عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه بالإسناد إلى عبدالله بن مسعود بزيادة: «فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها». وتابعه – بالزيادة – أبو معاوية وجرير عن الأعمش عند مسلم.

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلسِّهِ إِنِيُّ





فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ ، وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا ﴾ .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٤٩٣٠، ٤٩٣١) من طريقين عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم، عن علقمة أيضًا.

وعلقه البخاري بإسناده إلى مغيرة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، وعن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه ، عن عبدالله ، وانظر «المعجم الكبير» للطبراني (١٤٣/١٠) .

وسيأتي الحديث بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٧٥٥).

<sup>(</sup>١) في (ت): «ابن» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط): «اقتلوا» ، وكتب عليها في (ط): «ضـع» ، والمثبت من (ت) ، وهو موافق لما في «المجتبى» .

<sup>(</sup>٣) سعفة: جريدة النخل مجردة من الخوص. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٩٨٥).

<sup>\* [</sup>٤٠٥٥] [التحفة: س ٩٦٣٠] [المجتبئ: ٢٩٠٥] • تفرد به النسائي دون سائر الستة من هذا الوجه، وأخرجه أحمد (١/ ٣٨٥) عن يحيى القطان عن ابن جريج، وصرح بسماع أبي الزبير من مجاهد، ومجاهد من أبي عبيدة.

وأخرجه الطبراني (١٠/ ١٤٦) من طريقين آخرين عن ابن جريج بنحوه .

وذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢٣٠٢) عن أبيه موصولا من طريق ابن إدريس وابن وهب عن ابن جريج. قال: «ورواه زهير عن أبي الزبير، عن أبي الحجاج مجاهد أن النبي الله عن أبي الحجاج عجاهد أن النبي الله عنه الله عنه قال أبي: جميعًا صحيحين، ذلك وصله، وهذا لم يوصله . . . » . اه. .



# ١١٦ - قَتُلُ الْوَزَغ

- [٤٠٥٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جُبُيْرِ بْنِ شَيْبَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمُ شَرِيكٍ قَالَتْ : أَمَر نِي رَسُولُ اللَّه ﷺ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغ .
- [٧٠٥٧] أَخْبَرُنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : (أَخْبَرَنَا) (١) ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه وَيُؤْنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه وَيُؤْنِي قَالَ لِلْوَزَغ : «الْفُويْسِقُ» .

\* [٢٠٠٦] [التحفة: خ م س ق ١٨٣٢٩] [المجتبئ: ٢٩٠٦] • أخرجه البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧/ ١٤٢) من طريق سفيان.

وأخرجه البخاري (٣٣٥٩)، ومسلم (١٤٣/٢٢٣٧) من طرق عن ابن جريج عن عبدالحميدبن جبير بنحوه.

وقد سبق ذكره تحت الحديث رقم (٤٠٠١).

(١) في (ط) ، (ت): «نا».

\* [۲۹۰۷] [التحفة: خ س ١٦٥٩٨-خ م س ق ١٦٦٦٦] [المجتبئ: ٢٩٠٧] • أخرجه البخاري (١٨٣١) من طريق مالك وحده .

وأخرجه (٣٣٠٦)، ومسلم (٢٢٣٩/ ١٤٥) من طرق عن ابن وهب عن يونس وحده . وفي جميعها زيادة : «ولم أسمعه أمر بقتله» .

في رواية البخاري عن ابن وهب: «وزعم سعدبن أبي وقاص أن النبي على أمر بقتله». وأخرج مسلم (٢٢٣٨/ ١٤٤) من طريق معمر عن الزهري، عن عامر بن سعد عن أبيه أن

النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ ، وسماه فويسقًا .

قال المزي في «التحفة» (٣٨٩٣): «رواه يونس عن الزهري، عن عروة، عن عائشة . . . » . اهـ. وتابعه جماعة – سوئ مالك – انظر «التحفة» (١٦٦٩٦ ، ١٦٥٩٨) على الحاشية .





# ١١٧ - قَتُلُ الْعَقْرَبِ (فِي الْحَرَم)

• [٤٠٥٨] أَخْبَرِني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ الْأَعْوَرَ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ لَهُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُفْتَلْنَ فِي الْحَرَم: الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ

# ١١٨ - قَتُلُ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَم

- الله المُعْدِينُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيُّ ، (قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْب) ، [٤٠٥٩] أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْب) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، (عَنْ)(٢) عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ يُقْتَلُ فِي الْحَرَم: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ.
- [٤٠٦٠] أُخْبِ عُ عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

ت: تطوان

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من طريق أبان ، ويأتي في الذي يليه من طريق يونس بمثله .

<sup>\* [</sup>٤٠٥٨] [التحفة: س ١٦٤٠١] [المجتبئ: ٢٩٠٨]

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ت): «أن».

<sup>\* [</sup>٢٠٥٩] [التحفة: خ م س ١٦٦٩٩] [المجتبى: ٢٩٠٩] • أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم .(V1)(119A)

والحديث سبق برقم (٤٠٥٢) من طريق هشام عن أبيه.





﴿خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَاحَرَجَ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ
 وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .

# ١١٩ - قَتَلُ الْحِدَأَةِ فِي الْحَرَم

- [٤٠٦١] أَضِرُا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
  وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
- [٢٠٦٢] قال عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، (وَ) (١) عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ (٢) .

<sup>\* [</sup>٤٠٦٠] [التحفة: خ م س ٢٩٨٠] [المجتبئ: ٢٩١٠] • أخرجه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (٧٣/١/٠٠) من طريق ابن وهب.

وروي عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي ﷺ. انظر: «صحيح البخاري» (١٨٢٧)، ومسلم (١٨٢٠/ ٧٤، ٧٥).

<sup>\* [</sup>۲۹۱۱] [التحفة: خ م ت س ۱٦٦٢٩] [المجتبئ: ٢٩١١] • أخرجه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨/ ٢٩)، من طريق يزيدبن زريع عن معمر به، وأخرجه مسلم (١١٩٨/ ٧٠) من طريق عبدالرزاق عن معمر بلفظ: «أمر رسول الله على بقتل خمس فواسق في الحل والحرم»، قال مسلم: «ثم ذكر بمثل حديث يزيدبن زريع».

وسبق برقم (٤٠٥٩) (٤٠٦٠) من وجهين آخرين عن الزهري.

<sup>(</sup>١) في (ت) : «أو» .

 <sup>(</sup>٢) ذكره المزي في «التحفة» في ترجمة معمر عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة مقتصرًا على ذكر
 الطريق السابق فقط ، وفاته هذا الوجه .

<sup>\* [</sup>٤٠٦٢] [التحفة: خ م ت س ١٦٦٢٩] [المجتبئ: ٢٩١٢]





# • ١٢ - قَتُلُ الْغُرَابِ فِي الْحَرَمِ

[٤٠٦٣] أخب را أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (حَمْسٌ فَوَاسِتُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَم : الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْجِدَأَةُ ) .

# ١٢١ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ الْحَرَمِ

• [٤٠٦٤] أَضِرُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ (أَبُو عُبَيْدِاللَّهِ) (') مَخْرُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِ و - يَعْنِي : ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (هَذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، لَمْ تَحَلَّ اللَّهَ عَلَيْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، لَمْ تَحِلَّ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ عَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، لَمْ تَحِلَّ الْأَحْدِ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، تَحِلَّ الْإَحْدِ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، وَلَا تَحِلُّ الْإَحْدِ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، وَهِي مِنْ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ (بِحَرَّامٍ) اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُخْتَلَى (خَلَاهَا) ('') ، وَهِي مِنْ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ (بِحَرَّامٍ) اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُخْتَلَى (خَلَاهَا) ('') ، وَهِي مِنْ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ (بِحَرَّامٍ) اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُخْتَلَى (خَلَاهَا) ('') ، وَهِي مِنْ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ (بِحَرَّامٍ) اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُخْتَلَى (خَلَاهَا) ('') ، وَلَا يُخْتَلَى (خَلَاهَا ) وَلَا يُخْتَلَى (خَلَاهَا ) وَلَا يُؤْدِنِنَا وَقُبُورِنَا وَقُبُونَا وَقُبُورِنَا وَقُبُورِنَا وَقُبُورِنَا وَقُبُورِنَا وَقُبُورِنَا وَقُبُورِنَا وَقُبُورِنَا وَقُبُولَ الْمُ الْقُولَا الْهَالُونَ وَلَى الْعَلَاءُ وَلَا مَا اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْرَاقِ الْمُولَى الْمُؤْلَى الْمُؤْمِقِي السَاعِقِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِل

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٤٠٦٣] [التحفة: م س ١٦٨٦٢] [المجتبئ: ٢٩١٣] • أخرجه مسلم (١١٩٨) من طريق حمادبن زيدبه، وتقدم من وجه آخر عن هشام بن عروة به برقم (٤٠٥٢).

<sup>(</sup>١) من (ت)، وهو المعروف بكنيته، ووقع في (م)، (ط): «أبو عبيدة».

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «خلاؤها» ، وفوقها : «ضـعـ» ، وفي حاشيتيهما : «خلاها» مصحح عليها . ومعنى لايختلى خلاها : لا يُقطّع نباتُه . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : خلا) .

<sup>(</sup>٣) قيوننا : ج . قين ، وهو : الحُدَّاد والصائغ . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : قين) .

<sup>\* [</sup>٤٠٦٤] [التحفة: خت س ٦١٦٩] [المجتبى: ٢٩١٤] • علقه البخاري في "صحيحه" (٢٤٣٣) من =





• [3.70] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: وَخَلَ) (١) النَّبِيُّ قَالَ: (دَحَلَ) (١) النَّبِيُّ مَكَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَابْنُ رَوَاحَةً بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ:

خَلُسوا بَنِسِي الْكُفُّسَارِ عَسَنْ سَسِيلِهِ الْيَوْمَ (نَضْرِبْكُمْ) (٢) عَلَىٰ (تَنْزِيلِهِ) (٣) ضَرَبًا يُرِيسُلُ الْهَامَ عَسَنْ مَقِيلِهِ وَيُسَدُّهِلُ الْخَلِيسَلَ عَسَنْ خَلِيلِهِ وَيُسَدُّهِلُ الْخَلِيسَلَ عَسَنْ خَلِيلِهِ فَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ تَقُولُ قَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَة ، أَفِي حَرَمِ اللَّه ، وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ تَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ؟! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : (خَلِّ عَنْهُ يَاعْمَرُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَكَلَامُهُ أَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْع النَّبُلِ (٤).

<sup>=</sup> طريق زكريابن إسحاق عن عمروبن دينار مختصرًا، وقال أبومسعود كما في «تحفة الأشراف»: «قال لي ابن منده: ورواه - أيضًا - في موضع آخر من «الصحيح» عن رجل آخر، عن أبي عاصم عن زكريا، قال أبو مسعود: ولم أره في كتاب البخاري من حديث أبي عاصم أصلا». اهـ.

وقد تقدم أن الحديث متفق عليه من حديث طاوس عن ابن عباس برقم (٤٠٤٥). ويأتي من حديث أبي هريرة (٦٠٣٣)، وهو متفق عليه كذلك.

<sup>(</sup>١) في (ت): «أدخل».

<sup>(</sup>٢) سكون الباء من نضر بُكم من ضرورات الشعر وحقها الرفع.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «تأويله».

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لا يظهر له تعلق بهذا الباب ، وهو بالذي بعده أليق كها وقع في «المجتبئ» ، وقد تقدم برقم (٤٠٤٤) من طريق عبدالرزاق .

<sup>\* [</sup>٤٠٦٥] [التحفة: ت س ٢٦٦] [المجتبئ: ٢٩١٥]





### ١٢٢ - اسْتِقْبَالُ الْحَاجِ

[٤٠٦٦] أَضِمُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ
 خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَةً اسْتَقْبَلَهُ
 أُغَيْلِمَةُ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ.

## ١٢٣ - تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

• [٤٠٦٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : غُنْدَرًا - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِيِّ قَالَ : صَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِيِّ قَالَ : مَاكُنْتُ قَالَ : مَاكُنْتُ قَالَ : مَاكُنْتُ أَطَنُ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودَ ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْهِ فَلَمْ (نَكُنْ نَفْعَلُهُ) (١) . أَظُنُ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودَ ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ فَلَمْ (نَكُنْ نَفْعَلُهُ) (١) .

١٥٠] ا

\* [٤٠٦٦] [التحفة: خ س ٦٠٥٣] [المجتبئ: ٢٩١٦] • أخرجه البخاري (١٧٩٨)، و(٥٩٦٥) من طريقين عن يزيدبن زريع به .

وأخرجه أحمد (١/ ٢٥٠) من طريق ابن المبارك عن خالد به مختصرًا .

(١) في (ت): «يكن يفعله» ، والمثبت من (م) ، (ط) ، وهو موافق لما في «المجتبيه» .

\* [۲۹۱۷] [التحفة: دت س ۳۱۱٦] [المجتبئ: ۲۹۱۷] • أخرجه أبو داود (۱۸۷۰) والترمذي (۸۵۵) وصححه ابن خزیمة (۲۷۰۵، ۲۷۰۵).

وقال الخطابي: «ضعف الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت ؛ لأن مهاجرًا عندهم مجهول». اه. من «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٣٢٣). وصيغة المهاجر صيغة انقطاع.

وقد خالف شعبة قزعة بن سويد - وهو : ضعيف - فرواه عن أبيه - عند ابن خزيمة (٢٧٠٥) - فلم يذكر رفع اليدين عند رؤية البيت ، بل ذكر استقبال البيت . وقال أيضًا في روايته : سألنا جابر بن عبدالله . . . الحديث .

ر: الظاهرية





#### ١٢٤ - الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

• [٤٠٦٨] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ - يَعْنِي : الضَّحَّاكَ بْنَ مَخْلَدٍ النَّبِيلَ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةً أَخْبَرَهُ ، عَنْ (أُمِّهِ)(١) ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْة كَانَ إِذَا جَاءَ مَكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا.

### ١٢٥ - فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

• [٤٠٦٩] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالًا: حَدَّثْنَا يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ

وعبدالرحمن بن طارق تفرد عنه عبيدالله بن أبي يزيد ، قاله الذهبي في «الميزان».

وقد اختلف فيمن روئ عنه عبدالرحمن هذا الحديث أهي أمه أم عمه؟ وصحح البخاري أنه رواه عن أمه . وأمه لم أر من ترجم لها . فاللَّه أعلم . وانظر «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٩٨) .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٣٢٣) عن الحسن بن حماد بن فضالة الصيرفي البصري، عن أبي حفص عمرو بن على ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج أخبرني عبيدالله بن أبي يزيد أن عبدالر حمن بن طارق بن علقمة أخره عن أبيه .

وقد أورده الضياء في ترجمة: طارق بن علقمة.

ولكنها رواية الطيالسي أيضًا عن شعبة كما في «مسنده» (١٧٧٠). وقال البخاري في ترجمته من «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٨٠): «سمع جابر بن عبداللَّه».

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «عن أبيه»، والمثبت من (ت)، وهو المعروف من رواية أبي عاصم، وهو كذلك في «التحفة» ، و «المجتبي، .

<sup>\* [</sup>٤٠٦٨] [التحفة: د س ١٨٣٧٤] [المجتبئ: ٢٩١٨] • أخرجه أبو داود (٢٠٠٧)، وأحمد  $(\Gamma \setminus VT3)$ 





ابْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (١).

• [٤٠٧٠] أَضِعُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (مَعْبَدِ)(٢) ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيّ عِيْنِيْ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَيْنِيْ يَقُولُ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا (الْمَسْجِدَ)(") (الْكَعْبَةُ)(1).

ت: تطوان

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في «التحفة» زاد عن النسائي: «لا أعلم رواه عن نافع عن ابن عمر غير موسى، وخالفه ابن جريج وغيره» – قال المزي: «يعني فرووه عن نافع، عن إبراهيم بن عبداللَّه بن معبد بن عباس ، عن ميمونة» ، وكذا في «المجتبئ» ، وليس عندنا فيها لدينا من المخطوطات.

<sup>\* [</sup>٤٠٦٩] [التحقة: م س ٨٤٥١] [المجتبئ: ٢٩١٩] • أخرجه مسلم (١٣٩٥) مكرر، وأحمد (٢/ ٥٢ ، ٥٣) من طريق موسى الجهني به . وتابعه عبيدالله بن عمر عند مسلم ، وابن ماجه (١٤٠٥)، وأحمد (١٦/٣، ١٠١، ١٠٢)، وأيوب عند مسلم، وعبدالله بن عمر العمري عند أحمد (٢/ ٦٨).

ورواه ابن جريج والليث عن نافع عن إبراهيم بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعًا . وروي عنهما بدون ذكر ابن عباس . قال البخاري : «وهو أصح» . اهـ . كما رجحه على قول من قال: نافع عن ابن عمر، فقال: «والأول أصح». اهـ. «التاريخ الكبير» (١/ ٣٠٢) ، وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «سعيد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (م)، (ط)، وعلى الحاشيتين: «المسجد الحرام الكعبة»، وفوقها: «ض».

<sup>(</sup>٤) صحح عليها في (ت)، والحديث تقدم من وجه آخر عن نافع برقم (٨٥٨)، وذكرنا الاختلاف فيه على نافع ، فليراجع .





قَالَ أَبُو عَبِلِرَ حَمِن : رَوَاهُ اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ مِيْمُونَةً ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ .

• [٤٠٧١] أَضِرُا عَمْرُوبْنُ عَلِيِّ أَبُوحَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: غُنْدَرًا - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةً سَأَلَ الأَغْرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةً سَأَلَ الأَغْرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةً سَأَلَ الأَغْرَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَ الْأَغْرُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةً يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِ فَعَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَ الْأَغْرُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةً يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكَعْبَةُ».

#### ١٢٦ - بِنَاءُ الْكَعْبَةِ

• [٤٠٧٢] أخب را مُحَمَّدُ بن سَلَمَة الْمِصْرِيُّ وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ (أَخْبَرَ) عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ : ﴿ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنُوا الْكَعْبَةُ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ » . فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَرُدُهَا عَلَىٰ الْكَعْبَةُ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ » . فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَرُدُهَا عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ . فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ . فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : ﴿ الْوَلَا حِدْثَانُ (١) قَوْمِكِ بِالْكُفُو . . فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : ﴿ الْوَلَا حِدْثَانُ (١) قَوْمِكِ بِالْكُفُو . . فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : ﴿ لُولَا حِدْثَانُ (١) قَوْمِكِ بِالْكُفُو . . فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ : ﴿ الْمُعْبَةُ الْمُعْبَةُ الْمَالَةُ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>\* [</sup>٤٠٧٠] [التحفة: م س ١٨٠٥٧] [المجتبئ: ٢٩٢٠]

<sup>\* [</sup>٤٠٧١] [التحفة: خ م ت س ق ١٣٤٦٤ – س ١٤٩٦٠] [المجتبئ: ٢٩٢١] • أخرجه البخاري (١١٩٠) ، ومسلم (١٣٩٤) (٥٠٧) من طرق عن الأغر به - قرنه مسلم بأبي سلمة بن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>١) **حدثان:** قُرُب عهد. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩٠/٩).





لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهَ ﷺ؛ مَا أُرَىٰ رَسُولَ اللّهَ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلّا أَنَّ الْبَيْتَ (لَمْ يُتَمَّ) (١) عَلَىٰ قَوَاعِدِ السِّلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ (لَمْ يُتَمَّ) (١) عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

- [٤٠٧٣] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَوْلَا أَنَّ قَوْمِي عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَوْلَا أَنَّ قَوْمِي عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَوْلَا أَنَّ قَوْمِي وَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَة ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ .
- المنت المنتقاق بن المنتقاق المنتقاق المنتقال المنتقال المنتقاع المنتقال ال

وسيأتي عن محمد بن عبدالأعلى - وحده - برقم (٢٠٨١).

<sup>(</sup>١) في (ط): «لم يتمم».

<sup>\* [</sup>۲۷۷۲] [التحقة: خ م س ۱٦٢٨٧] [المجتبئ: ٢٩٢٢] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/٣٦٣− ٣٦٣)، وعنه البخاري (١٥٨٣، ٢٥٨٤)، ومسلم (١٣٣٣/ ٣٩٩).

وأخرجه مسلم (١٣٣٣/ ٤٠٠) من طريق بكيربن عبداللّه الأشج عن أبيه، عن نافع، عن عبداللّه بن أبي بكربن أبي قحافة عن عائشة بنحوه . وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٢٠٨٢) (٦٠٨٩) .

<sup>\* [</sup>٤٠٧٣] [التحفة: ت س ١٦٠٣٠] [المجتبئ: ٢٩٢٤] • أخرجه الترمذي (٨٧٥)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ. وأحمد (٦/١٧٦)، والطيالسي (١٣٨٢)، وابن حبان (٣٨١٧) من طرق عن شعبة.

وأخرجه البخاري (١٢٦) من حديث إسرائيل ، وأحمد (١٠٢/١) ، وعلي بن الجعد (٢٦١٩) من حديث زهير كلاهما عن أبي إسحاق بنحوه .

وأخرجه البخاري (١٥٨٤ ، ٧٢٤٣) ، ومسلم (١٣٣٣/ ٤٠٥ ، ٢٠٦) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد بمعناه .





الْكُوفِيَّ - وَأَبُو مُعَاوِيةً ، قَالَا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ : (لِي) رَسُولُ الله ﷺ : «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفُّوِ لَنَقَضْتُ الْنَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا ؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمًا بَنَتِ الْبَيْتَ الْبَيْتِ الْبَيْتَ الْبَيْتِ الْبَيْتَ الْبَيْنَ الْبَيْتَ الْبَيْنَ الْفَالِقَالَ اللَّهِ اللَّهُ الْبَلْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَالُهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُعْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفِقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّيْسُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

• [8،٧٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّم الطَّرَسُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لَهَا : (يَاعَائِشَةُ ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لَهَا : (يَاعَائِشَةُ ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمْرُثُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ ، فَأَدْحَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ ، وَأَلَرْقُتُهُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمْرُثُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ ، فَأَدْحَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ ، وَأَلَرْقُتُهُ بِالْرُوسِ ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابِيْنِ بَابَا شَرْقِيًّا وَبَابَا غَرْبِيًّا ؛ فَإِنَّهُمْ عَجَرُوا عَنْ (بِنْيَانِهِ) (٢) ، فَلَا ذَن اللَّهُ بَيْ عَلَى مَدْمِهِ . فَالَ : فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الرُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ . قَالَ : فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الرُّبَيْرِ عَلَىٰ هَدْمِهِ . قَالَ : فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الرُّبَيْرِ عَلَىٰ هَدْمِهِ . قَالَ يَزِيدُ : وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الرُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ ، وَلَّاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ (مُتَلَاحِكَةً) (٣) . وَرَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ (مُتَلَاحِكَةً) (٣) . وَرَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ (مُتَلَاحِكَةً) (٣) .

<sup>(</sup>١) استقصرت: قصرت عن تمام بنائها . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ٨٩).

<sup>\* [</sup>٤٠٧٤] [التحفة: س ١٧٠٩٣-خت م س ١٧١٩٧] [المجتبئ: ٢٩٢٣] • أخرجه البخاري (١٥٨٥)، ومسلم (١٣٣٣/ ٣٩٨) من طرق عن هشام بن عروة .

<sup>(</sup>٢) في (ت) «بنائه».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «متداخلة»، وفي حاشيتها: «أي متداخل بعضها في بعض»، وفي (م): «متداخلة أي متداخل بعضها في بعض» - كذا في المتن – والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «المجتبئ». ومعناها: متلاصقة شديدة الاتصال (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/٢١٦).

<sup>\* [</sup>٤٠٧٥] [التحفة: خ س ١٧٣٥٣] [المجتبئ: ٢٩٢٥] • أخرجه البخاري (١٥٨٦) وفيه زيادة، وأحمد (٦/ ٢٣٩)، وابن خزيمة (٣٠٢١) من طرق عن يزيدبن هارون.

#### السُّهُ الْهِ بَرُولِلسِّهِ إِنِي





• [٤٠٧٦] أَضِرُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ (سَعْدِ) (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 

﴿ يُحْرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ (٢) مِنَ الْحَبَشَةِ » .

#### ١٢٧ - دُخُولُ الْبَيْتِ

• [٢٠٧٧] أَضَبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ - قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ ابْنَ الْحَارِثِ - قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ انْتَهَىٰ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ يَقِيْقٍ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ ، وَأَجَافَ (٣) عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ ، فَمَكَثُوا فِيهَا مَلِيًّا ، ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِيُ يَقِيْقٍ ، عَثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ ، فَمَكثُوا فِيهَا مَلِيًّا ، ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِي عَيْقِهُ ،

وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٢٠) من طريق وهب بن جرير ثنا أبي به ، فقال : عن عبدالله بن الزبير ، وقال : «وهكذا روى موسى بن إسهاعيل ، ثنا جرير ، ثنا يزيد بن رومان ، عن عبدالله ابن الزبير» . اهـ .

ثم رواه من طریق یزیدبن هارون، وقال: «فروایة یزیدبن هارون دالهٔ علی أن یزیدبن رومان قد سمع الخبر منهما جمیعًا». وانظر «فتح الباری» (۳/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>۱) في (ت): «سعيد» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) **السويقتين :** هما تصغير ساقي الإنسان لرقتهما ، وهي صفة سوق السودان غالبا . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٨/ ٣٥) .

<sup>\* [</sup>۲۹۲٦] [التحفة: خ م س ۱۳۱۱] [المجتبئ: ۲۹۲٦] • أخرجه البخاري (۱۰۹۱)، ومسلم (۹۰۲/۸۰) من طرق عن سفيان به، وأخرجه البخاري (۱۰۹۱)، ومسلم (۹۰۲/۸۰) من طريق يونس عن الزهري به، وأخرجه مسلم أيضًا (۹۰۲/۹۰) من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة. وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (۱۱۲٦۲).

<sup>(</sup>٣) أجاف: أغلق. (انظر: لسان العرب، مادة: جوف).



وَ (رَكِبْتُ) (١) الدَّرَجَةَ ، فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ؛ فَقَالُوا : هَاهُنَا ، وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ : كُمْ صَلَّى .

#### ١٢٨- الصَّلَاةُ فِيهِ

 [٤٠٧٨] أخبر لا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسِ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً وَبِلَالٌ ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَمَكَثَ (فِيهِ)(٢) مَاشَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ بِلَالٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ عَيْكُم ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ الْأُسْطُوانَتَيْنِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) في (ط): «ركيت» بالياء.

<sup>\* [</sup>٤٠٧٧] [التحفة: خ م د س ق ٢٠٣٧] [المجتبل: ٢٩٢٧] • أخرجه مسلم (١٣٢٩/ ٣٩٢) من وجه آخر عن خالدين الحارث.

وأخرجه البخاري (٤٦٨، ٤٠٥، ٥٠٥، ٥٠٦، ١٥٩٩، ٢٩٨٨، ٤٤٠٠)، ومسلم (٣٩١/ ٣٨٨ : ٣٩١) من طرق عن نافع .

وقد تقدم بنحوه من وجه آخر عن نافع برقم (٩١٣).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «فيهم».

<sup>(</sup>٣) تقدم في الذي قبله ، ولم يذكر خالدبن الحارث عن ابن عون : الفضل بن عباس ، وقد رواه عن ابن عون أيضًا : النضر بن شميل ، وأزهر السهان عند أبي عوانة كما في «إتحاف المهرة» (٢٤٣٢) ، ولكن لم أطلع على لفظ حديثهما . ورواه معاذبن معاذ عنه بدونها كما في «المعجم الكبير» (١/ ٣٤٦) -وسقط معاذ من الإسناد - ورواه غير واحد عن هشيم ثنا الحجاج وابن عون ، عن نافع به ، فذكر (الفضل بن العباس) فتبين تفرد هشيم بهذه الزيادة عن ابن عون . واللَّه أعلم .

<sup>\* [</sup>٤٠٧٨] [التحفة: خ م د س ق ٢٠٣٧] [المجتبى: ٢٩٢٨]





### ١٢٩- مَوْضِعُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ

- المنت المُنْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (بْنُ سَعِيدٍ) يَعْنِي : [٤٠٧٩] أَضْبَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (بْنُ سَعِيدٍ) الْقَطَّانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ (عُمَرَ)(١)، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْكَعْبَة ، وَدَنَا خُرُوجُهُ، وَوَجَدْتُ شَيْتًا فَذَهَبْتُ ، وَجِئْتُ سَرِيعًا ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ خَارِجًا ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا : هَلْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيتَيْنِ (٢٠).
- [٤٠٨٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْم يَعْنِي : الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنِ – قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : (أُذِنَ)<sup>(٣)</sup> ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقِيلَ : هَذَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ . (قَالَ) : فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (ت): «عمرو» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) **الساريتين:** العمودين. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سري).

<sup>\* [</sup>٤٠٧٩] [التحفة: خ م د س ق ٢٠٣٧] [المجتبل: ٢٩٢٩] . أخرجه أحمد (٢/١٢، ١٣)، والطبراني (١/ ٣٤٤) من طرق عن السائب بن عمر مطولا ومختصرًا. وأخرجه عبدالرزاق (٩٠٦٥) وعنه الطبراني من طريق ابن جريج مختصرًا. قال: سمعت ابن أبي مليكة وغيره يحدثون هذا الحديث يزيد بعضهم على بعض ، قال : قال عبدالله بن عمر . . . فذكره مطولا ، وأصله في «الصحيحين» كما تقدم برقم (٤٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطت في (ط)، وفي (ت): «أَذنَ»، وصحح عليها، وفي (م) غير مضبوطة، وعند ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٥/ ٣١٧) من طريق ابن الأحمر وحمزة كلاهما عن النسائي بهذا الإسناد: «أوذن» بالواو ، وفي «المجتبى» : «أُتي» ، وكذا هو في «صحيح البخاري» (١٧١١) . والله أعلم .



الْأُسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ .

• [٤٠٨١] أَخْبَرِنَى حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (١) ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْكَعْبَةَ ، فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبَّرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ هَذِهِ الْقِبْلَةُ ﴾ .

### ١٣٠ - بَابُ الْحِجْرِ

• [٤٠٨٢] أخبر مَنَّا دُبْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَوْلَا عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَوْلَا النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا (نَقْوَى ) (٢) عَلَىٰ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا (نَقْوَى ) (٢) عَلَىٰ

وسيأتي من طرق عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء برقم (٤٠٨٦) ، (٤٠٨٨) ، (٤٠٨٨) . (٢) في (ت) : «يقويني» .

<sup>\* [</sup>٤٠٨٠] [التحقة: خ م د س ق ٢٠٣٧] [المجتبئ: ٢٩٣٠] • أخرجه البخاري (٣٩٧) من طريق يحيى القطان ، وأبي نعيم (١١٧١) كلاهما عن سيف بن سليمان به .

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ بذكر ابن عباس بين عطاء وأسامة ، وذكره في «التحفة» ، بدون ذكر ابن عباس في إسناده ، وكذلك وقع في «المجتبئ» (٢٩٣١) بدون ذكره .

<sup>\* [</sup>٤٠٨١] [التحفة: س ١١٠] [المجتبئ: ٢٩٣١] • أخرجه مسلم (٣٩٥/١٣٣٠) وفيه قصة مطولة، وأحمد (٥/ ٢٠١، ٢٠٨) من طرق عن ابن جريج، وسوف يأتي برقم (٤٠٨٩) من وجه آخر عن ابن جريج بدون آخره.

وأخرجه البخاري (٣٩٨) عن عطاء عن ابن عباس حسب دون ذكر أسامة .

وعلى كل حال ، فقول بلال المُثبِت لصلاته ﷺ في الكعبة مقدم على قول من نفاه ، كما قاله غير واحد من الحفاظ .





بُنْيَانِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ (خَمْسَ) أَذْرُعٍ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابَا يَخْرُجُونَ مِنْهُ،

• [٤٠٨٣] أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ مَرْوَزِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَ : قَالَ : قَالْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَذْخُلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ : قَالَتْ : عَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَذْخُلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ : وَالْحُخُلِي الْحِجْرَ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ، .

#### ١٣١ - الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ

• [٤٠٨٤] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَذَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةً ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُجِبُ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ ، فَأُصَلِّي فِيهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْجِجْرَ ، فَقَالَ : وَلَكِنَّ الْبَيْتِ ، فَأَصَلِّي الْبَيْتِ ، وَلَكِنَ الْبَيْتِ ، وَلَكِنَ الْبَيْتِ ، وَلَكِنَ قَرْمَكِ اقْتَصَرُوا حَيْثُ بَنَوْهُ » .

=

<sup>\* [</sup>٤٠٨٢] [التحفة: م س ١٦٦٩٠] [المجتبئ: ٢٩٣٢] • أخرجه مسلم (٤٠٢/١٣٣٣) بنفس الإسناد مطولا جدًّا، وأخرجه (٤٠١) من طريق سعيد بن ميناء عن أبي الزبير بمعناه.

<sup>\* [</sup>۲۹۸۳] [التحفة: م س ۱۷۸۵۲] [المجتبئ: ۲۹۳۳] • اكتفى النسائي هنا بتلك الزيادة، وقد أخرجه بتهامه برقم (۹۳۸۷)، وأخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۲) من طريق خالدبن الحارث عن قرة دون قوله: «ألا أدخل البيت» إلى آخره، وانظر «التحفة».

<sup>(</sup>١) في (ت): «فصلي» ، والمثبت من (م) ، (ط) .

<sup>\* [</sup>٤٠٨٤] [التحفة: د ت س ١٧٩٦١] [المجتبئ: ٢٩٣٤] • أخرجه أبو داود (٢٠٢٨)، والترمذي (٨٧٦)، وأحمد (٦/ ٩٢) من طرق عن عبدالعزيز بن محمد به .

ولم ينفرد به عبدالعزيز ، بل تابعه حمزة بن عبدالواحد عند أبي عوانة ، كما في «إتحاف المهرة» (٩ ٢٣٢ ) .





### ١٣٢ - التَّكْبِيرُ فِي نَوَاحِي (الْكَعْبَةِ)(١)

• [٤٠٨٥] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَكِنَّهُ كَبَرَ فِي (نَوَاحِيهِ) (٢).

### ١٣٣ - الذُّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي الْبَيْتِ

• [٤٠٨٦] أَضِوْ يَعْقُوبُ بِنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ - يَعْنِي : الْقَطَّانَ - قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا عَبَدُالْمَلِكِ بِنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ وَخَلَ هُو وَرَسُولُ اللَّه ﷺ الْبَيْتَ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَجَافَ (الْبَيْتَ) (") ، وَالْبَيْتُ إِذْ كَانَ بَيْنَ الْأُسْطُو انتَيْنِ اللَّبَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابِ ذَاكَانَ بَيْنَ الْأُسْطُو انتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابِ ذَاكَانَ بَيْنَ الْأُسْطُو انتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابِ

<sup>=</sup> وابن أبي الزناد عند ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٠١٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣٩٢/١).

<sup>(</sup>١) في (ت): «البيت».

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (ط) ، وفي (ت): «نواحيها».

 <sup>\* [</sup>١٤٠٨٥] [التحفة: ت س ٢٩٣٦] [المجتبئ: ٢٩٣٥] • أخرجه الترمذي (٨٧٤) بهذا الإسناد مطولا، فزاد في أوله: عن عمرو عن ابن عمر عن بلال؛ أن النبي ﷺ صلى في جوف الكعبة .
 وكذا أحمد (٦/ ١٥)، وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٠٨)، والطبراني (٣٤٣-٣٤٤) من طرق عن حماد بن زيد مختصرًا، مقتصرًا على قول بلال .

وتابعه ابن جريج عند عبدالرزاق (٦٣٠٩) ، والطبراني .

وأصل قول ابن عباس هذا عند البخاري (٣٩٨) ومسلم بنحوه (١٣٣١/ ٣٩٦) من طريقين عن عطاء عنه ، والمترجح أنه من روايته عن أسامة بن زيد هيشني . انظر «الفتح» (١/١٠٥).

وسبق أن قول من أثبت صلاة النبي ﷺ في الكعبة مقدم على قول من نفاه تحت رقم (٢٠٨١). (٣) في (ت) : «الباب» .





بَابَ الْكَعْبَةِ جَلَسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ، ثُمَّ قَامَ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ، فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَذَّهُ عَلَيْهِ، وَحَمِدَاللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ كُلِّ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ (١) وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهَ وَالْمَسْأَلَةِ وَالْإِسْتَغْفَارِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْوِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : ( هَذِهِ الْقِبْلَةُ ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ الْأَنْ

### ١٣٤ - وَضْعُ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ عَلَىٰ مَا اسْتُقْبِلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ

 [٤٠٨٧] أُخْبَرِنى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةً قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ الْبَيْتَ، فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلُّهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ ، فَقَالَ : ﴿ هَذِهِ الْقِبْلَةُ ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ».

حـ: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) التهليل: قول لا إله إلا الله . (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن عطاء برقم (٤٠٨١).

<sup>\* [</sup>٤٠٨٦] [التحفة: س ١١٠] [المجتبئ: ٢٩٣٦] ﴿ أخرجه أحمد (٥/ ٢١٠) وعنه الضياء في «المختارة» (١٣٣١)، وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٠٤)، والضياء (١٣٣٣) من وجه آخر عن يحيى به .

<sup>\* [</sup>٤٠٨٧] [التحفة: س ١١٠] [المجتبئ: ٢٩٣٧] • أخرجه أحمد (٥/ ٢٠٩)، وابن خزيمة (٣٠٠٢) عن هشيم به .





### ١٣٥ - مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ

- [٤٠٨٨] أُخْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا خَالِدٌ يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ -عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أُسَامَةً قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ قَالَ : «هَذِهِ الْقِبْلَةُ ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ ا (١٠).
- [٤٠٨٩] أَخْبُ وْ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ أَبُو عَاصِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلُّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ .
- [٤٠٩٠] أخب راع مَمْرُو بْنُ عَلِيِّ أَبُو حَفْص ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ - قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَمَا (أُثْبِتَ) (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي هَاهُنَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُومُ فَيُصَلِّى.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٠٨١)، (٤٠٨٦) من وجهين آخرين عن عبدالملك مطولا.

<sup>\* [</sup>٤٠٨٨] [التحفة: س ١١٠] [المجتبئ: ٢٩٣٨]

<sup>\* [</sup>٤٠٨٩] [التحفة: م س ٩٦] [المجتبئ: ٢٩٣٩] ● أخرجه البخاري (٣٩٨)، ومسلم . (mgo/17T·)

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الثلاث ، وفي «المجتبى»: «أنبئت».

<sup>\* [</sup>٤٠٩٠] [التحفة: دس ٥٣١٧] [المجتبئ: ٢٩٤٠] • أخرجه أبو داود (١٩٠٠)، وأحمد (٣/ ٤١٠) من طريق يحيى به ، إلا أن أحمد قال : حدثني محمد بن عبداللَّه بن السائب أن عبداللَّه بن السائب .





### ١٣٦ - بَابُ الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- [٤٠٩١] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ : الْقَطَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَالْمَرْوَةِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ . وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ .
- [۲۰۹۲] أضرا مُحَمَّدُ بن سَلَمَة الْمِصْرِيُّ وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمْ سَلَمَة قَالَتْ: شَكَوْتُ ابْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمْ سَلَمَة قَالَتْ: شَكَوْتُ إِنِي سَلَمَة ، عَنْ أُمْ سَلَمَة قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي ، فَقَالَ: ( الله عَلْي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً ) .
   فَطُفْتُ ، وَرَسُولُ اللّه ﷺ حِيئَذٍ يُصَلِّي إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِ ﴿ وَالطُورِ ﴾ [الطور: ١ ، ٢] .

وسيأتي من وجه آخر عن مالك برقم (٤١٣٣)، (١٦٤٠)، وله طريق أخرى عند البخاري كما يأتي .

في إسناده جهالة ، واختلف فيه على السائب بن عمر . انظر «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٩٩)
 «تهذيب الكهال» (٢٥/ ٤٨٥-٤٨٦) .

<sup>\* [</sup>٤٠٩١] [التحقة: م دس ٢٨٠٣] • أخرجه مسلم (١٢٧٣/ ٢٥٤، ٢٥٥) من وجهين آخرين عن ابن جريج بزيادة في متنه ، وسيأتي من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٤١٦٠) بالزيادة .

<sup>\* [</sup>٢٩٤٦] [التحفة: خ م دس ق ١٨٢٦٦] [المجتبئ: ٢٩٤٧] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٧٠)، وعنه البخاري (٢٥٨/١٢٧٦)، ١٦٢٦، ١٦٢٦، ١٦٣٣)، ومسلم (٢٥٨/١٢٧٦)، وأخرجه البخاري (١٦٢٦) من طريق أبي مروان يجيئ بن أبي زكرياء الغساني عن هشام، عن عروة، عن أم سلمة بمعناه، باختصار القراءة.





[१٠٩٣] أَحْنَبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ عَبْدَةً كُوفِيُّ - وَهُوَ: ابْنُ سُلَمَةً (قَالَتْ) (() : قُلْتُ : سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامِ (بْنِ عُرْوَةً) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً (قَالَتْ) (() : قُلْتُ : تُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّه مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوفِي عَلَىٰ بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاهِ النَّاسِ » .

### ١٣٧ - طَوَافُ الْمُفْرِدِ

• [٤٠٩٤] أَضِوْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ (بْنُ عَمْرٍوْ)،
عَنْ زُهَيْرٍ - (هُو: ابْنُ مُعَاوِيَةٌ) - قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ - (هُو: ابْنُ بِشْرٍ) - أَنَّ
وَبَرَةَ، (هُوَ: الْكُوفِيُّ )، حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلُ:
أَنْطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا (يَمْنَعُكَ) (٢٠؟! قَالَ: رَأَيْتُ
عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ. قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهُ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

<sup>(</sup>١) في (ت): «قال».

<sup>\* [</sup>٤٠٩٣] [التحفة: س ١٨١٩٨] [المجتبئ: ٢٩٤٨] • أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٦٢٦) من طريق أبي مروان يحيل بن أبي زكريا الغساني عن هشام به .

قال الدارقطني: «هو مرسل، رواه حفص بن غياث، عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، وكذلك رواه مالك في «الموطأ» (۸۳۲) عن أبي الأسود، عن عروة». اهد. وانظر «الإلزامات» (ص ٣٥٩، ٣٦٠)، وكذا «تقييد المهمل» (٢٠٨/٢، ٢٠٩). وانظر ردّ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «منعك».

 <sup>★ [</sup>٤٠٩٤] [التحفة: م س ٨٥٥٥] [المجتبئ: ٢٩٥١] • أخرجه أبوعوانة في «الحج» كما في
 «إتحاف المهرة» (١١٥٢٥) من طريق أحمد بن يونس عن زهير به .

#### السُّهَ الْهِ بَرُولِلنِّيمَ إِنِيَّ



- [٤٠٩٥] أَصْعَلَ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرِو وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ بَدْرٍ قَالَ : خَرَجْتُ فِي نَاسٍ مَعَ أَصْحَابِي حُجَّاجًا حَتَّىٰ وَرَدْنَا مَكَّةً ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ، وَصَلَّيْنَا حَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ عَلَىٰ زَمْزَمَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنتُمْ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ . فَقَالَ : أَحُجًا جَا قَدِمْتُمْ أَمْ عُمَّارًا ؟ قُلْنًا : حُجَّاجًا . قَالَ : فَإِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ وَجَعَكُمْ . فَقُلْتُ : قَدْ حَجَجْتُ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ كُنْتُ أَفْعِلُ هَكَذَا ، فَسَأَلْتُ مَنْ حَجَعْكُمْ . فَقُلْتُ : قَدْ حَجَجْتُ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ كُنْتُ أَفْعَلُ هَكَذَا ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : (هَذَا ) ابْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ وَجْهِنَا حَتَّى نَأْتِي عَبْدَاللَّوبْنَ عُمَرَ ، فَأَخْبُرْنَاهُ مَا قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أُذْكُرُكُمْ بِاللَّهِ : أَحُجًا جَا قَدِمْتُمْ أَمْ عُمَّرَ ، فَأَخْبُرْنَاهُ مَا قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أُذْكُرُكُمْ بِاللَّهِ : أَحُجًا جَا قَدِمْتُمْ أَمْ عُمَّرَ ، فَأَنْ : خُجَاجًا . قَالَ : فَإِنَّ نَبِيَّ اللّهَ وَيَظِيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْمَ وَعُثْمَانَ كُلُهُمْ قُدْ حَجَ فَقَعَلَ مَا فَعَلْتُمْ .
- [٤٠٩٦] أَخْنَبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ وَهُوَ : ابْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (١٨٨/١٢٣٣)، وأحمد (٢/٢، ٧)، وأبوعوانة من وجهين آخرين عن بيان بنحوه.

ومسلم (١٨٧)، وأحمد (٦/ ٥٦، ٥٧)، وأبوعوانة من طرق عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن وبرة بنحوه. وبعضهم يزيد على بعض.

<sup>\* [8.90] [</sup>التحفة: س ٧١١٨] • تفرد النسائي بهذا الحديث دون سائر الستة . وأخرجه أحمد (٢/ ١١٤) من وجه آخر عن ملازم بن عمرو به .

وأخرجه (٢/ ٤٩) ، ١٥٦) من طريق جهضم عن عبدالله بن بدر مختصرًا جدًّا. وأصله عند مسلم (١٨٣ ، ١٨٨) من طريق وبرة بن عبدالرحمن المسلي عن ابن عمر ، وهو المتقدم عند النسائي .



أَبِيهِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهَ ﷺ لَا نَرَىٰ إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ قَالَتْ: فَلَمَّا أَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَتْ: فَلَمَّا أَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْحُلِلُ) (١).

• [٤٠٩٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ - وَاسْمُهُ : مُسْلِمٌ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ - وَاسْمُهُ : مُسْلِمٌ الْأَعْرَجُ - أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي تُفْتِيهَا ، الْأَعْرَجُ - أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي تُفْتِيهَا ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟! قَالَ : سُنَةُ نَبِيتُكُمْ عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ (رَغِمْتُمْ) (٢) .

# ١٣٨ - (بَابُ) طَوَافِ الْمُتَمَتِّع

• [٤٠٩٨] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمْرَ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا عُمْرَ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، مَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَهْلَلْ بِالْحَجِّ مَعَ فَلْلُمْ لِلْ بِالْحَجِ مَعَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْ بِالْحَجِ مَعَ فَالْمُ اللَّه عَلَيْهُ إِلْ بِالْحَجِ مَعَ فَالْمُعْلِلْ بِالْحَجِ مَعَ فَالْمَا لِعُمْرَةِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِ مَعَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، وسبق برقم (٣٤٨) ، (٣٩٠٩) ، وانظر تتمة التعليق عليه تحت الحديث الذي سبق برقم (٢٩٧) .

<sup>\* [</sup>٤٠٩٦] [التحفة: خ م س ق ١٧٤٨٢] [المجتبئ:٣٠١٣]

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ط) بفتح الغين وكسرها وكتب عليها: «معا...»، وفي (ت) بالفتح فقط. ومعنى رغمتم: رَفَضتم وكرهتم (انظر: لسان العرب، مادة: رغم).

 <sup>\* [</sup>۲۰۹۷] [التحفة: م س ۱٤٦٠] • أخرجه مسلم (۲۰۲/۱۲٤٤) من وجه آخر عن شعبة ،
 و (۲۰۷) من طريق همام بن يحيني كلاهما عن قتادة به .





الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُ (حَتَّىٰ يَحِلَ) (() مِنْهُمَا جَمِيعًا). فَقَدِمْتُ مَكَةً، وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهَ ﷺ وَقَالَ: «النَّقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: «النَّقْضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَقَعَلْتُ، فَقَالَ: «الله عَلَيْ مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجِّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّه ﷺ مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ الْمَدْوةِ أَنْ السَّفِي مَعْمَولُ الله عَمْرَتِكِ الْمَدْوةِ اللهَ عَمْرَتِكِ الْمَدْوةِ اللهَ وَالْمَدُوةِ وَمَكَانُ عُمْرَتِكِ الْمَدُوةِ اللهَ اللهِ اللهُ وَالْمَدُوةِ اللهُ وَالْمَوْقِةِ ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِي (لِحَجِّهِمْ) (()) ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة فَإِنَّمَا طَافُوا وَالْعَوْا فَوَافًا وَالْمَوْقِ الْمُوا فَا وَالْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمُوا الْوَافًا وَالْحَبَرِ وَالْمُوا الْمُوا الْمَوْقُ الْمَوْقُ اللهُ وَالْمُوا الْمَوْقُ الْمَوْقُ اللهِ اللهُ وَالْمُوا الْمَوْقُ الْمُوا الْمَوْقُ الْمَالُولُوا فَا وَالْعُمْرَة فَإِنَّمَا طَافُوا وَالْمَا وَالْمِدَامُ الْمُوا فَا وَالْمَالُولُوا فَا وَالْمَالُولُوا فَا وَالْمِلَافُوا وَالْمُوا الْمَوْلُولُ الْمُنْ الْمُوا فَا وَالْمُ الْمُوا فَا وَالْمُوا الْمُوا فَا وَالْمَوْلُولُوا فَا وَالْمُوا الْمُوا وَالْمُوا الْمُوا الْمُوا فَا وَالْمَالَةُ وَالِهُ اللْهُ اللَّذِينَ جَمَعُوا الْمَوالِقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

• [٤٠٩٩] أَخْبَ رُا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي هَانِئُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا .

وفي إسناده ضعف، إلا أنه روي من أوجه عن جابر عند مسلم (١٢١٥/ ١٤٠) وغيره، وقال الترمذي – عقب روايته من أحدها – (٩٤٧): «حديث جابر حديث حسن». اهـ. واحتج به الإمام أحمد كما في «مسائل عبدالله» (٩٢٢)، و«مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٣٦).

<sup>(</sup>١) في (م): «حتى لا يحل». (٢) في (ت): «بحجهم».

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن مالك عن ابن شهاب وهشام ، معًا ، برقم (٢٩٧) .

<sup>\* [</sup>٤٠٩٨] [التحفة: خ م د س ١٦٥٩١] [المجتبئ: ٢٧٨٤]

 <sup>\* [</sup>٤٠٩٩] [التحفة: س ٢٢٨٥] [المجتبئ: ٢٩٥٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٥٨) مطولا من طريقين عن أيوب بن هانئ الجعفي حدثني أي قال: «دخلت أنا وسلمة بن كهيل وليث بن أبي سليم على طاوس فسألته عن متعة الحج، فقال: حدثني جابر بن عبدالله قال: قدمنا حجاجًا، فأمرنا رسول الله على فأحللنا لما طفنا، وما طفنا لعمرتنا وحجتنا إلا طوافًا واحدًا». اه.





# ١٣٩ - (الطَّوَافُ أُ)

• [٤١٠٠] أَخْبُ لُو مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُل قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي أَهْلَهُ؟ قَالَ لَنَا : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ (أُسْبُوعًا)(١)، وَصَلَّىٰ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ .

#### ١٤٠ - طَوَافُ الْقَارِنِ

 [٤١٠١] أَضِلْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ١ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ قَرَنُوا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

[1/01] P

\* [٤١٠١] [التحفة: خ م د س ١٦٥٩١] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤١١)، وعنه البخاري (١٥٥٦) ، ١٦٣٨ ، ٤٣٩٥) ، ومسلم (١٢١١/١٢١١) ، ورواية ابن مهدي المختصرة هذه عند أحمد (٦/ ٣٥)، وابن خزيمة (٢٧٤٤)، وانظر ماسبق برقم (٢٩٧).

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ر) : «سبعًا» . وهو بمعناه .

<sup>\* [</sup>٤١٠٠] [التحقة: خ م س ق ٧٣٥٧] [المجتبئ: ٢٩٥٧] • أخرجه البخاري (٣٩٥، ٣٦٣، ١٦٤٥ ، ١٧٩٣ ) ، ومسلم (١٢٣٤ / ١٨٩ ) من طرق عن سفيان بن عيينة .

زاد البخاري (٣٩٦، ٢٦٢٤ ، ١٦٤٦ ، ١٧٩٤) : «وسألنا جابر بن عبداللَّه ، فقال : لا يقرأ بها حتى يطوف بين الصفا والمروة». ويأتي برقم (٤١٤٢) من وجه آخر عن سفيان بدونها.

وأخرجه البخاري أيضًا (١٦٢٧، ١٦٤٧)، ومسلم من طرق عن عمروبن دينار، يأتي أحدها برقم (١٤٨).



- [٤١٠٢] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَّةً يَفْعَلُهُ .
- [٤١٠٣] أَخْبَرَنَى عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَّةً وَعُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : خَرَجَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَلَمَّا أَتَىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، فَسَارَ قَلِيلًا قَالَ : خَرَجَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَلَمَّا أَتَىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، فَسَارَ قَلِيلًا فَخَشِي أَنْ يُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ ، (فَقَالَ) (1) : إِنْ صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهُ فَخَشِي أَنْ يُصَدِّ عَنِ الْبَيْتِ ، (فَقَالَ) (1) : إِنْ صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، مَا سَبِيلُ الْحَجِّ إِلَّا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا . فَسَارَ حَتَّى أَتَى قُدُيْدًا ، فَاشْتَرَىٰ مِنْهَا هَدْيَا ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَةً ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَّا فَعَلَ .
- [٤١٠٤] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ هُوَ : ابْنُ عُمَرَ وَعَبْدَالْعَزِيزِ يَعْنِي : ابْنَ أَبِي رَوَّادٍ يُحَدِّثَانِ ، عَنْ عَبَيْدَاللَّهِ هُوَ : ابْنُ عُمَرَ وَعَبْدَالْعَزِيزِ يَعْنِي : ابْنَ أَبِي رَوَّادٍ يُحَدِّثَانِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ يُرِيدُ الْحَجَّ زَمَانَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ :

<sup>\* [</sup>۲۱۰۲] [التحفة: س ۲۷۰۷] [المجتبئ: ۲۹۵۶] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن نافع . وأخرجه أحمد (٢/ ١٥٠)، وابن خزيمة (٢٧٤٣)، والطحاوي (٢/ ١٥٠) من طرق عن ابن عيينة ، وفيه زيادة .

وهو في «الصحيحين» من طريق عن نافع مطولا ومختصرًا كما سبق برقم (٣٩١٤).

<sup>(</sup>١) كتب على حاشية (م): «صوابه قال».

<sup>\* [</sup>۲۹۰۳] [التحفة: خ م س ۷۵۲۳–س ۷۰۲۷] [المجتبئ: ۲۹۵۵] • أخرجه الحميدي في «مسنده» (۲۷۸) عن سفيان به . (۷۲۰۷) (۵۲۰۷)





إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا (قِتَالٌ) (() خِفْنَا أَنْ يَصُدُّوكَ (عَنِ الْبَيْتِ) . فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه عَيْنِ أَسُوةٌ حَسَنةٌ ، إِذَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللّه عَيْنِ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً . حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ ، قَالَ : مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَةٍ . وَأَهْدَىٰ هَدْيَا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ، إِلَّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَةٍ . وَأَهْدَىٰ هَدْيَا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ، وَالْعَلْقَ ، فَقَدِمَ مَكَةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمْ يَنْحُرُ وَلَمْ يَحُلِقُ وَلَمْ يَحْلُقُ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ (أَحْرَمَ) (() مِنْهُ حَتَّىٰ يَنْحُرُ وَلَمْ يَحْلِقُ وَلَمْ يُقَصِّرُ ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ (أَحْرَمَ) (() مِنْهُ حَتَّىٰ يَنْحُرُ وَلَمْ يَخْلُقُ وَلَمْ يُقَصِّرُ ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ (أَحْرَمَ) (() مِنْهُ حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ ، وَرَأَىٰ أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوْلِ ، قَالَ : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللّه عَيْقٍ .

## ١٤١ - ذِكْرُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

• [٤١٠٥] أَخْبِرُا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِبْنِ حَبَّيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ حَمَّادِبْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : (الْحَجَرُ الْأَسُودُ مِنَ الْجَئَةِ » .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «قتالا» ، وعليها : «ضدع» ، وعلى الحاشية : «صوابه : قتال» .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «حرم».

<sup>\* [</sup>٤١٠٤] [التحفة: س ٧٧٦٩] • أخرجه أحمد (٢/ ١٥١) عن عبدالرزاق به.

<sup>\* [</sup>٤١٠٥] [التحفة: ت س ٢٩٥١] [المجتبئ: ٢٩٥٧] • أخرجه الترمذي (٨٧٧) من طريق جرير عن عطاء، ولفظه: «نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم».

وقال: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح». اه.. وأحمد (٢٠٧١، ٣٢٩، ٣٢٩) من طريق حماد، وصححه ابن خزيمة (٢٧٣٣) وهو عنده من طريق جرير، وزيادبن عبدالله عن عطاء. جميعهم بأتم منه وأخرجه ابن عدي في «كامله» (٢/ ٢٧٩) في ترجمة حمادبن سلمة.





# ١٤٢ - (بَابُ) اسْتِلَام الْحَجَرِ

• [٤١٠٦] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مُنْذُرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَسْتَلِمُهُ.

# ١٤٣ - (بَابُ) تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

• [٤١٠٧] أَخْبِى نُ سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ

وعطاء بن السائب كان قد اختلط وضعف الأثمة رواية المتأخرين عنه أمثال حماد بن سلمة ، وابن فضيل ، انظر «التهذيب» (٧/ ٢٠٣).

وأخرجه ابن خزيمة أيضًا (٢٧٣٤) من طريق حمادبن سلمة ، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير بنحوه ، وفيه زيادة .

وقد روي هذا الخبر موقوفًا على جماعة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس نفسه، وأبي بن كعب ، وأنس ، وعبدالله بن عمرو ، وكعب الأحبار وغيرهم ، انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (الجزء المفقود) (ص ٢٩٣، ٢٩٣)، و «أخبار مكة» للفاكهي ذكر فضل الركن الأسود وماجاء فيه وأنه من حجارة الجنة (١/ ٨١).

\* [٢١٠٦] [التحفة: س ٢٥٩٦] [المجتبئ: ٢٩٧٥] . تفرد به النسائي من هذا الوجه عن نافع. وأخرجه أحمد (٢/ ٤٠)، وأبوعوانة كما في «الإتحاف» (١٠٣٧٤) من طريق عبدالوهاب ابن عبدالمجيد الثقفي ، وأحمد (٢/ ٣٣) من طريق معمر كلاهما عن أيوب به .

وأخرجه أحمد أيضًا (٣٣/٢) من طريق معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر . ولم يتفرد به أيوب عن نافع، فقد أخرجه مسلم (٢٤٦/١٢٦٨)، وأحمد (٣/٣) من طريق

عبيدالله ، عن نافع بنحوه .

وفي رواية يحيى القطان ، عن عبيدالله – عند البخاري (١٦٠٦) ، ومسلم (١٢٦٨/ ٢٤٥) : «ما تركت استلام هذين الركنين: اليهاني والحجر...» الحديث. وتابعه أخوه – عبداللَّه بن عمر العمري - عند أحمد (٢/٥٩).

#### المخالف المناشك





عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : دَنَا عُمَرُ مِنَ الْحَجَرِ ، فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ : أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرُ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَبَلَكَ مَا قَبَلْتُكَ .

- [٤١٠٨] أَضِوْ عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عُمُرُ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرُ ، وَهُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرُ ، وَهُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرُ ، وَلُولًا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْنِ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ .
  - [٤١٠٩] قال عَمْرُو: وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُبْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ.
- [٤١١٠] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ وَجَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةً قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَىٰ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةً قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَىٰ الْحَجَرِ ، فَقَالَ إِنِّي (أَعْلَمُ ) (1) أَنْكَ حَجَرٌ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ ، ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَلَهُ .

 <sup>\*[</sup>۲۱۰۷] [التحفة: م س ق ۱۰٤۸٦]
 أخرجه مسلم (۲۷۰/ ۲۵۰) من طرق عن حماد بن زيد بنحوه . وأخرجه البخاري (۱۵۹۷ ، ۱۵۹۵ ) ، ومسلم (۲۲۸/۱۲۷۰ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ) . وأحمد (۱۲۷ ، ۵۶۵) من أوجه أخرى عن عمر . وسيأتي عقب هذا .

<sup>\* [</sup>۱۰۸۸] [التحفة: خ م س ۱۰۳۸٦ م س ۱۰۵۲۶] • أخرجه مسلم (۲٤٨/۱۲۷۰) من طريقين عن ابن وهب به .

 <sup>★ [</sup>٤١٠٩] [التحفة: خ م س ١٠٣٨] • أخرجه مسلم (٢٤٨/١٢٧٠) عن هارون بن سعيد الأيلي ،
 حدثني ابن وهب أخبرني عمرو ، عن ابن شهاب ، فذكر سابقه وزاد : «قال عمرو . . .» إلخ .
 وأخرجه البخاري (١٦٠٥ ، ١٦١٠) من وجهين آخرين عن زيد بن أسلم به .

<sup>(</sup>١) في (ر): «لأعلم».

<sup>\* [</sup>٤١١٠] [التحفة: خ م دت س ١٠٤٧٣] [المجتبئ: ٢٩٥٩] • أخرجه البخاري (١٥٩٧) من طريق سفيان الثوري ، ومسلم (١٥٩٧/ ٢٥١) من طريق أبي معاوية ، كلاهما عن الأعمش به .





• [٤١١١] أَخْبُ لِ مَحْمُودُ بِنْ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِالْأَعْلَى ، عَنْ سُويْدِ بِنِ غَفَلَةً ، أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَر ، وَالْتَزَمَهُ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَيْلِيْ بِكَ حَفِيًا (١) .

## ١٤٤ - (بَابُ) كَمْ يُقَبِّلُهُ

• [٤١١٢] أَضِ فِعَمُو بِنُ عُمْمَانَ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - هُوَ : ابْنُ مُسْلِمِ - عَنْ حَنْظَلَةَ - هُو : ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ - قَالَ : رَأَيْتُ طَاوُسًا - وَهُو : ابْنُ كَيْسَانَ - يَمْرُ بِالرُّكْنِ ، فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُرَاحِمْ ، وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلَاثًا ، يَمُرُ بِالرُّكْنِ ، فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُرَاحِمْ ، وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْحَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلُولًا أَنِّي الْحَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكَ حَجَرُ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ ، وَلَوْلَا أَنِّي لَا يَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ ، وَلَوْلَا أَنِّي لَا يَنْفَعُ وَلَا تَضُرُ ، وَلُولًا أَنِّي لَا يَنْفَعُ وَلَا تَضُولُ اللّهَ وَيَا لِللّهَ وَلِلّا أَنْ يَالِي وَعَلَى مِثْلَ ذَلِكَ مَا قَبَلْتُكَ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه وَيَا لِللّهَ وَيَالِي قَبَلْكُ مَا قَبَلْتُكَ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه وَيَالِي فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا قَبَلْتُكَ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه وَيَالِي قَبَلْتُكَ مَا قَبَلْتُكَ ، ثُمَ قَالَ عُمَرُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه وَيَالِي فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ . وَلُولًا أَنْ عُمَرُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه وَيَالِي قَبَلْكَ مَا قَبَلْتُكَ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه وَلَا عُمْلُ ذَلِكَ .

حـ: حمزة بـجار اللَّهُ

No also to

<sup>(</sup>١) حفيا: مُهْتمًا. (انظر: لسان العرب، مادة: حفا).

<sup>\* [</sup>۲۱۱۱] [التحفة: م س ۱۰٤٦٠] [المجتبئ: ۲۹۵۸] • أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲۵۲/۱۲۷۱) من طريق وكيع وابن مهدي، كلاهما عن سفيان به. وقال في رواية ابن مهدي: «ولم يقل: والتزمه». وأخرجه أحمد (۲/ ۳۹، ۵۶) عنهما به.

وأخرجه أبوعوانة من طرق عن إبراهيم بن عبدالأعلى كها في "إتحاف المهرة" (١٥٣٨٩)، وقال: «رواه أبو بكر، عن وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن عبدالأعلى، وزاد: «والتزمه». ورواه علي بن الحسن، عن عبدالله بن الوليد، عن سفيان، ولم يقل: «والتزمه»». اه.. فتبين تفرد وكيع بها عن الثورى. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأصله في «الصحيحين» من طرق أخرى مقتصرًا على قول عمر كما تقدم (٤١١٠).

<sup>\* [</sup>٤١١٢] [التحفة: س٢٩٥٠] [المجتبئ: ٢٩٦٠]





# ١٤٥ - (بَابُ) اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْمِحْجَنِ (١)

- [٤١١٣] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ (وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ) ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : طَافَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ اللَّه اللَّهُ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ اللَّهُ كُنَ بِمِحْجَنِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ (يَصْرِفَ) (٢) عَنْهُ النَّاسَ .
- [٤١١٤] أَخْبَرُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ وَهُدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه عَبْدِ يَسْتَلِمُ عَبْدِ اللَّه يَالِيَّ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَىٰ بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ اللَّه يَالِيًّ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَىٰ بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## ١٤٦ - (بَابُ) تَقْبِيل الْمِحْجَنِ

[٤١١٥] أَنْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ) (٤) خُرِّزَاذَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ

<sup>(</sup>١) بالمحجن: عصا معوجة الرأس. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧٣٣/٥).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «يضرب» ، وفي حاشيتيهما : «يصرف» ، وعليها : «صح» .

 <sup>\* [</sup>١٦١٣] [التحفة: م س ١٦٩٥٧] [المجتبئ: ٢٩٥٠] • أخرجه مسلم (٢٥٦/١٢٧٤)،
 وأبوعوانة كما في «الإتحاف» (٢٢٣٢٤) من وجه آخر عن شعيب بن إسحاق بنحوه .

ثم وجدته في «مصنف عبدالرزاق» (٨٩٢٨) عن ابن جريج ومعمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه مرسلا ، وفيه زيادة ، ثم رواه (٨٩٢٩) مرسلا - باللفظ الأخير فيه - وسقطت فيه الواسطة بين عبدالرزاق وهشام .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث متفق عليه من هذا الوجه وسبق بنفس إسناد أبي الربيع برقم (٨٨٠).

<sup>\* [</sup>١١٤] [التحفة: خ م د س ق ٥٨٣٧] [المجتبئ: ٢٩٧٦]

<sup>(</sup>٤) من (ط) ، (ت) وكلمة : «بن خُرَّزاذ» ليست في (ر) .

#### السُّهُ الْهِبَرُ وَلِلنَّهِ مِالِيُّ





مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَذِهِ ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ .

#### ١٤٧ - (بَابُ) الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ

[٤١١٦] أخب العشر بشر بن علال الصقاف بضري ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكُنِ أَشَارَ إِلَيْهِ .

\* [٢١١٥] [التحفة: س ٦٣٩٩] • تفرد النسائي بهذا الإسناد، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ( ٢١/ ٦٥)، والذهبي في «السير» (٢١/ ٤٨٢) من طريق إبراهيم بن عرعرة به، وقال: «قال يحيئ: ليس هذا مكتوبًا عندي، ثم قال: هذا حديث صالح الإسناد غريب فرد». اه..

وروي عن مجاهد من وجه آخر مرسلا ليس فيه ذكّر ابن عباس، أخرجه أبوداود في «المراسيل» (١٤٠)، وأخرج مسلم (٢٥٧/١٢٧٥)، وزيادة التقبيل من حديث معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل في آخر الباب.

وبوَّب ابن خزيمة ، فقال : باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر ؛ فإن في القلب من هذا الإسناد .

ثم أخرجه (٢٧٨٢، ٢٧٨٣) من طريق حفص بن عمر العدني، عن يزيد بن مليك العدني، ومن طريق أبي عاصم، عن أبي خربوذ، كلاهما عن أبي الطفيل – بزيادة في ثانيهما.

وقد روى الأول: البيهقي (١٠١/٥) من طريق يزيدبن أبي حكيم، ثنا جدي يزيدبن مليك به، ولم يقل: «ويقبل طرف المحجن».

\* [٤١١٦] [التحفة: خت س ٢٠٥٠] [المجتبئ: ٢٩٧٧] • أخرجه البخاري (١٦١٢) من طريق عبدالوهّاب عن خالد به .

وأخرجه (١٦١٣ ، ١٦٣٣) من طريقين عن خالدبن عبدالله ، عن خالدبه ، وزاد : «بشيء كان في يده وكبَّر» ، وقال في الموضع الأوسط : «تابعه إبراهيم بن طهمان ، عن خالد الحذاء» .





# ١٤٨ - (بَابُ) اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ

• [٤١١٧] أَضِلُ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ - وَهُوَ : الْفَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ - هُوَ : ابْنُ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُاللَّهِ : مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا : الْيَمَانِيَّ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا : الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ ، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاء .

## ١٤٩ - (بَابُ) اسْتِلَام الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ طَوَافِ

[٤١١٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ (طَوَافٍ) (١) .

<sup>\* [</sup>۲۱۱۷] [التحفة: خ م س ۸۱۵۲] [المجتبئ: ۲۹۷٤] • أخرجه البخاري (۱۲۰٦)، ومسلم (۲۲۲۸) وتقدم برقم (۲۰۶۱) من طريق أيوب عن نافع به، فلم يذكر الركن اليهائي. وتابع عبيدالله بن عمر على هذا اللفظ أخوه عبدالله عند أحمد (۲/ ٥٩) بنحوه كها تقدم تحت الرقم المذكور.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) ، (ط) : «ض» ، وكتب على حاشيتيهها : «طوف» وفوقها «عــ» .

<sup>\* [</sup>۲۱۱۸] [التحفّة: د س ۷۷۲۱] [المجتبئ: ۲۹۲۹] • أخرجه أبوداود (۱۸۷۲)، وأحمد (۲۱۸۲) وقال: «صحيح (۲۸۲۱)، والمناد ولم يخرجاه». اهـ.

من طرق عن ابن أبي رواد ، زاد أبو داود : «وكان عبداللَّه بن عُمر يفعله» .

وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٤٦): «متفق عليه بألفاظ ليس فيها في كل طوفة». اهـ. وعبدالعزيز بن أبيرواد تكلم فيه، والظاهر أنه تفرد عن نافع بهذه الزيادة، وقد قال ابن عدي: «في بعض رواياته ما لايتابع عليه» «الكامل» (٥/ ٢٩٢).

وقد روي عن ابن عُمر من فعله موقوفًا عليه انظر «المصنف» لعبد الرزاق (٥/ ٣٥، ٣٥).





# ١٥٠ - (بَابُ) مَسْح الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

• [٤١١٩] أخبر لا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ (أَرَ)(١) رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّيْنِ.

## ١٥١- (بَابُ) فَضْلِ اسْتِلَام الرُّكْنَيْنِ

• [٤١٢٠] أخبر قُتُنيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن، مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْن الرُّكْنَيْنِ؟! قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطِيئَةُ (٢).

ت: تطوان

 \* [۲۲۰] [التحفة: ت ۷۳۱۷] [المجتبئ: ۲۹٤۱] • روئ هذا الحديث جماعة عن عطاء، عن عبدالله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، منهم : جرير عند الترمذي (٩٥٩) وقال : «حديث حسن». اهـ. وابن فضيل وعبيدة بن حميد عند ابن خزيمة (٢٧٣٠)، وهمام عند الطيالسي (١٨٩٩)، والمفضل بن صدقة عند الطبراني في «الأوسط» (٥/ ١٩١)، وشجاع بن الوليد عند البيهقي في «الكبرئ» (٥/ ٨٠)، ومعمر والثوري عند عبدبن حميد (١/٣٢٣)، وسيأتي بنفس هذا الإسناد برقم (٤١٤١).

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «أرى» وفوقها: «ض»، وفي حاشيتيهما: «صوابه أر».

<sup>\* [</sup>٤١١٩] [التحفة: خ م د س ١٩٠٦] [المجتبئ: ٢٩٧١] . أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (٢٤٢/١٢٦٧) من طريق الليث به.

ولفظ البخاري : «يستلم» .

وتابعه يونس عن ابن شهاب بنحوه عند مسلم (٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) لم يورده المزي في «التحفة» تحت ترجمة : عبدالله بن عبيدبن عمير عن ابن عمر ؛ وإنها أورد الحديث تحت ترجمة : عبيدبن عمير عن ابن عمر ، ولم يعزه إلا للترمذي فقط ، وأشار الترمذي إلى رواية حمادبن زيد هذه لكن لم يعزها المزي للنسائي .





# ١٥٢ - (بَابُ) تَوْكِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ

- [٤١٢١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ جُرَيْجِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ (عُبَيْدِ) ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ لَاتَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ! قَالَ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ. مُخْتَصَرٌ.
- [٤١٢٢] أخبئ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ.

وأخرجه أحمد (٢/ ١١٤) من طريق عبدالله بن عمر العمري عن نافع بنحوه .

والمحفوظ مارواه حمادبن زيد - عند النسائي - عن عطاءبن السائب، عن عبدالله بن عبيدبن عمير، عن ابن عمر - رأسًا - وتابعه سفيانبن عيينة عند أحمد (١١/٢) وكلاهما سماعه قديم عن عطاء بن السائب ، ووضح ذلك رواية هشيم عند أحمد (٣/٢) ، وابن خزيمة (٢٧٢٩): أنا عطاء بن السائب، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، أنه سمع أباه يقول لابن عمر: مالى أراك لا تستلم إلا هذين الركنين . . . إلخ .

<sup>\* [</sup>٤١٢١] [التحفة: خ م د تم س ق ٧٣١٦] [المجتبئ: ٢٩٧٢] . أخرجه البخاري (١٦٦) ٥٨٥١)، ومسلم (١١٨٧) من طرق عن مالك بتهامه. وسبق بهذا الإسناد بقصة النعال مختصرة برقم (١٤٧)، وبقصة الإهلال برقم (٣٩٢٨) وزاد فيه ابن إسحاق معهم، وسيأتي برقم (٩٥٠٢) عن يحيي بن حكيم، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار ، عن زيد بن أسلم ، عنه بقصة الصبغ .

<sup>\* [</sup>٤١٢٢] [التحفة: م س ٧٨٨٠] [المجتبئ: ٢٩٧٠] • أخرجه مسلم (٢٢٦/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٧٦) من طريق محمد بن المثنى - وحده - حدثنا خالد به .



• [٤١٢٣] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ،

## ١٥٣ - (بَابُ) الْقَوْلِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ

• [٤١٢٤] أَخْبِ رُا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَىٰ - هُوَ: الْقَطَّانُ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عُبَيْدٍ مَكِّيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ: ﴿رَبَّنَا عَالِنَا فِي اَلَدُنْيَ احَسَلَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَلَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

#### ١٥٤ - كَيْفَ يَطُوفُ أُوَّلَ مَا يَقْدَمُ

[٤١٢٥] أخبر قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ،

\* [٤١٢٣] [التحفة: م س ق ٦٩٨٨] [المجتبئ: ٢٩٧٣] • أخرجه مسلم (٢٤٣/١٢٦٧) من طريق ابن وهب به .

وأخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (٢٤٢/١٢٦٧) من طريق الليث عن ابن شهاب بأخصر منه.

وقد تقدم من طريق الليث برقم (٤١١٩).

وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ .

 \* [٤١٢٤] [التحفة: دس ٥٣١٦] • أخرجه أبو داود (١٨٩٢)، وابن حبان (٣٨٢٦)، وابن خزيمة (٢٧٢١)، والحاكم (١/ ٤٥٥) وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم». اه. من طرق عن ابن جريج. وصرح بالتحديث في بعضها. وفيه عبيدالمكي مولى السائب بن أبي السائب، قال الذهبي: «ما روى عنه سوى ابنه يحيى». اه.

حـ: حمزة بجار اللَّه





عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَيْكِ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، وَيَمْشِي (أَرْبَعًا)(١)، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

 [٤١٢٦] أُخْبَرِ فَي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّه عَيْلِيْةِ مَكَّةً دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (٢) ثَلَاثًا وَمَشَىٰ (أَرْبَعًا) (٢) ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَقَالَ : ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] فَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، وَالْمَقَّامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا .

## ٥٥١ - (بَابُ) الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

• [٤١٢٧] أَكْبَرِني مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ،

<sup>(</sup>١) كتب على حاشية (ط): «أربعة» ، وعليها: «ض» ، وهي في (ت): «أربعة» .

<sup>\* [</sup>٤١٢٥] [التحقة: خ م د س ٨٤٥٣] [المجتبئ: ٢٩٦٣] . أخرجه البخاري (١٦١٦)، ومسلم (١٢٦١/ ٢٣١) من وجهين آخرين عن موسى بن عقبة به .

وانظر ماسيأتي برقم (٤١٢٧)، (٤١٢٨).

<sup>(</sup>٢) فرمل: فأسرع في المشي مع تقارب الخطئ. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) عليها في (ط): «ض» ، وعلى حاشيتها: «أربعة» .

<sup>\* [</sup>٤١٢٦] [التحقة: م ت س ٢٥٩٧ – ٣٦٢٨] [المجتبئ: ٢٩٦١] • أخرجه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧ ، ١٥٠) من طريق حاتم بن إسهاعيل ، عن جعفر بن محمد به مطولا ، (١٥٠) من وجه آخر عن يحيلي بن آدم بطرف من أوله . وانظر ما سبق برقم (٢٧٤) .





عَنْ أَبِيهِ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخُبُ فِي طَوَافِهِ حِينَ يَقْدَمُ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ثَلَاثًا، وَيَمْشِي أَرْبَعًا، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

# ١٥٦ - (بَابُ) عَدَدِ الرَّمَلِ وَالْمَشْيِ

- [٤١٢٨] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ : الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَوْمُلُ الثَّلَاثَ ، وَيَمْشِي الْأَرْبَعَ ، ، وَيَرْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
- [٤١٢٩] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (أَبُو الرَّبِيعِ) (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبْدِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٤١٢٧] [التحفة: خت س ٨٦٦٢] [المجتبئ: ٢٩٦٥] • أخرجه البخاري (١٦٠٤) تعليقًا عن الليث ، بنحوه .

وأخرجاه في «الصحيحين» من طرق عن نافع ، وكذا عن ابن عمر كها تقدم برقم (٤١٢٥).

<sup>\* [</sup>۱۲۸] [التحفة: س ۸۲۱۸] [المجتبئ: ۲۹۶۲] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أحد (۱۳/۲) عن يحيل بن سعيد بزيادة فيه .

وأخرجه البخاري (١٦١٧، ١٦٤٤)، ومسلم (٢٣٣/١٢٦٢) من طرق عن عبيدالله بن عمر بلفظ: «رمل رسول الله ﷺ من الحجر إلى الحجر ثلاثًا، ومشى أربعًا».

<sup>(</sup>١) في (م): «وأبو الربيع» وهو خطأ فهي كنية سليمان بن داود .



مَا يَطُوفُ ، يَخُبُّ ثَلَاثَةً أَطْوَافٍ مِنَ (السَّبْعِ)(١).

## ١٥٧ - (بَابُ) الرَّمَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

- [٤١٣٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَيْهِ ثَلَاثَةً أَطُوافٍ.
- [٤١٣١] أخبر قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا سَعَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (وَالْبَيْتِ) (٢) لِيُرِي الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

اللَّفْظُ لِعَبْدِاللَّهِ.

وقال مالك: «وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». اه..

(۲) في (ت) ، (ر) : «وبالبيت» .

<sup>(</sup>١) ضبطت في (ط) بفتح السين وإسكان الباء وضمهما أيضًا وفوقها: «معًا».

<sup>\* [</sup>۱۲۹3] [التحقة: خ م س ۱۹۹۱] [المجتبئ: ۲۹۹۱] • أخرجه البخاري (۱۹۰۳)، ومسلم (۲۳۲/۱۲۶۱) من طرق عن ابن وهب به .

<sup>\* [</sup>١٣٠] [التحفة: م ت س ق ٢٩٥٤ – س ٢٦٢٨] [المجتبئ: ٢٩٦٦] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٦٤)، ومن طريقه: مسلم (٣٣٦/ ٣٣٥)، ثم رواه (٢٣٦) من وجه آخر عنه – مقرونًا بابن جريج – بنحوه.

والحديث سبق من وجه آخر عن جعفر بن محمد بطرف آخر منه برقم (٢٧٤)، وذكرنا هناك أطراف الحديث حيث ذكره النسائي مفرقًا .





(قال أبو عَلِلرِهِمِن : إِنَّمَا سَعَىٰ ، لَمْ أَفْهَمْهُ كَمَا أَرَدْتُ) .

• [٤١٣٢] أَخْبَرْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ : ) لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : وَهَنتُهُمْ حُمَّىٰ يَثْرِب ، وَلَقُوا مِنْهَا شَوًا . فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيّهُ عَلَىٰ ذَلِك ، فَأَمَرَ وَهَنتُهُمْ حُمَّىٰ يَثْرِب ، وَلَقُوا مِنْهَا شَوًا . فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيّهُ عَلَىٰ ذَلِك ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ (فِي) (١) أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ (فِي) (١) نَاحِيَةِ الْحِجْرِ ، فَقَالُوا : لَهَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا (٢) .

## ١٥٨- (بَابٌ) كَيْفَ طَوَافُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

• [٤١٣٣] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ زَيْنَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةً وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْلَةً فَقَالَ : (طُوفِي وَرَاءَ الْمُصَلِّينَ ، مَكَّةً وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْلَةً فَقَالَ : (طُوفِي وَرَاءَ الْمُصَلِّينَ ،

وعلق البخاري في الموضع الثاني عن حماد بن سلمة أنه زاد بهذا الإسناد: «لما قدم النبي عَلَيْهُ لعامه الذي استأمن، قال: ارملوا ليرئ المشركون قوتكم. والمشركون من قبل قعيقعان». ووصله أحمد (١/ ٣٠٣، ٣٧٣) وغيره من طرق عن حماد بن سلمة بنحوه.

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٤١٣١] [التحفة: خ م س ١٩٤٣] • أخرجه البخاري (١٦٤٩ ، ٤٢٥٧)، ومسلم (٢٤١/١٢٦٦) من طرق عن سفيان بنحوه .

<sup>(</sup>١) في (ط) ، (ت) ، (ر) : «من» .

<sup>(</sup>٢) بعده في (ت): «تم الكتاب الأول من الحج يتلوه الكتاب الثاني من الحج، بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>\* [</sup>۱۳۲3] [التحفة: خ م د س ٥٤٣٨] [المجتبئ: ٢٩٦٧] • أخرجه البخاري (١٦٠٢، ٢٥٦١)، ومسلم (٢٢٦٦/ ٢٤٠) من طريقين عن حمادبن زيدبه. وفيه زيادة من قول ابن عباس.

#### المقافي المناشك





وَأَنْتِ رَاكِبَةً ). قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقْرَأُ: ﴿وَالطُّورِ ﴾ (١) [الطور: ١].

[٤١٣٤] أُخبِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً، فَأَقِلُوا (بِهِ) (٢) الْكَلَامَ (٣).
 الْكَلَامَ (٣).

(١) متفق عليه ، وقد سبق من وجه آخر عن مالك برقم (٤٠٩٢) ، ويأتي أيضًا برقم (١١٦٤٠).

\* [٤١٣٣] [التحفة: خ م دس ق ١٨٢٦٢] [المجتبى: ٢٩٤٩]

(٢) في (ر): «من».

(٣) كتب على حاشية (ت): «هذا الحديث حقه أن يكون في الترجمة الآتية عقيب ما هو فيها الآن».

\* [١٣٤] [التحفة: س ٢٩٢٥] • روي مرفوعًا، أخرجه الترمذي (٩٦٠) وغيره، وصححه ابن السكن، وابن خزيمة (٢٧٣٩) من طريق جرير بن عبدالحميد، وابن حبان (٣٨٣٦)، والحاكم (٢/٢٦٧) من طريق فضيل بن عياض كلاهما عن عطاء، وقال الترمذي: «روي مرفوعًا وموقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء». اه..

وقال البزار: «لا نعلم أحدًا رواه عن النبي على إلا ابن عباس ولانعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذا، ورواه غير واحد عن عطاء موقوفًا وأسنده جرير وفضيل بن عياض». اهـ. «البحر الزخار» (١١/ ١٢٨).

ورواه غير واحد من الضعفاء عن طاوس مرفوعًا.

وروي عن طاوس عن ابن عمر ، وقيل : عمن أدرك النبي ﷺ كما يأتي في الحديث الذي يلي هذا .

وعلى هذا فقد اختلف على طاوس على خمسة أوجه، وكذا اختلف على عطاء في ذلك، ورجح النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي الموقوف. ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٩) ثم أجاب عن ذلك بتقوية المرفوع على اعتبار أن الرافعين معهم زيادة تقبل، والجواب فيه نظر واضح وألزم النووي باتباع ذلك على طريقته، فإن عطاء كان قد اختلط، وقد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا، وقد رواه عنه الثوري – وهو من القدماء – لكن قد اختلفوا =





# ١٥٩- (بَابُ) إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

• [8180] أَضِوْ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ (وَأَنَا أَسْمَعُ) - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ (وَأَنَا أَسْمَعُ) ، عَنْ رَجُلِ أَدْرَكَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، (عَنْ طَاوُسٍ)، عَنْ رَجُلِ أَدْرَكَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، (عَنْ طَاوُسٍ)، عَنْ رَجُلِ أَدْرَكَ النَّبِيَ عَيَيْةٍ قَالَ: والطَّوَافُ صَلَاةً، فَإِذَا طَفْتُمْ فَأَقِلُوا (فِي كُلُ) النَّبِيَ عَيَيْةٍ قَالَ: والطَّوَافُ صَلَاةً، فَإِذَا طَفْتُمْ فَأَقِلُوا (فِي كُلُ) النَّبِيَ عَيَيْةٍ قَالَ: والطَّوَافُ صَلَاةً، فَإِذَا طَفْتُمْ فَأَقِلُوا (فِي كُلُ) النَّبِيَ عَيَاقٍ اللهِ الْفَيْ الْحَلَامِ.

اللَّفْظُ لِيُوسُفَ.

ورواه القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا وفيه قدر موقوف أخرجه الحاكم (٢/ ٢٩٣). ورواه حماد بن سلمة عن عطاء عن ابن جبير به مقتصرًا على القدر الموقوف.

وقوى الحافظ ابن حجر رواية القاسم بن أي أيوب وقال: «أوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؛ فإنها سالمة من الاضطراب إلا أني أظن أن فيها إدراجًا . والله أعلم» . اهد . انظر «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٩) ، والحديث التالي .

\* [۱۳۵] [التحفة: س ١٩٤٥-س ١٩٥٩] [المجتبئ: ٢٩٤٤] • أخرجه أحمد (٢/٤١٤)،
 (٤/٤).

واختلف فيه على ابن جريج؛ فرفعه جماعة ، وأوقفه محمدبن بكر كما في «المسند» (٣/ ١١٤)، ورواه الحسن بن مسلم - كما مر - وخالفه حنظلة بن أبي سفيان فجعله عن طاوس ، عن ابن عمر قوله ، انظر «المجتبئ» (٢٩٤٥).

وقال ابن حجر (١/ ١٣٠): «الظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة». وانظر ما تقدم في الذي قبله، وقد سبق ترجيح غير واحد من النقاد والحفاظ الوقف على ابن عباس.

د : جامعة إستانبول

ر: الظاهرية

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تط

ه: مراد ملا

<sup>=</sup> عليه، واعترف الحافظ بأن الصواب من حديثه الموقوف. وانظر لمزيد من التفصيل: «سنن البيهقي» (٥/ ٨٥)، و «نصب الراية» (٣/ ٥٧).





# ١٦٠ - (بَابُ) إِبَاحَةِ الطَّوَافِ فِي (كُلُّ) الْأَوْقَاتِ

• [٤١٣٦] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ جُبُيْرِ بْنِ مُطْعِم ، أَنَّ النَّبِيَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ جُبُيْرِ بْنِ مُطْعِم ، أَنَّ النَّبِي قَالَ : (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ، لَا (تَمْنَعُنَّ) (١) أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى ، 

اَيُّ سَاعَةِ شَاءً مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ ، (٢) .

# 171- (بَابُ) تَأْوِيلِ (قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاقُهُ) (٣): ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]

• [٤١٣٧] أخبر لل مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ ، سَلِمَة ، وَهُوَ : ابْنُ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ (مُسْلِمَا) (٤) الْبَطِينَ ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ ، عَنْ الْبَعِدِ بن جُبَيْرٍ ، عَنْ الْبَعْدِ وَهِيَ عُرْيَانَةُ ، وَتَقُولُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةُ ، وَتَقُولُ :

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ يَنَهِ مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]

<sup>(</sup>١) في (ر): «تمنعوا».

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (١٦٩٨) من وجه آخر عن سفيان .

<sup>\* [</sup>٢١٣٦] [التحفة: دت س ق ٣١٨٧] [المجتبى: ٢٩٤٦]

<sup>(</sup>٣) في (ر): «قول الله على» ، وفي حاشية (م): «قول الله» ورقم عليها: «ضع» .

<sup>(</sup>٤) في (ر): «مسلم».

 <sup>\* [</sup>۲۱۳۷] [التحفة: م س ٥٦١٥] [المجتبئ: ۲۹۷۸] ● أخرجه مسلم (٣٠٢٨) عن
 محمد بن بشار وأبي بكر بن نافع - فرقهما - عن غندر ، وابن خزيمة (٢٧٠١) ، وأخرجه ابن =

#### السُّهُ الْهُ بِمُولِلْسِّهِ إِنِّ





- [٤١٣٨] أخب رُا أَبُو دَاوُدَ (سُلَيْمَانُ بْنُ (سَيْفٍ) (١) الْحَرَّانِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، يَعْقُوبُ ، (هُوَ: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ (الصِّدِيقَ) بَعَثَهُ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ (الصِّدِيقَ) بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ (٢) يُؤذِنُ فِي فِي الْحَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ (٢) يُؤذِنُ فِي النَّاسِ: أَلَا لَا يَحُجَّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ .
- [٤١٣٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، وَ (عُشْمَانُ ) (٣) بْنُ عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ بَعَثَهُ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ إلَى أَهْلِ مَكَّةً بِبَرَاءَةً ، قَالَ : مَاكُنْتُمْ تُنَادُونَ ؟ قَالَ : كُنَّا نُنَادِي : أَنْهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً بِبَرَاءَةً ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةً ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ

<sup>=</sup> جرير الطبري (٨/ ١٥٩ ، ١٦٠)، والحاكم (٣٢٠ ، ٣١٩)، من طرق عن شعبة به، وألفاظها متقاربة . وسيأتي سندا ومتنا برقم (١١٢٩٢).

<sup>(</sup>١) في (ت): «يوسف».

<sup>(</sup>٢) رهط: عدد من الرجال أقل من العَشرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).

<sup>\* [</sup>١٣٨٨] [التحفة: خ م د س ٢٦٢٤] [المجتبئ: ٢٩٧٩] • أخرجه البخاري (٤٦٥٧) من وجه آخر عن يعقوب بن إبراهيم به .

وأخرجه البخاري (٣٦٩، ٣٦٧، ٣١٧٧، ٤٦٥٥، ٤٦٥٥، ٤٦٥٦)، ومسلم (٤٣٥ / ٤٣٥) من طرق عن ابن شهاب الزهري به، وزاد في جميعها: «يوم النحر». وفي أكثرها زيادة أخرى.

<sup>(</sup>٣) كذا هو في جميع النسخ، والذي في «التحفة»: «بشر بن عمر»، وكلاهما يروي عن شعبة، ولكن لمحمد بن بشار رواية عن عثمان دون بشر، فالله أعلم.



وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ عَهْدٌ (فَأَجَلُهُ)(١) أَوْ أَمَدُهُ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ (الْأَشْهُرِ)<sup>(٢)</sup> فَإِنَّاللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ، وَلَا (يَحُجُّ)<sup>(٣)</sup> بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، فَكُنْتُ أُنَادِي حَتَّىٰ صَحِلَ (٤) صَوْتِي .

<sup>(</sup>١) كتب على حاشية (ت): «روي من غير هذا الطريق، فأجله إلى مدته، ومن لم يكن بينه وبين رسول الله على عهد فأجله ، أو أمده إلى أربعة أشهر . ابن الفصيح» . اه. .

<sup>(</sup>٢) في (م): «أشهر» ، والمثبت من: (ط) ، (ت) ، (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «يحجن».

<sup>(</sup>٤) صحل: تَعِبَ. (انظر: لسان العرب، مادة: صحل).

<sup>\* [</sup>١٣٩3] [التحفة: س ١٤٣٥٣] • تفرد به النسائي دون الستة، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٩٩)، والطبري (١٠/ ٦٣-٦٤) وغيرهما من طريق شعبة ، والنسائي فيها يأتي برقم (١٤٠) ، وابن حبان في «صحيحه» (٣٨٢٠) من طريق جرير، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٦٦٨) من طريق هشيم - مختصرًا، ثلاثتهم عن المغيرة به. وصحح إسناده الحاكم (١٧٩/٤) من طريق شعبة . وأخرجه أيضًا إسحاق في «مسنده» (١٧٥ - مسند أبي هريرة) من طريق شعبة ، عن سليهان الشيباني، عن الشعبي به وصحح إسناده الحاكم أيضًا (٢/ ٣٣١)، وأخرجه الطبري (١٠/ ٦٣) من طريق قيس بن الربيع، عن المغيرة وبإسناد آخر إليه، وعن سليهان الشيباني، كلاهما عن الشعبي بإسناده نحوه إلا أنه قال في الرواية الأولى: «ومن كان له عند رسول الله على عهد فعهده إلى مدته» ، وقال في الثانية : «فعهده إلى أجله» . وقيس بن الربيع فيه مقال وإن كان لفظه أقرب لما ورد في أحاديث أخر، ولما يقتضيه ظاهر القرآن. انظر «تفسير الطبرى» (١٠/ ٦٢ ٦٢). ولذا تكلم بعض العلماء في لفظ شعبة ومن معه: «فأجله إلى أربعة أشهر»، فقال الطبرى: «وأخشى أن يكون هذا الخبر وهما من ناقله في الأجل؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه ، مع خلاف قيس لشعبة في نفس الحديث» . اهـ. وشعبة لم يتفرد بهذا اللفظ كما تقدم في التخريج . وقال البيهقي (٩/ ٢٢٥) معقبًا على ما رواه من طريق شعبة عن المغيرة: «وقد مضى في حديث زيدبن يثيع، عن علي هيك في هذا الحديث: «ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر». وقال ابن كثير في «البداية» (٧/ ٢٢٦) بعد أن ذكر رواية أحمد: «وهذا إسناد جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر - وقد ذهب إلى هذا ذاهبون ، ولكن الصحيح أن من =



 [٤١٤٠] أَكْبَرِنْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَرِّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كُنْتُ أُنَادِي مَعَ عَلِيِّ (بْنِ أَبِي طَالِبٍ) حِينَ أَذَّنَ فِي الْمُشْرِكِينَ كُنَّا نَقُولُ: لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ عَامِنَا مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُزْيَانٌ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ مُلَدَّةٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (وَرَسُولَهُ) .

## ١٦٢ - (بَابُ) فَضْل الطَّوَافِ

• [٤١٤١] أَخْبُ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، هُوَ : ابْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَن، مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟! قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ﴾ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : (مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ ا(١).

ت: تطوان

كان له عهد فأجله إلى أمده بالغًا ما بلغ - ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية -فله تأجيل أربعة أشهر . . .» إلى آخر كلامه كَاللَّهُ . والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (37711).

<sup>•</sup> تفرد به النسائي كما تقدم، وأخرجه ابن حبان (٣٨٢٠) \* [٤١٤٠] [التحفة: س ١٤٣٥٣] من وجه آخر عن جرير ، عن مغيرة به ، وتمام تخريجه في سابقه .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث بهذا الإسناد لم يورده المزي فيها رواه عبدالله بن عبيد بن عمير عن عبدالله بن عمر من «التحفة».

<sup>\* [</sup>٤١٤١] [التحفة: ت ٧٣١٧] [المجتبى: ٢٩٤١] • أخرجه الترمذي (٩٥٩) من طريق جرير، وأحمد (٣/٢)، وابن حبان (٩/ ١١) من طريق الثوري، وكذا أحمد (٢/ ٨٩) من طريقه مقرونا بمعمر في مسح الركن . جميعًا عن عطاء بن السائب . وقال الترمذي : «حديث حسن» . اهـ .





# ١٦٣ - أَيْنَ (تُصَلَّىٰ رَكْعَتَا)(١) الطَّوَافِ

- [٤١٤٢] أَخْبُ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (مُحَمَّدِ بْنِ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ (الرُّهْرِيُّ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ وَ قَالَ : (سَأَلْتُ) (٢) ابْنَ عُمَرَ عَنْ مُعْتَمِرٍ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَيَأْتِي أَهْلَهُ ؟ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، وَمَدَّى رَسُولِ اللَّه (ﷺ ) أَسُوةً حَسَنَةً (٣) .
- [٤١٤٣] أخب را يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ حِينَ فَرَغَ مَنْ مَنْعِهِ جَاءَ حَاشِيَةً الْمَطَافِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِينَ أَحَدُ (٤) .

وقد خالفهم حمادبن زيد عند الترمذي عقب الموضع السابق، وسفيان بن عيينة عند أحمد (٢/ ١١) فروياه عن عطاء ولم يذكرا فيه: «عبيدبن عمير». وتابعهما على ذلك إبراهيم بن طهمان عند البيهقي (٥/ ١١)، وهشيم عند أحمد (٣/ ٢)، وابن خزيمة (٢٧٢٩)، ففي روايته أن عبدالله بن عبيد سمع أباه يقول لابن عمر ...

والحديث سبق بنفس الإسناد حتى قوله: «يحط الخطيئة» برقم (٢١٠).

وأصل استلام الركنين عن ابن عمر ثابت عند البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧، ١٢٦٧) دون الثواب المذكور.

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «تُصلِّي ركعتي» ، وفي (ت) : «يُصلي ركعتي» .

<sup>(</sup>۲) في (ر): «سألنا».

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن سفيان بن عيينة برقم (٤١٠٠). وهو متفق عليه من طرق عن عمرو بن دينار .

<sup>\* [</sup>۲۱٤۲] [التحفة: خ م س ق ۲۵۷۷]

<sup>(</sup>٤) سبق من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٩٢٢).

<sup>\* [</sup>٤١٤٣] [التحفة: دس ق ١١٢٨٥] [المجتبئ: ٢٩٨١]





## ١٦٤ - الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَي الطَّوَافِ

• [٤١٤٤] أَضَبَرَني عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ ، عَن الْوَلِيدِ ، هُوَ : ابْنُ مُسْلِمِ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ (لَمَّا انْتَهَىٰ) (١) إِلَىٰ مَقَام إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، وَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ [الإخلاص: ١] ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا .

والحديث صححه ابن خزيمة (٢٧٥٤، ٢٧٥٥) من طريق يحيى القطان، ثم الثوري، وقال أبو نعيم: «هذا حديث صحيح ثابت من حديث جعفر، رواه عنه الجم الغفير، منهم من طوله، ومنهم من اختصره». اه. من «الحلية» (٣/ ٢٠٠)، وانظر «التمهيد» (٢/ ٩٢) لابن عبدالبر، فقد خلط بين لفظ رواية مالك ورواية إسهاعيل بن جعفر الآتية، وقال: «تفرد الوليد بن مسلم ، عن مالك ، وأغرب في لفظه» . اه. . وانظر «أطراف الغرائب» (٢/ ٣٧٤) . وانظر ما تقدم برقم (۲۷٤).

ت: تطوان

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ت): «لما جاء وانتهر».

<sup>\* [</sup>٤١٤٤] [التحفة: د ت س ق ٢٥٩٥-س ٢٦٢٨] [المجتبئ: ٢٩٨٥] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٧٢) مختصرًا جدًّا، ويزيادة في آخره.

وأخرجه مسلم في حديث الحج الطويل (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسهاعيل، عن جعفر بن محمد ، بنحوه ، وأخرجه الترمذي (٨٥٦) من طريق الثوري ، عن جعفر ، وزاد فيه : استلام الحجر، والرمل ثلاثا، والمشي أربعا، ولم يذكر فيه ماقرأ في الركعتين. و(٨٥٧) من وجه آخر عن مالك مقتصرًا على الرمل ثلاثًا والمشي أربعًا.



# ١٦٥ - اسْتِلَامُ الرُّكْنِ بَعْدَ رَكْعَتَى الطَّوَافِ

• [8183] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، هُوَ: ابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَمُنَى طَافَ سَبْعًا؛ رَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالتَّخِذُوا ١٥ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ طَافَ سَبْعًا؛ رَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالتَّخِذُوا ١٥ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥] فصَلَّى سَجْدَتَيْنِ جَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٥٨] اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] ﴿ وَنَا اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

## ١٦٦ - الشُّرْبُ مِنْ زَمْرُمَ (١)

• [٤١٤٦] أَخْبَرُنَا زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ (دَلُّويَهُ)، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، وَمُغِيرَةُ. (ح) وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْرُمَ وَهُو قَائِمٌ.

<sup>۩[</sup> ٥١] ب]

<sup>\* [8183] [</sup>التحفة: دت س ق ٢٥٩٥-س ٢٦٢٨] [المجتبئ: ٢٩٨٤] • أخرجه مسلم (١٢١٨) ١٤٧) من طريق حاتم بن إسهاعيل المدني ، عن جعفر ، بنحوه ، وقد صححه الترمذي (٦٢٨، ٨٦٢) ٢٩٦٧) من طريق ابن عيينة ، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٤١٤) من طريق النسائي هنا ، وقد سبق في الذي قبله . وانظر ما تقدم برقم (٢٧٤) .

<sup>(</sup>١) بعده في (م)، (ط)، (ت): «قائمًا».

<sup>\* [</sup>٤١٤٦] [التحفة: خ م ت س ق ٧٧٦٧] [المجتبئ: ٢٩٨٦] • أخرجه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم في أحدها بالمغيرة − قرنه مسلم في أحدها بالمغيرة − قال عاصم في رواية البخاري الأولى: «فحلف عكرمة: (ماكان يومئذ إلا على بعير)». اهـ.

#### السُّهُ الْهِ بَرَى لِلنِّسِهَ إِنِّيْ





## ١٦٧ - (الشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ قَاثِمَا)ُ

• [٤١٤٧] أخب را عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ

## ١٦٨ - الْخُرُوجُ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهِ

- [٤١٤٨] أَخْبِعُوا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَكَّةً طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّىٰ خَلْفَ الْمَقَّامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهِ ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (١).
- [٤١٤٩] قال شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: سُنَّةً.

#### ١٦٩- الصَّفًا وَالْمَرُوَةُ

 [٤١٥٠] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (الدَّوْرَقِيُّ)، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِبْنِ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٤١٤٧] [التحفة: خ م ت س ق ٧٦٧٥] [المجتبى: ٢٩٨٧]

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عمروبن دينار بنحوه برقم (٢١٤٢).

<sup>\* [</sup>٤١٤٨] [التحفة: خ م س ق ٢٥٣٧] [المجتبئ: ٢٩٨٨]

<sup>\* [</sup>٤١٤٩] [المجتبئ: ٢٩٨٩]





الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّىٰ نَزَلَتِ الْآيَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا نَكْرَهُ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَاثِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

• [1013] أَخْبَرَ عَمْرُوبْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عُرُوةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ قَوْلِ اللّه عَلَا : ﴿ فَلَا شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ قَوْلِ اللّه عَلَىٰ أَحَدِ جُنَاحٌ جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]. (قُلْتُ :) فَوَاللّهِ مَا عَلَىٰ أَحَدِ جُنَاحٌ أَلّا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : بِنْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ (أُخْتِي) (١) ، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتَ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ (فَلَا) (٢) جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَا يَطُوفَ بِهِمَا ، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي (أَنَّ) (٣) الْأَنْصَارَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا (كَانُوا) (٤) يُهِلُونَ لِمَنَاةً وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي (أَنَّ) (٣) الْأَنْصَارَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا (كَانُوا) عَنْ أَهْلَ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ لَللهُ عَلَيْهِ أَنْزِلَتْ فِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ (٥) ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ إِنَّ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَلَمًا سَأَلُوا رَسُولَ اللّه ﷺ عَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ إِنَّ لَاضَفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوفَ لَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ لَلْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْرَلَ اللّهُ وَلَا عَنَمُ وَلَا كَاللّهُ أَنْ يَطُوفَ عَلَيْهِ أَن يَطَوْفَ السَالُوا وَسُولَ اللّهُ عَتَمَرَ فَلَا مَلَاهُ وَا يَتَعْرَاحُ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ عَلَى اللّهُ الْمُقَالِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>\* [</sup>۱۵۰۰] [التحقة: خ م ت س ۱۹۲۹] • أخرجه البخاري (۱۹۲۸)، و(٤٤٩٦)، ومسلم (۱۲۷۸) من طرق عن عاصم بنحوه .

<sup>(</sup>١) في (ت): «أخي».

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط)، (ر): «لا»، والمثبت من (ت)، وهو موافق لما في «المجتبى»، و«الصحيحين» وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ر) ، وصحح عليها في (ط).

<sup>(</sup>٤) في (م): «كان».

<sup>(</sup>٥) المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر. (انظر: معجم البلدان) (٥/ ١٣٦).

### السُّبُولُكِبِرُولِلنِّسَالِيِّ

بِهِمَا ﴾ [البقرة : ١٥٨]، ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ الطَّوَافَ بِهِمَا ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتُوكَ الطَّوَافَ بهما .

• [٢١٥٢] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُورَة قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَة : ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة : ١٥٨] قُلْتُ: مَا أَبَالِي أَلَّا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا. قَالَتْ: بِنْسَمَا قُلْتَ، إِنَّمَا كَانَ (أُنَاسٌ)(١) مِنْ أَهْلِ (الْجَاهِلِيَّةِ) (٢) لَا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] الْآيَةُ ، فَطَافَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ وَ طُفْنَا مَعَهُ ، فكَانَتْ سُنَّةً .

#### ١٧٠ - الْبَدَاءَةُ بِالصَّفَا

• [٤١٥٣] أَخْبِى نَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، (قَالَ: حَدَّثَنَا)(٣) جَعْفُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِلَى الصَّفَا، وَقَالَ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>١٥١] [التحفة: خ س ١٦٤٧] [المجتبئ: ٢٩٩١] • أخرجه البخاري (١٦٤٣) من طريق شعيب به ، مطولا بزيادة ، وأخرجه (٤٨٦١) - مختصرًا - ومسلم (١٢٧٧) ٢٦٣ : ٢٦١) -مطولاً - من طرق عن الزهري بنحوه . وسيأتي سندا ومتنا برقم (١١٦٦٠) .

<sup>(</sup>۱) في (ر): «ناسي».

<sup>(</sup>Y) ضرب عليها في (ر) ، وكتب في الحاشية: «المدينة».

<sup>\* [</sup>٢٥٥٢] [التحفة: خ م ت س ١٦٤٣٨] [المجتبئ: ٢٩٩٠] ● أخرجه البخاري (٤٨٦١)، ومسلم (١٢٧٧/ ٢٦١) من طريق سفيان بنحو رواية شعيب المتقدمة .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «عن».





وَٱلْمَرُوءَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) [البقرة: ١٥٨].

• [٤١٥٤] أُخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ -عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ يَقُولُ: (نَبُدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) (٢).

## ١٧١- مَوْضِعُ الْقِيَامِ عَلَى الصَّفَا

• [٤١٥٥] أَخْبِ رُا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ (رَقِيَ) (٣) عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٢٧٤)، (٤١٤٥).

<sup>\* [</sup>٤١٥٣] [التحفة: س ٢٦٢١] [المجتبئ: ٢٩٩٣]

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لهذا الموضع عن محمدبن سلمة فقط، ولم يذكر الحارث بن مسكين ، فالله أعلم.

<sup>\* [2108] [</sup>التحفة: س ٢٦٢١] [المجتبئ: ٢٩٩٢] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٧٢) من رواية يحيى ، وزاد في آخره: «فبدأ بالصفا».

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط)، (ر): "رقي» وصحح عليها في (م)، (ط)، وكتب في حاشيتيهما "المعروف: رَقِيَ»، والمثبت من (ت).

<sup>\* [</sup>٤١٥٥] [التحفة: س ٢٦٢٢] [المجتبئ: ٢٩٩٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٠) من طريق يحبيل به مطولًا ، وفيه لفظ النسائي هنا ، وتابعه عليه وهيب بنحوه عند الطيالسي (١٦٦٨) ، وعنه البيهقي (٣/ ٣١٥)، ومحمدبن على الجعفي عند الدارقطني (٢/ ٢٥٤) - باختصار التكبير - ويشهد له رواية ابن الهاد الآتية برقم (٤١٥٨) ، ورواية حاتم بن إسهاعيل الآتية برقم (٤١٥٩) .





#### ١٧٢ - كم التَّكْبِيرُ

• [٤١٥٦] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَن ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو ، وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

#### ١٧٣ - التَّهْلِيلُ

• [٤١٥٧] أخبر عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَيْكِمْ: ثُمَّ وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَى الصَّفَا يُهَلِّلُ اللَّهَ ، وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ .

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٢١٥٦] [التحفة: س ٢٦٢٣ –س ٢٦٢٨] [المجتبئ: ٢٩٩٥] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٧٢) من رواية يحيى بن يحيى بمثل لفظ ابن القاسم ، وكذلك رواه ابن مهدي وإسحاق بن عيسى ، عن مالك عند أحمد (٣/ ٣٨٨) ، وصححه ابن حبان (٣٨٤٢) من رواية أحمد بن أبي بكر ، عن مالك.

<sup>\* [</sup>٢١٥٧] [التحفة: س ٢٦٢٣] [المجتبئ: ٢٩٩٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد أخرجه أبوعوانة في «مسنده» (٣٤٥٠) من طريق حجاج، عن ابن جريج، مطولا، وقال فيه: «ثم وقف على الصفا حين يرى الكعبة يهلل الله، ويدعو بين ذلك . . .» الحديث، وأصله عند مسلم کے تقدم مرارا انظر ماسبق برقم (۲۷٤)، (۲۰۹۱).





#### ١٧٤ - كم التَّهْلِيلُ عَلَى الصَّفَا

• [٤١٥٨] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبِ قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ (الْهَادِ)(١) ، عَنْ جَعْفُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَام، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن، فَقَرَأً: ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وَرَفَعَ صَوْتَهُ (لِيَسْمَعَ النَّاسُ)<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ، ثُمَّ ذَهَبَ، فَقَالَ: **انْبَدَأُ** بِمَا بَدَأَاللَّهُ بِهِ . فَبَدَأَ بِالصَّفَا (فَرَقِيَ) (٣) (عَلَيْهَا) (١٤) حَتَّىٰ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ ، وَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُخْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ وَحَمِدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّىٰ تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ ، فَسَعَىٰ حَتَّىٰ صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ، ثُمَّ مَشَىٰ حَتَّىٰ أَتَى الْمَرْوَةَ، فَصَعِدَ (فِيهَا) (٥)، ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْثُ، فَقَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شُرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا (عَلَيْهَا) بِمَا شَاءَ اللَّهُ ، فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ (٦).

<sup>(</sup>١) في (ت): «الهادي».

<sup>(</sup>٢) كذا جودها في (ط) ، وفي (ت) : «لِيُسْمِعَ النَّاسَ».

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط)، (ر): «فرقا»، وفوقها في (م)، (ط): «ض ع»، وكتب في حاشيتيهم]: «صوابه: فَرَقِيَ»، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ت): «عليه». (٥) في (ت): «عليها».

<sup>(</sup>٦) تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأصله عند مسلم كها تقدم برقم (٤١٤٤)، (٤١٤٥)، وانظر الحديث التالي.

<sup>\* [</sup>١٥٨] [التحفة: دت س ق ٢٥٩٥-س ٢٦٢٣-س ٢٦٢٨] [المجتبى: ٢٩٩٧]





#### ١٧٥ - الدُّعَاءُ عَلَى الصَّفَا

• [٤١٥٩] أَضِعُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَيْكُ . قَالَ جَابِرٌ: خَرَجْنَا مَعَهُ لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَىٰ أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَىٰ مَقَام إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ: ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فَجَعَلَ الْمَقَّامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَالَ : ﴿ إِنّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] (أَبْدَأُ)<sup>(١)</sup> بِمَا بَدَأَاللَّهُ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا، (فَرَقِيَ) (٢) عَلَيْهِ حَتَّىٰ رَأَىٰ الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللَّهَ وَوَحَّدَهُ، وَقَالَ: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَنْجَرْ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْرَابَ وَحْدَهُ (ثُمَّ) (٣) دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّىٰ إِذَا تَصَوَّبَتْ (٤) قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، حَتَّىٰ إِذَا صَعِدَتًا مَشَىٰ حَتَّىٰ أَتَى

<sup>(</sup>١) في (ت): «ابدءوا».

 <sup>(</sup>۲) في (م)، (ط)، (ر): «فرقي»، وفوقها في (م)، (ط): «ع»، وكتب في حاشيتيهم]: «صوابه:
 فَرَقِيَ» وصحح عليها، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) من (ط) ، (ت) ، (ر) وفي (م) : «بها» .

<sup>(</sup>٤) **تصويت:** التصوب: الانحدار والنزول إلى أسفل. (انظر: لسان العرب، مادة: صوب).

#### المخافئ للمنايلات





الْمَرْوَةَ ، (فَفَعَلَ) (١) عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا.

## ١٧٦ - الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

• [٤١٦٠] أَخْبَرَنَى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّمِيْ عَلَىٰ الدِّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : طَافَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : طَافَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِيَرَاهُ النَّاسُ ، وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ ، (إِنَ النَّاسُ) (٢) غَشُوهُ (٣) .

#### ١٧٧ - الْمَشْيُ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ

• [٤١٦١] أخب را مُحَمَّدُ بن رافِع (النَّيْسَابُورِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ:

قال ابن عبدالبر: «وقد وهم فيه ابن جريج حين ذكر فيه الصفا والمروة؛ لأن ذلك كان منه في طواف الإفاضة، والله أعلم . . . قوله في هذا الحديث: «وبين الصفا والمروة» تدفعه الآثار المتواترة عن جابر بمثل رواية مالك هذه؛ لأن قوله: «انصبت قدماه في بطن المسيل» يدفع أن يكون راكبا . اهـ . «التمهيد» (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «ففعل ذلك».

<sup>\* [</sup>۱۵۹3] [التحفة: م دس ق ۲۵۹۳–س ۲۲۲۸–س ۲۲۳۱] • أخرجه مسلم (۱۲۱۸/۱۲۱۸) مطولاً من طريق حاتم به .

<sup>(</sup>٢) جودها في (ط) هكذا، وجودها: «أنَ الناسَ» بفتح وكسر همزة ونون «أن»، ويضم وفتح سين «الناس» معًا.

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في (ط) ، وصحح عليها .

<sup>\* [</sup>٢٦٠٠] [التحفة: م دس ٢٨٠٣] [المجتبئ: ٢٩٩٨] • أخرجه مسلم (٢٧٣/ ٢٥٤، ٢٥٥) من طريق علي بن مسهر ، عن ابن جريج ، وقال فيه : "يستلم الركن بمحجنه" ، وليس فيه ذكر الصفا والمروة ، وعنده من طريق عيسى بن يونس ومحمد بن بكر بنحو رواية شعيب هنا .





أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ مَشَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَمْرَ يَمْشِي ، وَإِنْ سَعَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَسْعَى .

- [٢١٦٢] أَضِرُا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ (الْمَرْوَزِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ: (القَّوْرِيُّ)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: إِنْ (أَمْشِ) (١) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ (أَسْعَ) (٢) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَسْعَى، وَإِنْ (أَسْعَ) (٢) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَسْعَى، وَإِنْ (أَسْعَ) (١ عَسْعَى ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.
- [٤١٦٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ : هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ

وسماع الثوري من عطاء قديم قبل الاختلاط ، وسمع منه ابن فضيل بعده ، وكثير بن جمهان تابعه ابن جبير في الحديث الذي قبله .

<sup>\* [</sup>٢١٦١] [التحفة: س٧٠٦] [المجتبئ: ٣٠٠٠] • تفرد به النسائي دون سائر الستة ، وأخرجه أحمد (٢/ ١٥١) ، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٧٩٨) من طريق عبدالرزاق ، عن الثوري به ، وتابعه عليه الضحاك بن مخلد عند ابن خزيمة (٢٧٧٢) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ر): «أمشي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «سعيت» ، وفي (ط) ، (ر): «أسعى» ، والمثبت من (ت).

<sup>\* [</sup>۲۱۲۲] [التحفة: دت س ق ۷۳۷۹] [المجتبئ: ۲۹۹۹] • أخرجه ابن خزيمة (۲۷۷۱) من طريق الضحاك بن مخلد، عن سفيان الثوري، ومتابعًا لبشر بن السري، وليس فيه: «وأنا شيخ كبير»، وأخرجه أبو داود (۱۹۰۶) من طريق زهير، والترمذي (۸٦٤)، وابن خزيمة (۲۷۷۰) من طريق ابن فضيل، كلاهما عن عطاء بمثل حديث الثوري.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». اه. وصححه أيضا ابن خزيمة .





رَمَلَ بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ فِي جَمَاعَةِ النَّاسِ فَرَمَلُوا، فَلَا أُرَاهُمْ رَمَلُوا إِلَّا بِرَمَلِهِ.

#### ١٧٨ - السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- [٤١٦٤] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا سَعَىٰ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ ( ) .
- [٤١٦٥] أَخْبِرُا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ بُكَيْلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ صَفِيَةً بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّا يَسْعَى فِي بَطْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ صَفِيَةً بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَّا يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ (٢) ، وَيَقُولُ : ﴿ لَا نَقْطُعُ الْوَادِيَ إِلَّا شَدًا (٣) .

<sup>\* [</sup>٢١٦٣] [التحفة: س ٢٤٤٧] [المجتبئ: ٣٠٠١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه وإسناده منقطع: «الزهري لم يسمع من ابن عمر شيئا» قاله الإمام أحمد وابن معين . انظر «مراسيل الرازي» (٦٩٩) . وقال ابن المديني: «سمع منه حديثين» . اه. . «مراسيل الرازي» (٦٩٧) ، و «جامع التحصيل» (ص ٢٦٩) ، وصيغة الزهري هنا صيغة انقطاع .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجهين آخرين عن سفيان برقم (١٣١٤).

<sup>\* [</sup>٢١٦٤] [التحفة: خ م س ٥٩٤٣] [المجتبى: ٣٠٠٢]

<sup>(</sup>٢) **المسيل:** المكان المنحدر الذي يجتمع فيه السيل. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) شدا: عَدوا، وهو أبطأ من الجري . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٢٤٢).

<sup>\* [3170] [</sup>التحفة: س ق ١٨٣٨٦] [المجتبئ: ٣٠٠٣] • هكذا رواه حماد هنا ، وزاد فيه عند أحمد (٦/ ٤٠٤) ، وأظنه قال : «وقد انكشف الثوب عن ركبتيه» ، ثم قال حماد بعد : «لا يقطع» ، أو قال : «الأبطح إلا شدا» ، وسمعته يقول : «لا يقطع الأبطح إلا شدا» .





#### ١٧٩ - مَوْضِعُ السَّعْي

- [٤١٦٦] أخب را مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَة ، وَالْحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بَنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا (انْصَبَّتْ) (١) قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ .
- [٤١٦٧] أخبر مُحمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ
   (قَالَ) : لَمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَمَا رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ .
- = وقد خالفه هشام الدستوائي عند أحمد أيضًا (٦/ ٤٠٤)، وابن راهويه (٢٣٢٢، ٢٣٢٢)، وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٣١٣) فقال: «عن بديل بن ميسرة، عن صفية بنت شيبة، عن أم ولد شيبة واسمها (أم عثمان بنت سفيان) بلفظ: (لا يقطع الأبطح)». اه.

وخالفه أيضًا محمد بن ذكوان الجهضمي - أحد الضعفاء - عند ابن سعد، فقال: «عن بديل بن ميسرة، عن صفية بنت عثمان»، وزاد فيه: «وقد رفع إزاره حتى نظرت إلى ركبتيه»، ولم يذكرا: المغيرة بن حكيم.

قال الدارقطني : «وقول حماد أشبه» . اهـ. من «العلل» (١٥/ ٤٢٣).

- (١) في حاشيتي (م)، (ط): «قال في «الكفاية»: قدمه انصبت إذا ما انحدرت في بطن واد هكذا قد وردت».
- \* [٢٦٦٦] [التحفة: س ٢٦٢٤-س ٢٦٢٨] [المجتبئ: ٣٠٠٤] أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ ١٦٨) من طريق ابن مهدي وإسحاق بن عيسى عن مالك، ثلاثتهم بمثل ابن القاسم، وأصل الحديث في مسلم من طريق حاتم بن إسهاعيل، عن جعفر، وقد تقدم برقم (٤١٥٩).
- \* [٤١٦٧] [التحفة: س ٢٦٢٤] [المجتبئ: ٣٠٠٥] تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الحميدي في «مسنده» (٢/ ٥٣٤) عن سفيان، وقال فيه: «حتى جاز الوادي»، وأصله عند مسلم كما سبق، وانظر «التحفة».





## ١٨٠ - مَوْضِعُ الْمَشْيِ

- [٤١٦٨] أَخْبَرَنَى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ وَقَلَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ وَقَلَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى ، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مِنَ الشِّقِ الْآخِرِ مَشَى .
- [٤١٦٩] أخبر ل يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (اللَّوْرَقِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ نَرَلَ يَعْنِي عَنِ الصَّفَا، حَتَّىٰ إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّىٰ إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّىٰ إِذَا صَعِدَ مَشَىٰ .

#### ١٨١ - التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَرْوَةِ

• [٤١٧٠] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا،

<sup>\* [</sup>٢٦٦٨] [التحفة: س ٢٦٢٤] • تقدم برقم (٤١٦٠) في (الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة)، وقد أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٣) من وجه آخر عن ابن جريج به، ويشهد له ما تقدم عن مالك وسفيان عن جعفر، وأصل حديث جعفر عند مسلم من طريق حاتم بن إسهاعيل، وتقدم برقم (٢٧٤).

<sup>\* [</sup>٢٦٦٩] [التحفة: س ٢٦٢٤] [المجتبئ: ٣٠٠٦] • تقدم برقم (٢١٥٣) في البداءة بالصفا، وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢٠)، وأبو يعلى (٤/ ٩٤)، وابن خزيمة (٢٧٥٧) من طرق عن يحيى مطولا، وليس عندهم: «يعني: عن الصفا»، ويشهد له حديث حاتم بن إسهاعيل عند مسلم. وانظر ما سبق (٢١٥٩).





(فَرَقِيَ) (١) عَلَيْهِ حَتَّىٰ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ ، ثُمَّ وَحَّدَ اللَّهَ ، وَكَبَّرَهُ ، وَقَالَ : ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيثُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ا ، ثُمَّ مَشَىٰ حَتَّىٰ إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَىٰ (حَتَّىٰ إِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَىٰ ۖ ، حَتَّىٰ أَتَّى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، حَتَّىٰ قَضَىٰ طَوَافَهُ (٢).

## ١٨٢ - كَمْ طَوَافُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّع بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

• [٤١٧١] أَخْبِ رُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، (هُوَ: الْقَطَّالُ ) ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ عَيْكِيْ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا.

## ١٨٣ - أَيْنَ يُقَصِّرُ الْمُعْتَمِرُ

• [٤١٧٢] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيةً ،

حـ: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط)، (ر): «فرقا»، وفوقها في (م)، (ط): «ض عـ»، وكتب في حاشيتيهما: «صوابه: فَرَقِيَ»، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) تقدم من طريق مالك عن جعفر بن محمد بنحوه برقم (٢٥٦).

<sup>\* [</sup>٤١٧٠] [التحفة: س ٢٦٢٣ -س ٢٦٢٨] [المجتبى: ٣٠٠٨

<sup>\* [</sup>۱۷۱۱] [التحفة: م د س ۲۸۰۲] [المجتبئ: ۳۰۰۹] • أخرجه مسلم (۱۲۱۵) (۱۲۷۹) ٢٦٥)، وأحمد (٣/٣١٧)، وعنه أبو داود (١٨٩٥) عن يحيى بن سعيد بسنده، وزاد أحمد في آخره: «طوافه الأول»، وتابعه محمدبن بكر، عن ابن جريج عند مسلم، وسيأتي من وجه آخر عن ابن جريج - وفيه الزيادة - برقم (٤٣٦٩).





أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بِمِشْقَصٍ (١) فِي عُمْرَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ.

• [٤١٧٣] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزُ الْهَ بِنِ خَالِدِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزُاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ (ابْنِ اللهِ عَلَى الْمُووةِ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ . مُعَاوِيَةً قَالَ : قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَى الْمَرْوةِ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ .

#### ١٨٤ - كَيْفَ يُقَصِّرُ

• [٤١٧٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُعَاوِيةً قَالَ : أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعِيَ بَعْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ . قَالَ قَيْشُ : وَالنَّاسُ يُتُكِرُونَ هَذَا عَلَىٰ مُعَاوِيةً . وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ . قَالَ قَيْشُ : وَالنَّاسُ يُتُكِرُونَ هَذَا عَلَىٰ مُعَاوِيةً .

<sup>(</sup>١) بمشقص: نصل السهم إذا كان عريضًا . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٤٧) .

<sup>\* [</sup>۱۷۲۱] [التحفة: خ م د س ۱۱٤۲۳] [المجتبئ: ٣٠١٠] • أخرجه البخاري (١٧٣٠) من طريق أبي عاصم، ومسلم (٢١٠/ ٢١٠) من طريق يحيئ بن سعيد، كلاهما عن ابن جريج، ولم يقل أبو عاصم: «في عمرة على المروة». ولم يذكر أيضا يحيئ لفظ: «في عمرة».

والحديث تقدم بنحوه من وجه آخر عن طاوس برقم (٣٩٠٥) ، وسيأتي كذلك برقم (٤٣١٠).

<sup>\* [</sup>٤١٧٣] [التحفة: خ م د س ١١٤٢٣] [المجتبئ: ٣٠١١] • أخرجه أبو داود (١٨٠٣) من طريق محمد بن يحيى وغيره عن عبدالرزاق، وزاد في إحداها في آخره: «لحجته»، وكذلك رواه الطبراني في «الكبير» (٩١٩ / ٣٠٩) من هذا الوجه.

وقد أورد الدارقطني في «علله» (٧/ ٥، ٥١) خلافًا في إسناده على جعفر بن محمد، وأيضا ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ٤٤٢) أورد على الحديث عدة إشكالات من حيث السند والمتن ، وتابعه عليها الحافظ المنذري كما في «نصب الراية» (٣/ ١١٤)، واجتهد الحافظ ابن حجر في «الفتح» في الجمع بين هذه الإيرادات على الحديث (٣/ ٥٦٥، ٥٦٦).

<sup>\* [</sup>١٧٤٤] [التحفة: س ١١٤٣٠] [المجتبئ: ٣٠١٢] • أخرجه أحمد (٢/٤) من وجه آخر عن =





# ١٨٥ - الْخُطْبَةُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

• [١٧٥] أخب را إستاق بن إبراهيم، قال : قرأت على أبي قرة موسى بن طارق، عن ابن جُريْج قال : حدَّثني عبداللّه بن عشمان بن ختيم، عن أبي الرُّبيْر، عن جابِر، أنَّ النَّبِيَ ﷺ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ بَعَثَ أَبَابَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ، وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثُوب (١) بِالصَّبْحِ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ لِيُكَبِّر، فَسَمِعَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثُوب (١) التَّكْبِيرِ، فقال : هذه (رُعْوَةُ) (١) نَاقَةِ رَسُولِ الله ﷺ مَنْ الله عَلَيْهِ، فَوقَفَ (عَنِ) (١) التَّكْبِيرِ، فقال : هذه (رُعْوَةُ) (١) نَاقَةُ وَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ : هَا لِي سُولِ الله عَلَيْهِ، فقال : هَا لَهُ بَنُولِ وَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَإِذَا عَلِيًّ عَلَيْهَا، فقال لَهُ أَبُوبَكْرٍ : أُمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ؟ فقال : لا، بنُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ بِبَرَاءَةَ أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي (مَوَاقِفِ) (٥) الْحَجِ . وَلَكُمْ مَنْ وَسُولٌ؟ فَقَالَ : لا، بنُ رَسُولٌ ؛ أَرْسَلْنِي رَسُولُ الله عَلَيْهُ بِبَرَاءَةَ أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي (مَوَاقِفِ) (٥) الْحَجِ . وَلَعَلَمُ مَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ ، فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّىٰ خَتَمَهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا مَكَةً ، فَلَمَا كَانَ قَبْلَ التَّوْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُوبَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّتُهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً قَامَ أَبُوبَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّتُهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ مَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً قَامَ أَبُوبَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّتُهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ مَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً قَامَ أَبُوبَكُو فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّتُهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ مَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً قَامَ أَبُوبَكُو فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّتُهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ مَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً قَامَ أَبُوبَكُو فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّتُهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ مَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً قَامَ أَبُوبَكُو فَا مَلْولَا النَّاسَ الْمَالِقُولُ الْمُؤْسَلَى النَّسُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَ الْمُعَلَى النَّاسِ اللَّهُ الْمُؤْسُلُ الْمُؤْسُلُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْسُلُهُ الْمُؤْسُولُ الْمُؤْسُلُ

ت: تطوان ح: حزة بجار الله د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> حماد فقال: «أن معاوية» وأرسله، ولم يذكر الطواف، وقال: «وهو محرم»، قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٦٦): «إنها شاذة». اهر. يعني قوله: «أيام العشر»، وانظر التعليق المتقدم. وكان عند حماد كتاب قيس بن سعد فضاع فحدث به من حفظه فأخطأ. انظر «ضعفاء العقيل» (١/ ٢١).

<sup>(</sup>١) ثوب: أُقيم . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٢) جودها في (ط) بفتح الراء وضمها ، وكتب في حاشيتُها وحاشية (م) : «الرغاء : أصوات الإبل» . (٣) في (ت) : «علا،» .

<sup>(</sup>٤) جودها في (ط) بفتح الراء وضمها ، وكتب فوقها : «معا» . والرَّغوة بالفتح المرة من الرُّغاء ، وبالضم الاسم كالغَرفة والغُرفة . (انظر : لسان العرب ، مادة : رغو) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ط) : «مواقت»، والمثبت من (ت)، (ر)، وهو موافق لما في «المجتبئ».



حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ ، فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّىٰ خَتَمَهَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَفَضْنَا ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّىٰ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأً عَلَى النَّاسَ ، فَحَدَّثُهُمْ كَيْفَ خَتَمَهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرِ الْأَوَّلُ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّثُهُمْ كَيْفَ خَتَمَهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرِ الْأَوَّلُ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَدَّثُهُمْ كَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ بَرَاءَةً عَلَىٰ (۱) يَنْ خَتَمَهَا .

## ١٨٦ - الْمُتَمَتِّعُ مَتَىٰ يُهِلُّ بِالْحَجِّ

• [٤١٧٦] أَضِمُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ (بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ت): «فقرأ براءة عليٌّ على الناس».

<sup>\* [</sup>١٧٧٥] [التحفة: س ٢٧٧٧] [المجتبئ: ٣٠١٦] • تفرد به النسائي دون سائر الستة . وأخرجه ابن خزيمة (٢٩٧٤) ، وابن حبان (٦٦٤٥) ، وصححاه - إلا أن ابن خزيمة وصفه بأنه: "غريب غريب» ، والدارمي (١٩١٥) ، والبيهقي (٥/ ١١١) ، والجورقاني في «الأباطيل» (ح ١٢٩) من طريق أبي قرة ، وقال الجورقاني : «هذا حديث حسن ، تفرد به عن أبي الزبير عبدالله بن عثمان بن خثيم ، قال محمد بن إبراهيم : حدثنا أبو حفص عمروبن علي قال : كان يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي يحدثان عن ابن خثيم . وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي : سمعت أبي يقول : عبدالله بن عثمان بن خثيم ما به بأس ، صالح الحديث» . اه.

وقال النسائي في «المجتبى» (٣٠١٦): «ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنها أخرجت هذا لثلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، وماكتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبدالرحمن إلا أن ابن المديني قال: (ابن خثيم منكر الحديث). وكأن على بن المديني خُلِقَ للحديث». اهـ.

وقال البيهقي: «تفرد به هكذا ابن خثيم» . اه. .

والحديث سيأتي بنفس هذا الإسناد برقم (٨٦٠٨).





الْحَارِثِ)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَلَا يَهُو لَأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَالْجَعَلُوهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا، وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَى لَفَعَلْتُ مِثْلَ اللَّذِي يَعْمَى لَفَعَلْتُ مِثْلَ اللَّذِي يَعْمَى لَقَعَلْتُ مِثْلَ اللَّذِي يَعْمَى لَقَعَلْتُ مِثْلَ اللَّذِي يَعْمَى لَقَعَلْتُ مِثْلَ اللَّذِي يَعْمَى لَقَعَلْتُ مِثْلَ النَّمَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُونِيَةِ – وَجَعَلْنَا مَكَةً بِظَهْرٍ – لَبَيْنَا بِالْحَجُ .

## ١٨٧ - مَا ذُكِرَ فِي مِنْنِ

<sup>\* [</sup>٢١٧٦] [التحفة: س ٢٤٤٥] [المجتبئ: ٣٠١٧] • علقه البخاري عقب الحديث (١٦٥٢) عن عبدالملك مختصرًا بصيغة الجزم. وأخرجه مسلم (١٢١٦/١٢١٦)، وأحمد (٣/٣٠٢) من طرق عن عبدالملك بن أبي سليمان بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (ر): «غدا».

<sup>(</sup>٢) سرحة: شجرة عظيمة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) **الأخشبان :** جَبَلانِ محيطان بمكة ، وهما : أبو قُبَيْس والأحمر . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٥٥/١٢) .

<sup>(</sup>٤) صحح عليها في (ت). ونفح أي : أشار (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢٤٩).

### المَوْلِي اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(وَادِيًا) (١) يُقَالُ لَهُ: (السُّرَّبَدُ) (٢) فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ: (يُقَالُ لَهُ: (السُّرَرُ، بِهِ) (٣) سَرْحَةٌ سُرَّ (٤) تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا .

• [١٧٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةً ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنِ عُلَيَّةً ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّم الطَّرَسُوسِيُّ ، قَالَا : حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ ، هُوَ : الْأَزْرَقُ ، عَنْ ابْنُ مُحَمِّدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَا : حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ ، هُوَ : الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ ، قُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ (عَنْ) (٥) رَسُولِ اللَّه ﷺ ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرُويَةِ؟ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ (عَنْ) (٥)

وقال الذهبي في ترجمة محمدبن عمران هذا من «الميزان» (٣/ ٨٠١١): «لا يدرئ من هو ولا أبوه». اهـ.

وقال أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٣٦): «لا أعلم أحدا رواه عن النبي ﷺ من الصحابة غير ابن عمر». اهـ.

(٥) في (م) ، (ط) : «من» ، والمثبت من (ت) ، (ر) ، وهو الموافق لما في «المجتبئ» .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط)، (ر): «واد»، والمثبت من (ت). والوادي: منفرج بين جبال أو تلال يكون منفذًا للسيل (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ودي).

<sup>(</sup>٢) في «المجتبى»: «السربة».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ت) ، وهو الموافق لما في «المجتبى» ، وفي (م) ، (ر) ، (ط) جعلهم كلمة واحدة «السردبة» .

<sup>(</sup>٤) سر: أي: قطعت سُررهم، وهي ما يُقطع من المولود حين ولادته، والمراد أنهم وُلدوا تحتها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢٤٩).

<sup>\* [</sup>۱۷۷۷] [التحفة: س ۱۳۷۷] [المجتبئ: ۳۰۱۸] • أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/۲۲۱) عن ابن مهدي، وابن حبان (۲۲٤٤) من طريق أحمد بن أبي بكر، كلاهما عن مالك، ولم يذكروا: «السربد» - يعني بمثل رواية الحارث هنا - قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۳/۶۳): «لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث، وإن لم يكن أبوه عمران بن حبان الأنصاري أو عمران بن سوادة فلا أدري من هو، وحديثه هذا مدني، وحسبك بذكر مالك له في كتابه». اهد.

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّيمَ الِيُّ





- قَالَ: بِمِنَّى . قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ : بِالْأَبْطَحِ . (١)
- [٤١٧٩] أَخْبَرْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَحَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النّبِيِّ عَيْلِيْ . قَالَ : رَكِبَ رَسُولُ الله عَيْلَة ، عَبْدِاللّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النّبِيِّ عَيْلِيْ . قَالَ : رَكِبَ رَسُولُ الله عَيْلِة ، فَصَلّىٰ بِمِنى الظُهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ (٢) .

(۱) بالأبطح: الأبطح: موضع معروف خارج مكة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (۱) بالأبطح: الأبطح: الأبطح: المخاري)

\* [۱۷۷۸] [التحفة: خ م د ت س ۱۹۸۸] [المجتبئ: ۳۰۲۰] • أخرجه البخاري (۱۲۵۳) من طريق عبدالله بن محمد، و(۱۷۲۳) عن محمدبن المثنى، ومسلم (۱۳۰۹/۱۳۰۹) عن زهيربن حرب، ثلاثتهم عن إسحاق الأزرق، وقال عبدالله بن محمد: «الظهر والعصر يوم التروية» وزاد في آخره: «افعل كما يفعل أمراؤك»، وكذا قال محمدبن المثنى وزهير، ولم يذكرا: «العصر يوم التروية».

قال الترمذي (٩٦٤): «هذا حديث حسن صحيح ، يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن الثوري» . اه. .

وقد رواه أبو بكر بن عياش عند البخاري (١٦٥٤) عن عبدالعزيز ، لكن قصر في لفظه ، وهي متابعة قوية لطريق إسحاق كها قال الحافظ .

وقال أيضا (٣/ ٥٠٧) : «وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش ، عن عبدالعزيز» . اهـ .

وصححه ابن خزيمة من الطريقين (٢٧٩٦ ، ٢٧٩٧).

ت: تطوان

- (٢) بعده في (م)، (ط): «تم الكتاب الأول من كتاب المناسك بحمدالله وعونه»، ثم افتتح الباب التالي بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم الثاني: عونك يارب».
- \* [۱۷۹] [التحفة: م دس ق ۲۹۹۳ س ۲۶۳۱ ] أخرجه مسلم (۱۲۱۸ / ۱۶۷) حيث رواه بهذا الإسناد مطولا بدون هذه القطعة ، وتقدم هذا الإسناد مرارا ، انظر ما سبق برقم (٤١٥٩).





## ١٨٨ - (بَابُ) الْغُدُوِّ مِنْ مِنِّى إِلَىٰ عَرَفَةَ

- [٤١٨٠] أَضِرُ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ : ابْنُ زَيْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ مِنْ مِنْى إِلَىٰ عَرَفَةَ ، فَمِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ .
- [٤١٨١] أَخْبَى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (الدَّوْرَقِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ ١٠ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ (مِنْ مِنْي) إِلَىٰ عَرَفَاتٍ، (مِنَّا) الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.
- \* [۱۸۰3] [التحفة: س ۲۲۲۷] [المجتبئ: ۳۰۲۱] هكذا رواه حمادبن زيد، وتابعه عليه هشيم في الحديث التاني، وخالفها عبدالله بن نمير فأخرجه مسلم (۲۷۲/۱۲۸۶)، وأبو داود (۱۸۱۲)، وأحمد (۲۲۲/۲۲)، وابن خزيمة (۲۸۰۵) من طريق عبدالله بن نمير، عن يحيئ، وزاد في إسناده: «عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه»

قال ابن خزيمة: «لا أعلم أحدًا ممن روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد تابع ابن نمير في إدخاله عبدالله بن عبدالله بن عمر في هذا الإسناد». اهـ.

بل تابعه عليه سعيدبن يحيى الأموي عند مسلم، وقال الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٢٠١): «اختلف فيه عنه - يعني: يحيى بن سعيد - فرواه زهير بن معاوية، والثوري، ومالك بن أنس، وليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وعبدالرحن بن البهان، وحماد بن زيد، وحفص بن غياث، وأبو شهاب، وابن فضيل، وسويد بن عبدالعزيز، وأبو خالد الأحمر، وهشيم عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، عن ابن عمر.

وخالفهم عبدالله بن نمير ويحيئ بن سعيد الأموي فروياه عن يحيئ بن سعيد، عن عبدالله بن أبي سلمة ، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر ، عن أبيه ، وكذلك رواه عمر بن حسين ، وهو من أهل المدينة ، من نبلاء الناس ، عن عبدالله بن أبي سلمة ، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر ، عن أبيه ، وهو الصواب » . اه . .

[1/0Y]®

 \* [۲۱۸۱] [المجتبئ: ۲۲۹۳] • أخرجه أحمد (٣/٣) عن هشيم، وتمام تخريجه في سابقه.





# ١٨٩ - التَّكْبِيرُ (فِي)(١) الْمَسِيرِ إِلَىٰ عَرَفَةَ

• [٤١٨٢] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، وَاسْمُهُ: الْفَضْلُ ابْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قُلْتُ ابْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لَا يُنْكُو مَا لَلْهُ اللّهِ عَرَفَاتٍ: مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي التَّلْبِيَةِ مَعَ لَا نَسُولِ اللّه عَلَيْهِ، وَسُولِ اللّه عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ (الْمُلَبِّي يُلَبِّي) (١) فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

## ١٩٠ - التَّلْبِيَةُ فِي الْمَسِيرِ إِلَىٰ عَرَفَةً

• [٤١٨٣] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَنْسِ غَدَاةَ عَرَفَةَ : مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ : سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، في التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ : سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، فكانَ مِنْهُمُ الْمُهِلُّ ، وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ ، فلَا يُتْكِرُ مِنْهُمْ أَحَدُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ .

<sup>(</sup>١) في (ر) : «و» .

<sup>(</sup>٢) في (م): (يلبي الملبي»، والمثبت من (ط)، (ت)، (ر).

<sup>\* [</sup>۱۸۲] [التحفة: خ م س ق ۱۶۵۲] [المجتبئ: ٣٠٢٣] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٣٧). وأخرجه البخاري (٩٧٠) عن أبي نعيم، و(١٦٥٩) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم (١٢٨٥/ ٢٧٤) عن يحيني بن يحيني، ثلاثتهم عن مالك به.

قال عبدالله بن يوسف ويحيى : «يهل المهل» ، ولم يذكرا : «يلبي الملبي» . وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي ، عن مالك .

<sup>\* [</sup>٤١٨٣] [التحقة: خ م س ق ١٤٥٧] [المجتبئ: ٣٠٢٤] • أخرجه مسلم (١٢٨٥/ ٢٧٥) عن عبدالله بن رجاء، وقال فيه: «فمنا المكبر، ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا»، فذكر مثله.





## ١٩١ - التَّلْبِيَةُ بِعَرَفَةً

• [٤١٨٤] أَخْبُ رُنُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ (الْكُوفِيُّ)(١)، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَيْسَرَةً بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَتُّبُونَ؟ فَقُلْتُ : يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةً ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ (٢٠)، فَقَالَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، (فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٌّ).

## ١٩٢ - ضَرْبُ الْقِبَابِ بِعَرَفَةً

 [٤١٨٥] أُخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: أَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرِ، فَضُرِبَتْ لَهُ (بِنَمِرَةً) "، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام كَمَا كَانَتْ

<sup>(</sup>١) في (ر) : «الأودي» ، وكلاهما صحيح ، فهو أودي كوفي كما في ترجمته .

<sup>(</sup>٢) **فسطاطه:** الفسطاط: خيمة كبيرة تقام في السَّفر. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود)  $(17V/\xi)$ 

<sup>\* [</sup>١٨٤٤] [التحقة: س ٥٦٣٠] [المجتبئ: ٣٠٢٩] . أخرجه ابن خزيمة (٢٨٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٦٤، ٤٦٥)، والبيهقي (٥/ ١١٣) من طرق عن خالدبن مخلد، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». اه.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م) ، (ط) : «ض ع» . ونمرة : موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات (انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) (٣/ ١١٥).





قُرَيْشُ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَةِ، (فَجَازَ)(١) رَسُولُ اللَّهُ ﷺ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَرَفَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَرَلَ بِهَا .

## ١٩٣ - النَّهْيُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً بِعَرَفَةً

• [٤١٨٦] أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ) (٢) بْنُ فَضَالَة بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، هُوَ : ابْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ ، هُوَ : ابْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ (٣) عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَام ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ (٤).

### ١٩٤ - مَا ذُكِرَ فِي عَرَفَةً

[٤١٨٧] أخبئ عيسى بن إبراهيم بن مثرود (المصري)، عن ابن وهب قال:

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) ، (ط) : «ض عـ» وفي حاشيتيهما : «فجاء» وفوقها : «خـ» .

<sup>\* [</sup>٤١٨٥] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣ – س ٢٦٢٨ – س ٢٦٣٣] • تقدم مرارا من حديث جابر الطويل في الحج مفرقا انظر ماسبق برقم (٣٩٢٤) (٣٩٣٩)، (٣٩٣٠)، (٣٩٣١)، (٣٩٣١)، وهو عند مسلم (١٢١٨) من طريق حاتم مطولاً . وانظر ما سبق (٢٧٤) .

وتقدم بنفس الإسناد برقم (٤١٥٩)، (٤١٧٩) بقطعتين أخريين من أصل الحديث الطويل. وهو عند مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) من طريق حاتم - وهو ابن إسهاعيل - بتهامه.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «عبدالله» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) **أيام التشريق: هي** اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن موسىٰ بن على برقم (٣٠٣٦) ، وسيأتي برقم (٤٣٧٤) .

<sup>\* [</sup>٤١٨٦] [التحفة: دت س ٩٩٤١] [المجتبى: ٣٠٢٧]



أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ (يُونُسَ) مَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَا مِنْ يَوْمٍ (أَكْثَرَ أَنْ) يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَا مِنْ يَوْمٍ (أَكْثَرَ أَنْ) يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَة ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَاثِكَة ، وَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هَوُلَاهِ؟!) مِنْ يَوْمُ عَرَفَة ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَاثِكَة ، وَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هَوُلَاهِ؟!) (قَالَ أَبُو عَبُارِجَمِن : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ الَّذِي رَوَىٰ عَنْهُ مَالِكُ ).

• [٤١٨٨] أَخْبِعُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ يَهُودِيُّ لِعُمَرَ : لَوْ عَلَيْنَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ يَهُودِيُّ لِعُمَرَ : لَوْ عَلَيْنَا نَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَا تَحَدُّنَاهُ عِيدًا : ﴿ٱلْيَوْمَ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة : ٣] قَالَ : عُمَرُ : قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي نَرَلَتْ ؛ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، عُمَرُ : قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي نَرَلَتْ ؛ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ،

وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بِعَرَفَاتٍ .

<sup>(</sup>١) زاد في (ر): «عن الزهري»، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في «المجتبين»، «التحفة».

<sup>\* [</sup>۲۱۸۷] [التحفة: م س ق ۱٦١٣١] [المجتبئ: ٣٠٢٦] • أخرجه مسلم (١٣٤٨)، وابن ماجه (٤١٨٧)، وابن خزيمة (٢٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٦٤) من طرق عن ابن وهب، وهو مسمّئ عندهم كما ظنه النسائي. ووهم الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». اهـ. قال الحافظ في «الإتحاف» (٢١٧٠٢): «قلت: قد أخرجه مسلم». اهـ.

وقال الطبراني في «الأوسط» (٩١٣٤): «لا يروئ هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به مخرمة بن بكير». اهم.

<sup>\* [</sup>۱۸۸۸] [التحفة: خم ت س ۱۰۶۲۸] [المجتبئ: ۳۰۲۵] • أخرجه مسلم (۳۰۱۷/٤) من طريق عبدالله بن إدريس به .

وأخرجه البخاري (٤٥، ٣٠١٧)، ومسلم (٧٢٦٨، ٥٥، ٤٤٠٧) من طرق عن قيس بن مسلم به .

والحديث سيأتي سندا ومتنا برقم (١١٢٤٧).





### ١٩٥ - الرَّوَاحُ يَوْمَ عَرَفَةً

• [٤١٨٩] أَضِحْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَشْهَبُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأْمُوهُ أَلَا يُحَالِفَ ابْنَ عُمْرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا مَرُوانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأْمُوهُ أَلَا يُحَالِفَ ابْنَ عُمْرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَة (جَاءَهُ) (١) ابْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ : أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ ، وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ (٢) فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ سُرَادِقِهِ : أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ ، وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ (٢) فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ مَلْكَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ؟! قَالَ : الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّة . قَالَ لَهُ: هَذِهِ مَا لَكُ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ؟! قَالَ : الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَة . قَالَ لَهُ: هَذِه السَّاعَة؟ فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ . قَالَ : أُفِيضُ عَلَيَ مَاءَ ثُمَّ أَخُوجُ إِلَيْكَ ، فَانْتَظُرَهُ حَتَّى السَّاعَة؟ فَقَالَ لَهُ: يَعْمُ . قَالَ : أُفِيضُ عَلَيً مَاءَ ثُمَ أَخُوجُ إِلَيْكَ ، فَانْتَظُرَهُ حَتَى السُّنَة (فَاقْصُرِ) (٣) الشَّاهَ (فَاقُوفَ ، فَعَمَلُ يَنْظُرُهُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَعَجُلِ الْوُقُوفَ ، فَجَعَلَ يَتُظُرُهُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَمْ اللَّهُ فَلَكَ ابْنُ عُمْرَ ، قَالَ : صَدَق .

## ١٩٦ - الْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةً

[٤١٩٠] أَخْبَرَ فَي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصْيصِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «جاء» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>(</sup>٢) معصفرة : مَصْبوغةٌ بالعُصْفُر ، وهو صِبْغٌ أحمر . (انظر : لسان العرب ، مادة : عصفر) .

<sup>(</sup>٣) في (ط): «فأقصر» بالهمز.

<sup>\* [</sup>٢١٨٩] [التحفة: خ س ٢٩١٦] [المجتبئ: ٣٠٢٨] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٩٩)، ومن طريقه البخاري (١٦٦٠، ١٦٦٣). وسيأتي برقم (١٩٤٤) من طريق ابن وهب عنه بنحوه مختصرًا. وعلقه البخاري (١٦٦٢) عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب بنحوه مختصرًا، وبزيادة في آخره.



للطه. نُبَيْطٍ ، (عَنْ أَبِيهِ) قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةً عَلَىٰ جَمَلٍ .

#### ١٩٧ - الْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

 [٤١٩١] أَضِرْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، (هُوَ : الْقَطَّانُ ) ، عَنْ سُفْيَانَ (الثَّوْرِيُّ)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ عَلَىٰ جَمَلِ أَحْمَرَ بِعَرَفَةً قَبْلَ الصَّلَاةِ .

#### ١٩٨- الْخُطْبَةُ عَلَى النَّاقَةِ بِعَرَفَةَ

[٤١٩٢] أَخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ (الْبَلْخِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

\* [٤١٩٠] [التحفة: دس ق ١١٥٨٩] [المجتبع: ٣٠٣١] • هكذا رواه ابن المبارك، وتابعه على إسناده وكيع عند أحمد (٤/ ٣٠٥)، وابن ماجه (١٢٨٦)، وقال فيه: ﴿يَخْطُبُ عَلَىٰ بِعَيْرِهُۥ وَلَمْ يَذْكُر: «يوم عرفة» عند ابن ماجه ، وأيضًا الثوري كما في الحديث التالي ، ولكن قال فيه : «قبل الصلاة» .

وخالفهم عبداللَّه بن داود الخريبي عند أبي داود (١٩١٦) فرواه عن سلمة بن نبيط، عن رجل من الحي، عن أبيه نبيط، وقال فيه: (على بعير أحمر) ورواه أبو نعيم عند الدارمي (١٦٠٨)، وابن سعد (٦/ ٢٩) بالشك، فقال فيه: «عن سلمة بن نبيط حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند، عن أبي قال: حججت مع أبي و عمى . . . . .

وقال الطبران في «الأوسط» (١٩٢١): «لم يرو هذا الحديث عن سلمة بن نبيط إلا ابن المبارك» . اهـ . كذا قال . وانظر تاليه مع ما سيأتي برقم (٤٢٨٨) .

\* [١٩٩١] [التحقة: دس ق ١١٥٨٩] [المجتبئ: ٣٠٣٠] • أخرجه البخارى في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٣٧)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٦٩)، وابن حزم في «حجة الوداع «(ص ٢٧٩) من طريق يحيى بن سعيد، وتابعه قبيصة بن عقبة عند البخاري، ومحمد بن كثير عند ابن قانع ، ولم يقولا : «قبل الصلاة» .

وخالفهم مؤمل بن إسهاعيل، فرواه عن سفيان عند ابن سعد (٦/ ٣٠) وقال فيه: «يوم النحر»، وفي أوله قصة . وانظر الحديث السابق مع ما سيأتي برقم (٤٢٨٨) .





قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَحَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيُ عَلَيْهِ. قَالَ: جَازَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ حَتَّى أَتَى عَرْفَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَرَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا رَاغَتِ الشَّمْسُ (۱) أَمَرَ (بِالْقَصْوَاءِ) (۱) فَوُحِلَتْ لَهُ، حَتَّى إِذَا الْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي الشَّمْسُ (۱) أَمَرَ (بِالْقَصْوَاء) فَوَجَدَ الْقُبَةُ فَدُ ضُرِبَتْ لَهُ، حَتَّى إِذَا الْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: وإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوالكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَ مَوْضُوعٌ، وَوَمَاءُ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَلُ دَمِ أَضَعُهُ (دِمَاؤُنَا) ؛ دَمُ (ابنِ) (٢) مُوضُوعٌ، وَأَوَلُ رِبَا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَلُ رِبَا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَلُ رِبَا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَلُ رِبَا (أَضَعُهُ ) (٥) رِبَا عَبَاسِ بنِ عَبْدِالْمُطَلِبِ، فَإِنَّهُ مُوضُوعٌ كُلُهُ . وَرِبَا الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ كُلُكُمْ أَخَذَتُمُوهُنَ بِأَمَانَةِ اللّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ وَاللّهَ فِي النَّسَاءِ ، فَإِنَ لَكُمْ عَلَيْهِنَ أَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) **زاغت الشمس:** أي ميلها عن وسط السهاء إلى جانب المغرب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) رسمت في (م)، (ط)، (ر): «بالقصوى»، والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في مصادر تخريج الحديث. والقصواء: اسم ناقة النبي ﷺ. (انظر: لسان العرب، مادة: قصا).

<sup>(</sup>٣) زاد قبله في (م)، (ر)، وحاشية (ط) مصححًا عليها: «إياد»، وهو تصحيف، والمثبت من (ت)، وهو موافق لما في رواية «مسلم» (١٤٧/١٢١٨)، قال النووي: «قال المحققون والجمهور: اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، وقيل: اسمه حارثة، وقيل: آدم؛ قال الدارقطني: وهو تصحيف، وقيل: اسمه تمام» (انظر: شرح النووي على مسلم) (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) هذيل: قبيلة من اليمن . (انظر: لسان العرب، مادة: هذل) .

<sup>(</sup>٥) في (ت) ، (ر) : «أضع» .



فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبَا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، فَقَلْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالَنْ تَضِلُوا بَعْدِي إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ؛ كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَنْتُمْ مَسْتُولُونَ عَنِي مَا أَنْتُمْ مَالَنْ تَضِلُوا بَعْدِي إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ؛ كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَنْتُمْ مَسْتُولُونَ عَنِي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ (أَنَّكَ) (١) قَدْ بَلَّغْتَ ، وَأَدَّيْتَ ، وَنَصَحْتَ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ ، وَ(يَنْكُتُهَا) (١) إِلَى الْأَرْضِ : «اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ الشَهَدْ ، اللَّهُمَّ الشَهْدُ ، اللَّهُمَّ الشَّهُ اللَّهُ الْتَلْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ الْمُعْ

• [١٩٣٣] أخبر عَلَيُ بنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ مُوسَى بْنِ زِيَادِ بْنِ حِذْيَم بْنِ عَمْرٍ و السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه وَيَادِ بْنِ حِفْيَتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَأَعْرَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا (وَ) كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا (وَ) كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا (وَ) كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا (وَ) كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا (وَ) كَحُرْمَة بَلَدِكُمْ هَذَا (وَ) كَحُرْمَة بَلَدِكُمْ هَذَا (وَ)

وليس لحذيم إلا هذا الحديث الواحد، وموسئ بن زياد لا يعرف كأبيه، وتفرد عنه مغيرة بن مقسم، وزياد بن حذيم تفرد بالرواية عنه ولده موسئ، قاله الذهبي في «الميزان» (٨٨/٢)، (٤/ ٢٠٥)، ويغنى الحديث السابق عن هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) في (ت)، (ر): «أن».

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «ينكُبُها»، وضبطها في حاشية (ط): «يُتكُبُها»، وكتب فوقها «معا»، والمثبت من (ت)، (ر). وينكتها: يقلبها ويرددها (انظر: شرح النووي على مسلم) (٨/ ١٨٤).

<sup>\* [</sup>۲۹۲] [التحفة: م دس ق ۲۰۹۳–س ۲۲۲۸] • أخرجه مسلم (۱۲۱۸/۱۲۱۸) مطولاً من طريق حاتم بن إسماعيل، وتقدم مفرقا، انظر ما سبق برقم (۲۷۶)، (۲۷۹).

<sup>\* [</sup>٢٩٩٣] [التحفة: س ٣٣٩٨] • أخرجه أحمد (٤/ ٣٣٧)، وولده في «الزوائد»، وابن خزيمة (٨٠٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٦٧) من طريق جرير بسنده به، قال الدارقطني كيا في «أطراف الغرائب» (٣/ ٤٨): «تفرد به جرير بن عبدالحميد، عن مغيرة الضبي، عن موسئ بن زياد بن حذيم، عن أبيه، عن جده». اه.. وقال البغوي في «معجم الصحابة» (٢/ ٢١٦): «لا أعلم رواه غير مغيرة».





### ١٩٩- قَصْرُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

• [1913] أخبرًا أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : حَاءَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَةَ . فَقَالَ : هَذِهِ السَّاعَةَ ؟! قَالَ : نَعَمْ . قَالَ سَالِمُ : فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السُّنَةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ ، وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ : صَدَقَ (١) .

### ٢٠٠- الْأَذَانُ بِعَرَفَةً

• [1903] أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ : سَارَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ حَتَّىٰ عَبْدِاللَّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيُ عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ : سَارَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ حَتَّىٰ عَبْدِاللَّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِي عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ : سَارَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ حَتَّىٰ الْمَا عَنْ عَرَفَةً ، فَنُزَلَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ (بِالْقَصْوَاءِ) (٢) فَرُحِلَتْ لَهُ أَتَىٰ عَرَفَةً ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ (بِالْقَصْوَاءِ) (٢) فَرُحِلَتْ لَهُ حَتَّىٰ (إِذَا ) انْتَهَىٰ إِلَىٰ بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا (٣) .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤١٨٩) من رواية أشهب عن مالك ، وهو عند البخاري كما بيَّنا هناك .

<sup>\* [</sup>٤١٩٤] [التحفة: خ س ٦٩١٦] [المجتبل: ٣٠٣٢]

<sup>(</sup>٢) رسمت في (م) ، (ط) ، (ر) : (بالقصوى) ، والمثبت من (ت) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، وقد سبق بنفس الإسناد برقم (١٧١٨) مطولا.

<sup>\* [</sup>٤١٩٥] [التحفة: س ٢٦٢٩ -س ٢٦٣٧] [المجتبئ: ٦١٤]





# ٢٠١ - الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةً

• [٤١٩٦] أَخْبَىٰ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، هُوَ : الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِاللَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعِ وَعَرَفَاتٍ (١) .

## ٢٠٢- اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْمَوْقِفِ لِلدُّعَاءِ

• [۱۹۷۷] أَحْنُكِنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّتُنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بْنُ مِحْمَدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؟ فَقَالَ : رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؟ فَقَالَ : رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ فَقَالَ : رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَى الْمُوقِفَ ، فَجَعَلَ بَوْنَ يَدَيْهِ ، بَطْنَ نَاقَتِهِ (الْقَصْوَاءِ) (٢) إِلَىٰ (الصَّخْرَاتِ) (٣) ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ (٤) بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْمُشَاةِ (٤) فَلَمْ يَرَلُ وَاقِفًا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن الأعمش برقم (١٧٢٢)، وسيأتي كذلك بنحوه برقم (٤٣٣٤).

<sup>\* [</sup>٤١٩٦] [التحفة: خ م د س ٩٣٨٤] [المجتبى: ٣٠٣٣]

<sup>(</sup>٢) رسمت في (م) ، (ط) ، (ر) : «بالقصوى» ، وضبطت في (ط) بضم القاف ، والمثبت من (ت) . (٣) في (ر) : «المحراب» .

<sup>(</sup>٤) حبل المشاة: طريقهم الذي يسلكونه في الرمل . وقيل : صفهم ومجتمعهم في مشيهم . (انظر : النظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : حبل ) .

 <sup>\* [</sup>۲۹۷] [التحفة: س ٢٦٣٤] [المجتبئ: ٣٠٩٩] • أخرجه مسلم (١٢١٨) مطولاً ، وقد تقدم برقم (٤١٥٩) ، (٤١٧٩) ، (٤١٥٩) .







# ٣٠٢- رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بِعَرَفَةً

- [٤١٩٨] أَضِرُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : كُنْتُ (رِدْفَ) (١) النَّبِيِّ يَتَلِيْهِ بِعَرَفَاتٍ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو ، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ ، فَسَقَطَ خِطَامُهَا (٢) ، فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَىٰ يَدَهُ الْأُخْرَىٰ .
   يَدَيْهِ ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَىٰ .
- [٤١٩٩] أَضِرُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : (عَرَفَةُ كُلُهَا مَوْقِفٌ ) .

=

د : جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) صحح فوقها في (ر). ومعنى كنت ردف النبي ﷺ: كنت راكبًا خلفه على الدابة. (انظر: عون المعبود) (٢٨٠/٥).

<sup>(</sup>٢) خطامها: الخطام: الحبّل الذي يُقاد به البعير. (انظر: لسان العرب، مادة: خطم).

<sup>\* [</sup>١٩٩٨] [التحفة: س ١١١] [المجتبئ: ٣٠٣٤] • أخرجه أحمد (٥/ ٢٠٩)، وابن خزيمة (٢٨٢٤) من طريق هشيم به، وعطاء لم يسمع من أسامة شيئًا، قاله أبو حاتم كما في «المراسيل» (٥٧٠). وصيغة عطاء صيغة انقطاع.

قال الحافظ في «الفتح» (١١/ ١٤٢): «أخرجه النسائي بسند جيد».

وقال في «النكت الظراف» - عقب هذا الإسناد: «روى عن عطاء (م س)، عن ابن عباس، عن أسامة . . . .» يعني : عند مسلم (١٢٨٦/ ٢٨٢) من طريق يزيدبن هارون، عن عبدالملك، عن عطاء به ، وليس فيه رفع يديه عليه بالدعاء .

وهو عند البخاري (١٦٦٩) من طريق كريب، عن أسامة بدونه أيضًا.

 <sup>\* [</sup>۱۹۹۹] [التحفة: م د س ۲۰۹۲] [المجتبئ: ۳۰۳۸] • أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۰–۳۲۱)، وأبو داود
 (۱۹۰۷، ۱۹۰۷)، وأبو يعلى (۲۱۲٦) من طرق عن يحيئ بن سعيد، بعضها مطول، وبعضها مختصر.

# 

- [٤٢٠٠] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةً يَوْمَ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةً يَوْمَ عَرْفَةً ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ وَاقِفًا ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُ هَذَا؟! إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْحُمْسِ (٢) .
- [٤٢٠١] أَضِرُ قَتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا بِعَرَفَةً مَكَانَا بَعْدُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا بِعَرَفَةً مَكَانَا بَعِيدًا مِنَ الْمَوْقِفِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِزبَعِ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهَ يَعِيدًا مِنَ الْمَوْقِفِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِزبَعِ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ الله عَلَىٰ إِلْكُمْ ، يَقُولُ لَكُمْ: (كُونُوا عَلَىٰ مَشَاعِرِكُمْ؛ فَإِنْكُمْ عَلَىٰ إِرْثِ مِنْ إِرْثُولِ اللهِ أَيْرُاهِيمَ » .

وقال الترمذي : «حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة ، عن عمرو . وابن مربع اسمه يزيد ، وإنها يعرف له هذا الحديث الواحد» . اه. .

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». اه..

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (١٢١٨/ ١٤٩) - وفيه طول - وعنه البغوي في «شرح السنة» (١٩٢٦)، وأبو داود (١٩٠٨) من طريق حفص بن غياث، عن جعفر به. وقال البغوي: «هذا حديث صحيح». اهـ.

<sup>(</sup>١) في حاشية (ت): «هو عمروبن دينار - ابن الفصيح».

<sup>(</sup>٢) الحمس: ج. الأحْمَس، وهم قريش. (انظر: لسان العرب، مادة: حمس).

<sup>\* [</sup>٤٢٠٠] [التحفة: خ م س ٣١٩٣] [المجتبئ: ٣٠٣٦] • أخرجه البخاري (١٦٦٤)، ومسلم (١٢٠٠) من طرق عن سفيان بن عيينة بنحوه .

<sup>\* [</sup>۲۰۱۱] [التحفة: د ت س ق ۱۵۵۲٦] [المجتبئ: ۳۰۳۷] • أخرجه أبوداود (۱۹۱۹)، والترمذي (۸۸۳)، وأحمد (٤/ ۱۳۷)، وابن خزيمة (۲۸۱۸، ۲۸۱۹)، والحاكم (۱/ ۲۲۲) جميعًا من طرق عن سفيان بن عيينة به .





## ٢٠٤ - فَرْضُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةً

- [٤٢٠٢] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بِكُيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ بِكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ : بِعَرَفَةَ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : الْحَجُّ عَرَفَةً ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةً عَرَفَةً قَبْلَ طَلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ ثَمَّ حَجُهُ ؟ . الْحَجُ عَرَفَةُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةً عَرَفَةً قَبْلَ طَلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ ثَمَّ حَجُهُ ؟ .
- [٢٠٠٣] أَخْبُ لِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، (وَهُو : النَّوْدِيُ ) ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ ابْنُ عُيَيْنَةً ) ، عَنْ (سُفْيَانَ) (() ، (وَهُو : النَّوْدِيُ ) ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاء ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : «الْحَجُّ عَرَفَاتُ عَبْدِ الرَّحْمَونِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «الْحَجُّ عَرَفَاتُ وَبَلْانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْكَ ؛ (أَيَّامُ ) مِنْ ثَلَاثُ وَلَانًا مَا مَنْ ثَلَاثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن تَلَاقُ أَوْلَكَ ؛ (أَيَّامُ ) مِنْ ثَلَاثُ وَفَمَن تَعَجَلَ فِي وَمَيْنِ فَكَلَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]» .

<sup>\* [</sup>۲۰۲3] [التحفة: دت س ق ۹۷۳0] [المجتبئ: ۳۰۳۹] • أخرجه البخاري في «تاريخه» (۵/۲۶۳)، وأبو داود (۱۹۶۹)، والترمذي (۸۹۰، ۸۹۰)، وابن ماجه (۳۰۱۵)، وأحمد (۴/۹۰۶)، وابن حبان (۲۸۹۲)، وابن خزيمة (۲۸۲۲)، والحاكم (۱/۶۲۶) من طرق عن سفيان الثوري، وسيأتي من إحداها برقم (۲۲۲۱)، وتابعه عليه شعبة عند أحمد (۶/۲۶)، والحاكم (۲/۸۷۲)، وسوف يأتي برقم (٤٣٧٣).

قال الترمذي: «قال سفيان بن عيينة: (هذا أجود حديث رواه الثوري). قال وكيع: (هذا الحديث أم المناسك). وقال ابن عيينة للثوري: (ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا الحديث)». اهم.

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط) ، وسقطت «عن سفيان» من (ت) ، وهو خطأ .

 <sup>\* [</sup>۲۰۳] [التحفة: دت سق ۹۷۳] • أخرجه الترمذي (۸۹۰)، والحميدي (۸۹۹)، وابن حبان (۳۸۹۲)، والبيهقي (۱۱٦/۵)، وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة به. وتمام تخريجه في سابقه.

#### الأولف المناشك





- [٤٢٠٤] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (أَبُو) مُعَاوِيةً، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، (وَهُوَ: ابْنُ عُرُوهَ)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ هِشَامٌ، (وَهُوَ: ابْنُ عُرُوهَ)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِعَرَفَةً، فَأَمَرَ اللّهُ نَبِيّةُ بِالْمُزْ دَلِفَةِ، وَيُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَسَائِرُ (۱) الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةً، فَأَمَرَ اللّهُ نَبِيّةُ فِي الْمُزْدَلِ اللّهُ: ﴿ ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اللّهُ اللّهُ: ﴿ ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْرَلَ اللّهُ: ﴿ ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْرَلَ اللّهُ: ﴿ ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْلَ اللّهُ: ﴿ ثُمَّ الْفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْلَ اللّهُ: ﴿ ثُمَّ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّه
- [٤٢٠٥] أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدِ (يُعْرَفُ بِحَرَمِيٍّ) بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنَا مَدِيفُهُ، فَجَعَلَ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ مِنْ عَرَفَةً، وَأَنَا رَدِيفُهُ، فَجَعَلَ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ مِنْ عَرَفَةً، وَأَنَا رَدِيفُهُ، فَجَعَلَ (يَكُمْحُ) (اللَّهُ عَلَى إِنَّ ذِفْرَاهَا (اللَّهُ كَادُ) (التَكَادُ) (اللَّهُ عَلِيْهُ مِنْ عَرَفَةً الرَّحْلِ (٥)، (يَكُمْحُ) (اللَّهُ عَلَى إِنَّ ذِفْرَاهَا (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ فِوْرَاهَا (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ فَوْرَاهَا (اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّ فَوْرَاهَا (اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَرَفَةً الرَّحْلِ (١٤) أَنْ أَلْمُ عَلَى إِنَّ فَوْرَاهَا (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ فِي إِنَّ فَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّ فَوْرَاهَا (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَا إِنَّ عَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّ عَلَى إِنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَرَفَيْهِ عَلَى إِنَّ عَرَفُولُهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ عَرَفَةً الرَّعْلَ اللْهُ عَلَى إِنْ الْمَاسَلَةُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَا عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْ

<sup>(</sup>١) سائر: باقى . (انظر: لسان العرب ، مادة: سير) .

<sup>\* [</sup>٤٢٠٤] [التحفة: خ م د س ١٧١٩٥] [المجتبئ: ٣٠٣٥] • أخرجه البخاري (٤٥٢٠)، ومسلم (١٢١٨) من طريق أبي معاوية به .

وتابعه بنحوه: علي بن مسهر عند البخاري (١٦٦٥)، وأبو أسامة عند مسلم (١٥٢)، والطفاوي عند الترمذي (٨٨٤)، وغيره. وسيأتي بنفس الإسناد برقم (١١١٤٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ط) ، وفي (ر) : «يكبح» ، وهما بمعنى ، ووقعت في (ت) : «يكنح» . ويكمح راحلته : يجذب رأسها إليه وهو راكب عليها ، ويمنعها من سرعة السير (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٣) **دفراها:** أصل أذنها، وهما: ذِفْرَيَان، والذَّفْرَى مؤنثة وألفها للتأنيث أو للإلحاق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذفر).

<sup>(</sup>٤) في (ت) : «تكاد» .

<sup>(</sup>٥) **قادمة الرحل:** طرف الرحل الذي قدام الراكب. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢٥٧).





وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، عَلَيْكُمْ السَّكِيئَةُ وَالْوَقَارَ ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاع (١) الْإِبِلِ.

## ٧٠٥- الْأَمْرُ بِالسَّكِيئةِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةً

 [٤٢٠٦] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، (وَهُوَ: شَيْخٌ مَرْوَزِيُّ )، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، يَعْنِي: ابْنَ أُمِّيَّةً، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيْةِ شَنَقَ (٢) نَاقَتَهُ حَتَّىٰ إِنَّ رَأْسَهَا لَيَمَسُّ وَاسِطَةً رَحْلِهِ، وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: (السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ) . عَشِيَّةُ عَرَفَةً .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) إيضاع: سير سريع. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٥٢٢).

<sup>\* [</sup>٤٢٠٥] [التحفة: خ م س ٩٥] [المجتبين: ٣٠٤١] . أخرجه أحمد (٥/ ٢٠١)، وابن سعد (٤/ ٦٣ ، ٦٤) ، والبغوي في «مسند أسامة» (٣٥) ، والبيهقي (٢/ ١١٩) من طرق عن حمادين سلمة به .

ألفاظهم جميعًا - وكذلك لفظ «المجتبى»: «يا أيها الناس . . . » . وهو ثابت في «الصحيحين» ببعضه، فأخرجه البخاري (١٦٧١) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن سعيدبن جبير، عن ابن عباس بنحوه ، وليس فيه : «عن أسامة بن زيد» .

وأخرجه مسلم (١٢٨٢/ ٢٦٨) من طريق أبي معبد، عن ابن عباس، عن الفضل بأطول منه . وليس فيه : «والوقار ، فإن البر . . .» إلخ .

<sup>(</sup>٢) من هنا سقط من مصورة المخطوطة (ر)، وينتهى السقط قبل باب: الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر بمني حيث نشير إلى ذلك. وشنق: ضمّ وضيق زمامها (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٢٥٨).

<sup>\* [</sup>٤٢٠٦] [التحقة: س ٢٥٦٨] [المجتبين: ٣٠٤٢] ◘ تفرد به النسائي من هذا الوجه. والأمر بالسكينة مخرج عند البخاري عن ابن عباس ، ومسلم عن الفضل كما تقدم في سابقه .

#### الأفالف المناشاني





- [٢٠٠٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، هُوَ : الشَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ عَرَفَةً ، وَعَلَيْهِ الشَّكِينَةِ ، ثُمَّ قَالَ : (خُدُوا مَثَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةِ ، وَأَمَرَنَا بِالسَّكِينَةِ ، ثُمَّ قَالَ : (خُدُوا مَثَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَأَمْرَنَا بِالسَّكِينَةِ ، ثُمَّ قَالَ : (خُدُوا مَثَاسِكَكُمْ لَعَلِي لَا أَلْقَاكُمْ بَعَدُ عَامِي هَذَا ، وَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (١) .
- [٢٠٠٨] أَضِوْ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ قَالَ: عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ لَمَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً جَعَلَ يَقُولُ: ﴿ السَّكِينَةُ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ . يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو أَيُّوبَ (٢) بِبَاطِن كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ .

<sup>(</sup>١) حصى الخذف: صغار الحصل . (انظر: لسان العرب، مادة: خذف) .

<sup>\* [</sup>۲۰۷۷] [التحفة: دس ق ۲۷٤۷] • أخرجه أبو داود (۱۹٤٤)، والترمذي (۸۸٦)، وابن ماجه (۳۰۲۳)، وأحمد (۳،۱۲۹۷) من طُرق عن سفيان الثوري، ومسلم (۱۲۹۷/۱۲۹۷) من طريق ابن جريج، جميعًا عن أبي الزبير، مطولا ومختصرًا.

قال الترمذي: «حديث جابر حديث حسن صحيح». اهـ. وصححه ابن خزيمة أيضًا (٢٨٧٧). والحديث سيأتي من وجه آخر عن الثوري برقم (٤٢٤٩)، ومن طريق ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (٤٢٧١).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ت): «أبو أيوب هذا هو سليهان بن حرب المتقدم ذكره في السند».

<sup>\* [</sup>٢٠٧٨] [التحفة: س ٢٦٧٢] [المجتبئ: ٣٠٤٥] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٥)، وأبوعوانة في «صحيحه» (٣/ ٣٩٢) من طريق حماد بسنده. وتابع أيوب على الأمر بالسكينة ابن جريج، والثوري، وابن عيينة كها تقدم قبله، ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري، والفضل عند مسلم. وهما نخرجان تحت رقم (٤٢٠٥).





#### ٢٠٦- كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةً

- [٤٢٠٩] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةً يُسْأَلُ ، وَأَنَا إِلَىٰ جَنْبِهِ : قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةً يُسْأَلُ ، وَأَنَا إِلَىٰ جَنْبِهِ : كَيْفَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَسِيرُ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةً ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ (١) ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَ (٢) ، وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ .
- [٤٢١٠] أَضِرُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : الْقَطَّانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ عَيَّالَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاع . فَقَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنْق ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ ، وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَق .

# ٢٠٧ - النُّزُولُ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةً

• [٤٢١١] أَخْبَى مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْ مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ أَنْ الشَّعْبَ (٣) اللَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمْرَاءُ ، فَبَالَ ، ثُمَّ تَوضَّأً وُصُوءًا خَفِيفًا ،

<sup>(</sup>١) العنق: سير بين السرعة والبطء. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٢) نص: أسرع جدًّا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ١٨).

<sup>\* [</sup>٢٠٩3] [التحفة: خ م د س ق ١٠٤] • أخرجه البخاري (١٦٦٦، ٢٩٩٩، ٢٩٩٩)، ومسلم (١٢٨٦/ ٢٨٣، ٢٨٤) من طُرُق عن هشام بن عروة به بنحوه، وسيأتي من أحد هذه الوجوه عن هشام برقم (٤٢٤٨).

<sup>\* [</sup>٤٢١٠] [التحفة: خ م د س ق ٢٠٤] [المجتبى: ٣٠٤٦] • أخرجه البخاري (٢٩٩٩، ٢٩٩٩) من وجهين آخرين عن يحيى القطان به ، وتقدم تمام تخريجه في سابقه .

<sup>(</sup>٣) **الشعب**: الفرجة النافذة بين الجبلين ، وقيل: هو الطريق في الجبل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٤٨).



فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، الصَّلَاةَ . قَالَ «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» . فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَة (لَمْ يَحُلُّ) (١) آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى .

- [٤٢١٢] أَضِرُ الْ قَنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقُ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً مَالَ إِلَى لَكُرَيْبٍ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقُ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً مَالَ إِلَى الشَّعْبِ، فَقُلْتُ لَهُ: (أَأُصَلِي) (٢) الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: «الْمُصَلِّى أَمَامَكَ».
- [٤٢١٣] أَضِرُ الْحَمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، هُوَ : ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، هُو : ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا يَحْيَى ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةً بْنَ قَالَ : أَخْبَرَ نَا يَحْيَى ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، وَهُوَ يَذْكُرُ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَشِيَّةً عَرَفَةً حَتَّى عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ ، وَهُوَ يَذْكُرُ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَشِيَّةً عَرَفَةً حَتَّى عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ ،

(١) في حاشيتي (م)، (ط): «قوله: (لم يحل) هو بضم الحاء يعني أنهم لم يحلوا رحالهم ولاسبيل إلى كسر الحاء كما توهمه من جهل قاله القرطبي – انتهى»، وفي (ت): «لم يجز».

\* [۲۱۱۱] [التحفة: خ م د س ۱۱۵] [المجتبئ: ۳۰٤۸] • أخرجه مسلم (۲۸۰/۱۲۸۰) من وجه آخر عن وكيع، عن سفيان فقال: «عن محمدبن عقبة».

وأخرجه (۲۷۸ ، ۲۷۹) من وجهين آخرين عن إبراهيم بن عقبة به .

وأخرجه (٢٧٦، ٢٧٦) وكذا البخاري (١٣٩، ١٨١، ١٦٦٧، ١٦٧٢) من وجهين عن موسى بن عقبة ، عن كريب به . وسيأتي أحدهما برقم (٤٢٢٠) .

و أخرجه البخاري (١٦٦٩) من طريق محمد بن أبي حرملة ، عن كريب به . وفي بعضها طول . (٢) في (م) ، (ط) : «أصلي» ، والمثبت من (ت) .

\* [۲۱۲] [التحفة: خ م دس ١١٥] [المجتبئ: ٣٠٤٧] • أخرجه مسلم (١٢٨٠ / ٢٧٨) من طريق ابن المبارك، وزهير أبي خيثمة ، عن إبراهيم مطولاً بنحوه .

وتقدم في سابقه من طريق وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم به، لكن خالف إسحاق بن راهويه - شيخ مسلم - (٢٨٠) محمود بن غيلان المروزي شيخ النسائي فقال: «عن محمد بن عقبة» كما أشرنا في سابقه.





فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ، فَجَعَلَ أُسَامَةُ يَصُبُّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ (فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي؟ قَالَ: «الْمُصَلِّى أَمَامَكَ»).

## ٨٠١- الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- [٤٢١٤] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ (١).
- [٤٢١٥] أَحْبُ لَوْ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيب بْن عَرَبِيّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ عَدِيّ ابْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقَ جَمَعَ بيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (بِجَمْع)(٢).
- [٢٢١٦] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ صَلَّى الْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٤٢١٣] [التحفة: خ م د س ١١٥] • أخرجه البخاري (١٨١) من وجه آخر عن يزيدبن هارون به . وأخرجه البخاري أيضا (١٦٦٧) ، وكذا مسلم (٢٧٧) من وجهين آخرين عن يحيل - وهو ابن سعيد الأنصاري - بنحوه . تمام تخريجه تحت رقم (٤٢١١) .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن عدى بن ثابت برقم (١٧١٩).

<sup>\* [</sup>٤٢١٤] [التحفة: خ م س ق ٣٤٦٥] (٢) صحح عليها في (ت).

<sup>\* [</sup>٤٢١٥] [التحفة: خ م س ق ٣٤٦٥] [المجتبئ: ٣٠٤٩]

<sup>\* [</sup>٢١٦٦] [التحفة: س ٢٩٦٧] • عزاه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٩/ ٢٦٦) إلى عبدالرزاق، عن معمر بأطول منه.





## ٢٠٩ - الْأَذَانُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

• [٤٢١٧] أَصْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ : هَكَذَا صَنْعَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ .

ولم نجده في «المصنف» ، وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٠٠) عن الزهري به . وعنه مسلم (٧٠٣/ ٢٨٦)، وأبو داود (١٩٢٦)، وأحمد (٢/ ٢٢، ١٥٢)، وأخرجه البخاري (١٠٩٢) معلقًا عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، فأوقفه على ابن عمر .

وأخرجه (١٦٧٣) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، بنحوه، وفيه زيادة.

وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد» أن الليث بن سعد رواه عن عبدالر حمن بن خالد بن مسافر ، عن الزهري، عن سالم، فرفعه، وقد وصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/٢١٤)، وذكر فيه الإقامة لصلاة العشاء، ونص الطحاوي أنه صلاهما بإقامتين، وسيأتي مزيد بيان لذلك في الحديث الآتي.

• أخرجه مسلم (١٢٨٨/ ٢٨٩)، وأحمد (٢/ ٥٩) من \* [۲۱۷] [التحفة: مدت س ۲۰۵۲] طريق وكيع به .

وأخرجه مسلم (۲۸۸) من طريق ابن مهدي، وأبوداود (۱۹۳۲) من طريق يحيي القطان، عن شعبة به، إلا أن القطان لم يذكر (الحكم) في إسناده.

ورواه الترمذي (٨٨٧، ٨٨٨) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن مالك، عن ابن عمر ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عنه .

وقال: «قال محمد بن بشار: قال يحيى: والصواب حديث سفيان» حتى قال: «وحديث سعيدبن جبير، عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح أيضًا. رواه سلمةبن كهيل، عن سعيد بن جبير ، وأما أبو إسحاق ، فرواه عن عبدالله وخالد ابني مالك ، عن ابن عمر» . ولم يوصل إسناده.

ولم يتفرد شعبة بالحديث ، فقد تابعه الثوري ، لكن عن سلمة وحده كما يأتي .

#### السُّهُ الْأَبْرُولِلنِّهِ إِنِّي



- X(YE)
- [٤٢١٨] أخبر عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : صَلَّى سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْع بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .
- [٤٢١٩] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ الطَّلَاةَ بِجَمْعٍ ، فَصَلَّى الْمَعْرِبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بِجَمْعٍ ، فَصَلَّى الْمَعْرِبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ .
- [٤٢٢٠] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ (عُقْبَةً) (١) ، عَنْ (كُرَيْبٍ) (٢) ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللّه ﷺ مِنْ عَرَفَة حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَعْنِي بِالشَّعْبِ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَارَسُولَ اللّهِ. قَالَ: (الصَّلَاةُ أَمَامَكَ) . فَرَكِبَ حَتَّىٰ جَاءَ يَعْنِي الْمُرْدَلِفَة نَرْلَ ، فَتَوضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، الْمُرْدَلِفَة نَرْلَ ، فَتَوضَّأً فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ،

<sup>\* [</sup>۲۱۸] [التحفة: م دت س ۷۰۵۲] [المجتبئ: ۳۰۵۳] • أخرجه مسلم (۲۹۰/۱۲۸۸) من طريق عبدالرزاق ، عن الثوري به .

وقد تقدم من طريق شعبة ، عن سلمة برقم (٤٦١).

 <sup>(</sup>۱۹۳۲] [التحفة: م د ت س ۲۰۰۷] • أخرجه أبو داود (۱۹۳۲) بنحوه من طريق يحيى القطان عن شعبة ، وهو عند مسلم (۱۲۸۸/ ۲۸۸) من وجهين آخرين عن شعبة بأخصر منه .
 (۱) في (ت): (قتيبة) ، وهو تصحيف .
 (۲) في (ت): (قتيبة) ، وهو تصحيف .



ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا، وَلَمْ (يُصَلِّ) (١) بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

- [٤٢٢١] أخبرًا عَمْرُو اللهُ عَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْ ابْنَ أَلْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ، وَلَا عَلَىٰ إِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .
- [٤٢٢٢] أَضِرُ عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلَة بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلَة بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبُدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرَ يَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمْرَ يَبْ لِلْكَ رَكَعَاتٍ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمْر

(١) في (م): «يصلي».

۩[ ۲٥/ب ]

والحديث متفق عليه من رواية سالم ، عن ابن عمر ، وقد تقدم تخريجه برقم (١٧٢٠ ، ١٧٨٥). وقد تقدم تحت رقم (٤٢١٦) من طريق معمر ، عن الزهري ، مختصرا .

<sup>\* [</sup>۲۲۲۰] [التحفة: غم دس ۱۱۵] • أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۰۰-۲۰۱)، وعنه البخاري (۲۲۲۰) التحفة: غم دس ۱۱۵)، ومسلم (۲۲۱۰/ ۲۷۲). وقد تقدم برقم (۲۲۱۱)، (۲۲۱۲) من طريقين عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، ومن وجه آخر عن موسى بن عقبة ، عنه به (۲۲۱۳).

<sup>\* [</sup>٤٢٢١] [التحفة: خ دس ٦٩٢٣] [المجتبئ: ٣٠٥١] • أخرجه أحمد (٥٦/٢) عن يحيى به . والحديث متفق عليه من طرق عن الزهري، وقد تقدم تخريجه برقم (١٧٢٠، ١٧٨٥).

<sup>\* [</sup>۲۲۲۲] [التحفة: م س ۷۳۰۹] [المجتبئ: ۳۰۵۲] • أخرجه مسلم (۱۲۸۸ / ۲۸۷) من طريق ابن وهب به .





# ٠ ١١- الرُّخْصَةُ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعِ قَبْلَ الصُّبْح

- [٤٢٢٣] أخبر عَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : إِنَّمَا أَذِنَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً فِي الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ؛ لأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً (١).
- [٤٢٢٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصْيصِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، هُو : ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة قَالَتْ: وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ، كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةَ ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنِّي ، وَرَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ .

واختلف في إسناده، والصحيح قول من قال: عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة . قاله الدارقطني في «العلل» (١٥/ ١٢٠ ، ١٢١) .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) ثبطة: ثقيلة بطيئة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ثبط) .

<sup>\* [</sup>٢٢٣] [التحفة: س ١٧٥٢٧] [المجتبئ: ٣٠٦٠] • أخرجه أحمد (٦/ ٣٠) عن هشيم به. ولم يتفرد به منصوربن زاذان، عن عبدالرحمن بن القاسم، فقد أخرجه البخاري (١٦٨٠)، ومسلم (١٢٩٠/٢٩٦) من طريق سفيان الثوري ، عن عبدالرحمن ، بنحوه .

وأخرجه مسلم (٢٩٤) من طريق أيوب عنه به ، و(٢٩٥) من طريق عبيداللَّه بن عمر عنه ،

وتابع عبدالرحمن بن القاسم : أفلح بن حميد عند البخاري (١٦٨١) ، ومسلم (٢٩٣) أيضًا .

 <sup>★ [</sup>٢٢٤] [التحقة: م س ١٧٥٠٣] [المجتبئ: ٣٠٧٢] • أخرجه مسلم (١٢٩٠/ ٢٩٥)، وأحمد (٦/ ٩٨ – ٩٩)، وابن حبان (٣٨٦٤)، والطحاوي (٢/ ٢١٩)، والبيهقي (٥/ ١٢٤) من طرق عن عبيدالله به.



• [٤٢٢٥] أَضِرُ (عَبْدُاللَّهِ) (١) بْنُ مُحَمَّدِ الضَّعِيفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ مَوْدَةُ امْرَأَةَ ضَخْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، فَأَذِنَ لَهَا، قَالَتْ عَائِشَةً: فَلَيْتَ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ وَسُولَ اللَّه ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ وَسُولَ اللَّه ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ وَسُولَ اللَّه ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ. سَوْدَةُ .

# ٢١١ - تَقْدِيمُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَىٰ مِنَىٰ مِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ

- [٤٢٢٦] أَخْبُونَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ اللَّهِ يَتَوْيِدَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُ عَيَالِيَّ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .
- [٤٢٢٧] أَخْبُـنُ مُنْصُورٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ،

<sup>(</sup>١) في (م): «عبيدالله» مصغرًا، وهو تصحيف.

<sup>\* [</sup>٢٢٥] [التحفة: م س ١٧٤٧] • أخرجه مسلم (٢٩٤/١٢٩٠)، وابن خزيمة (٢٨٦٩) من طريق عبدالوهاب، عن أيوب به. وزادا فيه: «وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام». ورواه ابن راهويه (٢/٤١٤)، وعنه ابن حبان (٣٨٦٦) من هذا الوجه، ولم يذكرا هذه الزيادة.

<sup>\* [</sup>۲۲۲] [التحفة: خ م د س ٥٨٦٤] [المجتبئ: ٣٠٥٥] • أخرجه البخاري (١٦٧٨)، ومسلم (٢٠١) من طريق سفيان بسنده هنا بمثله .

وتابعه حمادبن زيد عن عبيدالله بن أبي يزيد بنحوه عند البخاري (١٨٥٦)، ومسلم (٣٠٠) أيضًا.

وتابعهما ابن جريج عنه بنحوه عند ابن خزيمة (٢٨٧٢)، وأبي عوانة (٣٥٢٣) من طرق له .





عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

- [٤٢٢٨] أَضِرُ نُوحُ بْنُ حَبِيبِ الْقُومِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَذِنَ لِضَعَفَةِ رَائُوسُ ) مِنَ الْمُؤْدَلِفَةِ بِلَيْلِ .
   (النَّاسِ) مِنَ الْمُؤْدَلِفَةِ بِلَيْلِ .
- [٤٢٢٩] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (١) وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُشَاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ انْفَضْلُ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الْفَضْلُ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيلِهُ أَمَرَ ضَعَفَّةً بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَنْفِرُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .

=

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>۲۲۷۷] [التحفة: م س ق ٥٩٤٤] [المجتبئ: ٣٠٥٦] • أخرجه مسلم (٣٠٢/١٢٩٣)، وابن ماجه (٣٠٢٦)، وأحمد (١/ ٢٢١)، والحميدي (٤٦٤) جميعًا من طريق سفيان به، والحديث المتقدم يقوي رواية عطاء هنا، وقد اختلف عليه، وانظر ماسيأتي برقم (٤٢٤٦).

<sup>\* [</sup>۲۲۲۸] [التحفة: س ۲۹۲۵] • أخرجه أحمد (۳/۳۳)، وأبو عوانة في «صحيحه» (۳۵۱۷) من طريق النسائي. وأخرجه من طريق عبدالرزاق، وابن حزم في «حجة الوداع» (۱۲۳) من طريق النسائي. وأخرجه أبوعوانة (۳۵۱۸) من وجه آخر عن عبدالرزاق به مطولا، وصححه ابن خزيمة (۲۸۷۱). ومسلم (۱۲۹۵/ ۳۰۶) من طريق يونس، عن الزهري به وأخرجه البخاري (۱۲۷۲)، ومسلم (۱۲۹۵/ ۳۰۶) من طريق يونس، عن الزهري به مطولا، وصححه ابن خزيمة (۲۸۸۳)، وأبوعوانة (۳۵۱۹)، ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم قبله.

<sup>(</sup>١) في حاشية (ت): «أبو عاصم هو: الضحاك بن مخلد النبيل، وعفان هو: ابن مسلم الصفار، وسليمان هو: ابن حرب قاضي مكة - ابن الفصيح».

<sup>\* [</sup>٢٢٢٩] [التحفة: س ٢١٠٥٢] [المجتبئ: ٣٠٥٧] • أخرجه أحمد (٢١٢/١)، وأبويعلى ( ٢٢٢٩)، وأبويعلى ( ٢١٢٥)، والبزار في «مسنده» (٢١٥)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٧٥) جميعًا من طريق شعبة به.



- [٤٣٣٠] أَضِوْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْدِ وَ مَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَالٍ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : كُنَّا نُعَلِّسُ (١) عَلَىٰ عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ (٢) عَلَىٰ عَنْ مَنْ .
- [٤٢٣١] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً أَحْبَرَتْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُعْلَسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَىٰ مِنْى .

وقال البزار: «وهذا الحديث لانحفظه عن مشاش أبي الأزهر إلا عن شعبة عنه». اه.. والذي في «الصحيحين» من طريق عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل في الإرداف والتلبية ورمي الجهار، وسوف يأتي برقم (٤٢٥٢).

(١) نغلس: نسير في ظلمة آخر الليل المختلطة بضوء الصباح . (انظر : لسان العرب ، مادة : غلس) . (٢) فوقها في (م) ، (ط) : «النبي» ، وكذا وقعت في (ت) .

\* [٤٣٣٠] [التحقة: م س ١٥٨٥] [المجتبئ: ٣٠٥٩] • أخرجه مسلم (١٢٩٢)، وأحمد (٢/٢٢)، وأحمد (٤٢٦/٦)، وأحمد والحميدي في «مسنده» (٣٠٥) جميعًا من طريق سفيان بن عيينة به، قال الحميدي: «قال سفيان: وسالم بن شوال رجل من أهل مكة، لم نسمع أحدًا يحدث عنه إلا عمروبن دينار هذا الحديث». اه..

كذا قال ، وقد رواه عنه عطاء بنحوه كما في «صحيح مسلم» من رواية ابن جريج عنه التالية .

\* [۲۳۱] [التحفة: م س ١٥٨٥] [المجتبئ: ٣٠٥٨] • أخرجه مسلم (٢٩٨/١٢٩٢)، وأبوعوانة في «صحيحه» (٣٥٢٠) من طرق عن ابن جريج، وقد تابع عطاءً عليه عمروبن دينار بنحوه كما في سابقه.

<sup>=</sup> قال الترمذي عقب (٨٩٣): «وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي على قدم ضعفة أهله من جمع بليل . وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه: (عن الفضل بن عباس)، وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء ، عن ابن عباس ، ولم يذكروا فيه (عن الفضل بن عباس) ، ومشاش بصري ، روى عنه شعبة » . اه.



• [٤٣٣٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مَنَى بِغَلَسٍ ، فَقُلْتُ لَهَا : لَقَدْ جِئْنَا أَحْبَرَهُ قَالَ : جِئْتُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنْى بِغَلَسٍ ، فَقُلْتُ لَهَا : لَقَدْ جِئْنَا مِنَى بِغَلَسٍ ، فَقَالَتْ لَهَا : لَقَدْ جِئْنَا مِنَى مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ .

### ٢١٢ - التَّلْبِيَةُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ

• [٢٣٣٣] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْنَ دَيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ يَلْبَي لَيْلَة الْمُزْدَلِفَة ، فَقَالَ : هَاهُنَا ابْنِ (يَزِيدَ) (۱) قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُلَبِّي لَيْلَة الْمُزْدَلِفَة ، فَقَالَ : هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - سَمِعْتُ الَّذِي (أُنْزِلَتْ) (۲) عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَة يُلَبِّي .

★ [۲۳۲] [التحفة: دس ١٥٧٣٧] [المجتبئ: ٣٠٧٣] • هكذا رواه ابن القاسم هنا وأبو مصعب
 (١/ ٢٤٥)، والحدثاني (ص ٤٤٥) عن مالك، ورواه يحيل بن يحيل عنه (١/ ٣٩١) فقال فيه: «أنَّ مولاة لأسماء – بالتأنيث –».

ورواه أبوداود (١٩٤٣) من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، عن عطاء، وقال فيه: «أخبرني مخبر عن أسياء»، ولعله هو مولى أسياء المذكور، وقد سُمي من هذا الوجه أيضا عند البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١/ ٢٩٧) من طريق يحيى القطان وغيره، عن ابن جريج قال: حدثني عبدالله مولى أسياء، فذكره مطولا بمعناه. ولم يذكر فيه عطاء، فيحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولا من عطاء، ثم سمعه بعد ذلك من عبدالله مولى أسياء، وهذا ماقاله الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٨٥)، والله أعلم.

(١) في (ط): «زيد» ، وهو خطأ . (٢) كذا في (ط) ، (ت) وفي (م) : «أنزل» .

\* [٢٣٣] [التحقة: م س ٩٣٩] • أخرجه أحمد (١/ ٤١٩) عن يحيى بن آدم بسنده، وقال فيه: «ليلة جمع»، ولم يذكر القسم.

وأخرجه مسلم (١٢٨٣/ ٢٧٠) من طريق يحييى بن آدم، وأخرجه أيضًا (١٢٨٣/ ٢٦٩، =

ت: تطوان





# ٢١٣- الْوَقْتُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ الصُّبْحُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- [٤٣٣٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمْدِ اللَّهِ قَالَ : مَا عَنْ عُمْدِ اللَّهِ قَالَ : مَا حَنْ عُمْدِ اللَّهِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْ صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا ، إِلَّا صَلَاةً الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، صَلَّاهُ مَا يِجَمْع ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا (١) .
- [٢٢٣٥] أَحْبَرَ فَي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالُو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: حَجَّ عَبْدُاللَّهِ فَأَمَرِ نِي عَلْقَمَةُ أَنْ أَلْزَمَهُ فَلَزِمْتُهُ، فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَة، فَلَمّا كَانَ حِينَ قَالَ: حَجَّ عَبْدُاللَّهِ فَأَمَرِ نِي عَلْقَمَةُ أَنْ أَلْزَمَهُ فَلَزِمْتُهُ، فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَة، فَلَمّا كَانَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ: قُمْ. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ، إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا رَأَيْتُكَ صَلَيْتَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّه عَيْقٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللّهِ كَانَ فِيهَا قَطْ . قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّه عَيْقٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللّهِ كَانَ فِيهَا قَطْ . قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّه عَيْقٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللّهِ كَانَ فِيهَا قَطْ . قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّه عَيْقٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللّهِ كَانَ لَا يُصَلّى هَذِهِ السَّاعَةَ إِلّا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيُومِ، قَالَ عَبْدُاللّهِ: هُمَا صَلَاتُ اللّهُ عَلَى عَبْدُمَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِقَة، وَصَلَاةُ (الْعَدَاقِ) (الْعَدَاقِ) (٢) حِينَ يَبْزُعُ الْفَجْرُ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه عَيْقِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَصَلَاةُ (الْعَدَاقِ) (١٤ عِنْ يَتَعْمُ الْفَجْرُ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه يَقِيْقٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

<sup>=</sup> ٧٧١ ، ٢٧١) من طرق عن حصين بنحوه ، قرن عبدالرحمن بن يزيد في إحداهما بالأسود بن يزيد ، وفي بعضها زيادة ، وله طرق أخرى في «الصحيحين» تأتي بعد هذا . وانظر ما سيأتي برقم (٤٢٤٤) (٤٢٦٨) .

<sup>(</sup>١) تقدم من وجهين آخرين عن الأعمش برقم (١٧٢٢) (١٩٦٤).

<sup>\* [</sup>٢٣٤] [التحفة: خ م دس ٩٣٨٤] [المجتبئ: ٣٠٦١]

<sup>(</sup>٢) في (م): "الفجر". والغداة: الفجر (انظر: لسان العرب، مادة: غدا).

<sup>\* [</sup>٢٣٥] [التحفة: خ س ٩٣٩٠] • أخرجه البخاري (١٦٧٥)، وأحمد (١/ ٤٦١) من طريق =





# ٢١٤ - مَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِقَةِ

 [٤٢٣٦] أخبر إسماعيلُ بن مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُرُوةَ بْنُ مُضَرِّس ابْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ بِجَمْع ، فَقُلْتُ : هَلْ لِي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ هَلِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا، وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّىٰ يُثْبِضَ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَتَهُ (٢) .

ر: الظاهرية

زهير بسنده ، وقال فيه : «صلاتان تحولان» . وقال البخاري : «الفجر» ، وقال أحمد : «الغداة» ، ووافق زهيرًا على قوله: «الفجر» إسرائيل عند البخاري (١٦٨٣).

<sup>(</sup>١) يفيض: يزحف ويندفع في السير . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : فيض) .

<sup>(</sup>٢) تفثه: ما يفعله المُحْرِم بالحج إذا حَلَّ : كقَصَ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/ ٥٤٢).

<sup>\* [</sup>٤٣٣٦] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٠] [المجتبي: ٣٠٦٥] • أخرجه أحمد (٤/ ٢٦١)، والطيالسي (١٢٨٢)، والطبراني في «الكبير» (١٥٠/١٧)، والحاكم (١/ ٤٦٣) جميعًا من طرق عن شعبة ، عن ابن أبي السفر به .

وأخرجه الطبراني والدارقطني في «السنن» (٢/ ٢٤٠) من طريقين عن الثوري عنه ، وخالفهما أمية بن خالد - كما في الحديث التالي - فرواه عن شعبة ، عن سيار ، ولم يتابعه أحد عليه .

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما؛ لأن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي ، وقد وجدنا عروة بن الزبير روئ عنه». اه. وتعقبه الذهبي .

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

وقال أبونعيم في «الحلية» (٧/ ١٨٩): «حديث صحيح ثابت، لشعبة فيه أربع روايات... وساقها ، ولم يصح منها إلا رواية جمهور أصحابه عنه ، عن ابن أبي السفر» . اهـ . وقال أبو بكر بن العربي المعافري: «هو من لوازم الصحيحين». اه. . من «خلاصة البدر المنبر» (٢/ ١٧).

- [٢٣٣٧] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ ، هُوَ : ابْنُ حَالِدِ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَيَّادٍ ، هُو : أَبُو الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَيَّادٍ ، هُو : أَبُو الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلِيْهِ بِجَمْعٍ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّي قَالَ يَعْرَفَةً لِيْلًا أَوْ نَهَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ : (مَنْ مَنَا ، وَقَلْ وَقَفَ عَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ، وَقَلْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ، وَقَلْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ، وَقَلْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ، وَقَلْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ، وَقَلْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ، وَقَلْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ، وَقَضَى قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ، وَقَضَى قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ، وَقَضَى قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَلْ تَمْ حَجُهُ ،
- [٤٣٣٨] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ (حَتَّىٰ) (٢) يُغِيضُوا ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ ، فَلَمْ يُدْرِكْ ) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ت): «جبلا» بالجيم، وهو تصحيف، وضبطه الخطلي في «غريب الحديث»، وابن الأثير في «النهاية»، وكذا السيوطي والسندي في حاشيتيها على «المجتبئ» بالحاء المهملة كما أثبتناه، وهو المستطيل من الرمل، أو القطعة الضخمة الممتدة منه، وقيل غير ذلك.

<sup>\* [</sup>۲۳۷] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٠] [المجتبئ: ٣٠٦٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ١٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٩٠) من طرق عن على بن الحسين الدرهمي بسنده بمثله.

قال أبو نعيم: «تفرد به أمية ، عن شعبة ، عن سيار» . اه. . وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (٤/ ٢٣٩): «تفرد به علي بن الحسين الدرهمي ، عن أمية ، عن شعبة» . اه. .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «حين».

<sup>\* [</sup>٢٣٨] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٠] [المجتبئ: ٣٠٦٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد أخرجه من طريقه ابن حزم في «حجة الوداع» (١١٨). وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» =

#### السُّهُ وَالْهُ بِرَوْلِلْسِّهِ إِنِّ





- [٤٣٣٩] أخبر سَعِيدُ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَزَكْرِيَّا (١) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرُوةً بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : (مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَائنَا هَلِ تَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : (مَنْ صَلَّى مَعَنَا مَكَنَا عَلَائنَا هَمُ مَعَنَا ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَ عَجُدُهُ .
- [٤٢٤٠] أَخْبُ رُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : الْفَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ ، هُوَ : ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرٌ ، قَالَ : أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّيْ ، فَقُلْتُ : أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّي ، مُضَرِّسِ الطَّائِيُّ قَالَ : أَتَيْتُكَ رَسُولَ اللّهَ يَكِيْ . فَقُلْتُ : أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّي ،

ت: تطوان

قال حامدبن يحيل – راويه عند البيهةي – قال سفيان: «وزاد زكريا فيه، وكان أحفظ الثلاثة لهذا الحديث». وقال أيضًا: «قال سفيان: وزاد فيه داودبن أبي هند قال: «أتيت رسول الله على حين برق الفجر...» وذكر الحديث. وهي عند ابن خزيمة (٤/ ٢٥٦)، والطحاوي أيضًا، وقال الدارقطني في «الأفراد» كها في «أطراف الغرائب» (٤/ ٢٣٨): «تفرد سفيان بن عيينة به عن داودبن أبي هند».

<sup>= (</sup>٢/ ٢٤٥) من طريق صالح بن عمر ، عن مطرف به إلا أنه قال : "ومن لم يدرك جمعًا فلا حج عليه" ، ونحوها عند الطبراني (١٥١/١٥) .

وذكر الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٢٩) أن أباجعفر العقيلي أنكر هذه الزيادة في جزء مفرد، وأنها من رواية مطرف، عن الشعبي، وأن مطرفًا كان يهم في المتون.

<sup>(</sup>١) في حاشية (ت): «زكريا هو: ابن أبي زائدة».

<sup>\* [</sup>٢٣٩٩] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٠] [المجتبئ: ٣٠٦٢] • أخرجه الترمذي (٨٩١)، وابن حبان (٣٨٥١)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٠٨/٢)، والبيهقي (٥/ ١٧٣) جميعًا من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.. وصححه أيضًا ابن خزيمة ، ورواه أحمد (٤/ ١٥) ، وابن خزيمة (٢٨٢٠) عن هشيم بهذا الإسناد ولم يذكر فيه «داودبن أبي هند».



(أَكْلَلْتُ) (١) مَطِيَّتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، وَاللَّه مَا بَقِيَ مِنْ (حَبْلِ) (٢) إِلَّا (وَ ) وَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ ؟ قَالَ : «مَنْ صَلِّى الْغَدَاة هَاهُنَا مَعَنَا ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَة قَبْلَ خَلِيهُ ، فَهَدْ قَضَى تَفْتُهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ » .

- [٤٢٤١] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ ، قَالَ : شَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَ عَيَّ بِعَرَفَةً ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ نَجْدٍ ، فَأَمَرُوا رَجُلًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ ، فَقَالَ : «الْحَجُّ عَرَفَةُ ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةً جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الصَّبْحِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ ، فَقَالَ : «الْحَجُ عَرَفَةُ أَيَّامٍ ، مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأُخَدَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأُخَدَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا ، فَجَعَلَ يُتَادِي بِهَا فِي النَّاسِ (٣) .
- [٤٢٤٢] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ، فَحَدَّثَنَا أَنَ رَسُولَ اللَّهَ عَيْدٍ ، قَالَ : «الْمُرْدَلِفَةُ كُلُهَا مَوْقِفٌ» (٤٠) .

<sup>(</sup>١) في (م) (ط): «أضللت»، والمثبت من (ت)، وصحح عليها. وأكللت: أتعبت (انظر: لسان العرب، مادة: كلل).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «جبل» بالجيم، وصحح عليها، وقد سبق ضبطها.

<sup>\* [</sup>٤٢٤٠] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٠] [المجتبئ: ٣٠٦٦] • أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، وأحمد (٤/ ٢٦١)، والطبراني في «الكبير» (١// ١٥٢) من طريق يحيئ بهذا الإسناد، وتابعه عليه سفيان بن عيينة وهشيم كها تقدم، ووكيع عند ابن ماجه (٣٠١٦)، والطبراني (١٥٣/١٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٤٢٠٢) من وجه آخر عن سفيان بنحوه مختصرًا.

<sup>\* [</sup>٤٢٤١] [التحفة: دت س ق ٩٧٣٥] [المجتبئ: ٣٠٦٧]

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٤١٩٩) بقطعة أخرى من المتن.

<sup>\* [</sup>٤٢٤٢] [التحفة: م د س ٢٥٩٦] [المجتبئ: ٣٠٦٨]



## YOY

# ٥ ١ ٢ - التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَ (التَّحْمِيدُ) (١) وَاللِّحْرُ عِنْدَ (الْمَشْعَرِ) (١) الْحَرَام

• [٣٤٤٣] أَخْبَرْنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَفَعَ رَسُولُ اللّه جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ : دَفَعَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الرِّمَامَ حَتَّىٰ إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْدِكَ (٣) رَخْلِهِ ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُعْمَىٰ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةُ وَوَحَدَلُهُ وَيَلِكُ مِنَ الْحِبَالِ ) (٤) أَنْ عَلْ اللهُ وَلَيْ الْمُذْوَلِقَةِ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا ، ثُمَّ اصْطَجَعَ رَسُولُ اللّه وَيَشِحُ مَا اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَلَيْ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ مُنْ وَالْمَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ مُنْ وَمَلّلُهُ ، فَلَمْ يَرَلُ وَاقِفًا مَتَيْنِ لَمُ اللّهُ وَوَحَدَهُ وَكَبَرَهُ وَهَلّلُهُ ، فَلَمْ يَرَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ ، (فَرَقِيَ ) (٢) عَلَيْهِ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَوَحَدَهُ وَكَبَرَهُ وَهَلّلَهُ ، فَلَمْ يَرَلُ وَاقِفًا حَتَى الْمَشْعَرَ ، (فَرَقِي ) (٢) عَلَيْهِ ، فَحَمِدَ اللّهُ وَوَحَدَهُ وَكَبَرَهُ وَهَلِلَهُ ، فَلَمْ يَرَلُ وَاقِفًا حَتَى الْمُشْعَرَ ، (فَرَقِي ) (٢) عَلَيْهِ ، فَحَمِدَ اللّهُ وَوَحَدَهُ وَكَبَرَهُ وَهَلِلّهُ ، فَلَمْ يَرَلُ وَاقِفًا حَتَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْرَاللّهُ وَالْمُ السَّهُ الللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «التمجيد»، والمثبت من (ت)، وهو المناسب لربط الحديث بالترجمة.

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ط): «المسجد».

<sup>(</sup>٣) **مورك :** المورك هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٨/ ١٨٦) .

<sup>(</sup>٤) في (ت): «جبلا من الجبال» بالجيم في كليهما، وقد سبق الكلام عليها.

<sup>(</sup>٥) رسمت في (م) ، (ط): «القصوى».

<sup>(</sup>٦) رسمت في (م) ، (ط) : «فرقا» . ورقى أي : صعد (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : رقيل) .

<sup>(</sup>٧) **أسفر:** أي : أضاء أو دخل في وقت الإسفار وهو : بياض النهار . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢/ ٤٢) .

<sup>\* [</sup>٢٢٤٣] [التحفة: س ٢٦٣٥] • أخرجه مسلم (١٢١٨/١٤١) بطوله، من طريق حاتم به . وقد تقدم مرازا - مقطعًا - بهذا الإسناد برقم (٤١٥٩)، (٤١٧٩)، (٤١٩٥).



## ٢١٦ - التَّلْبِيَةُ بِالْمُزْدَلِقَةِ

• [٤٢٤٤] أَضِهُ هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ حَصَيْنٍ، هُو: ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، (عَنْ) كَثِيرِبْنِ مُدْرِكُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِبْنِ حُصَيْنٍ، هُو: ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، (عَنْ) كَثِيرِبْنِ مُدْرِكُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِبْنِ يَرْيِدَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ: (لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ).

# ٢١٧ - وَقْتُ الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعِ

• [8272] أَضِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : صَدِّعَتُهُ يَقُولُ : شُعْبَةُ ، عَنْ (أَبِي) (١) إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : شَعْبَدُ عُمْرَ بِجَمْعِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا (٢) لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ شَهِدْتُ عُمْرَ بِجَمْعِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا (٢) لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ (٣) ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَالَقَهُمْ ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

 <sup>★ [</sup>٤٢٤٤] [التحفة: م س ٩٣٩١] [المجتبئ: ٣٠٦٩] • أخرجه مسلم (٢٦٩/١٢٨٣) من وجه
 آخر عن أبي الأحوص به، وتقدم برقم (٤٢٣٣) من وجه آخر عن حصين.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «ابن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هنا انتهى السقط من مصورة المخطوطة (ر)، والذي ابتدأ بعد باب: الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة حيث أشرنا إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) ثبير: جَبَل على يسار الذاهب إلى منى ، وهو من أعظم جبال مكة . (انظر: تحفة الأحوذي) (٣) ثبير: جَبَل على يسار الذاهب إلى منى ، وهو من أعظم جبال مكة . (انظر: تحفة الأحوذي)

<sup>\* [</sup>٤٢٤٥] [التحفة: خ د ت س ق ١٠٦١٦] [المجتبي: ٣٠٧٠] • أخرجه البخاري (١٦٨٤)، والترمذي (٨٩٦)، وأحمد (١/ ١٤، ٥٠)، والبزار (٣٢٣) من طُرُق عن شعبة بهذا الإسناد، =





# ١٨ ٧ - الرُّحْصَةُ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ النَّحْرِ الصُّبْحَ بِمِنْي

• [٢٤٢٦] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عَبْدِ) (١) الْحَكَمِ، عَنْ أَشْهَبَ، أَنَّ دَاوُدَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عَبْدِ) (٤٢٤٦] أَخْبَرِنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَبْدِالرِّحْمَنِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُمْ ) ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ مَعَ أَهْلِهِ وَضَعَفَةِ مَدَّدَ ثَهُمْ ) ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ مَعَ أَهْلِهِ وَضَعَفَةِ أَهْلِهِ ، فَصَلَّيْنَا الصَّبْحَ بِمِنْ ، وَرَمَيْنَا الْجَمْرَة (٢) .

# ٢١٩- كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ جَمْعِ

• [٤٢٤٧] أَخْبُ لَ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ - وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ - وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي عَشِيَةٍ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ جَمْعٍ لِللنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا : 
عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي عَشِيَةٍ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا : 
عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ اللهِ عَلَيْ فَا قَتَهُ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا (٣) - وَهُوَ مِنْ مِنْل -

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.. وقد تابعه عليه سفيان الثوري عند البخاري (٣٨٣٨)، وأبي داود (١٩٣٨)، وأحمد (١/ ٣٩، ٤٢، ٥٤)، وحجاج بن أرطاة عند ابن ماجه (٣٠٢٢)، وإسرائيل عند الدارمي (١٨٩٠)، والطحاوي (٢/ ٢١٨).

وقال البزار في «مسنده» (١/ ٤٥٥): «وهذا الحديث لانعلم له إسنادًا عن عمر إلا هذا الإسناد، وقد روي عن ابن عباس وعن غيره، وعمر أرفع من رواه عن النبي ﷺ. اهـ.

<sup>(</sup>١) سقطت «عبد» من (ط) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٤٢٢٧) من وجه آخر عن عمرو .

<sup>\* [</sup>٤٢٤٦] [التحفة: م س ق ٩٩٤٤] [المجتبئ: ٣٠٧١]

<sup>(</sup>٣) محسرا: المحسر: واد بين عرفات ومِنل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حسر).



قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ ). (لَمْ) (١) يَرَلْ رَسُولُ الله قَالَ: فَالْبَى حَتَىٰ رَمَى الْجَمْرَةُ .

• [٤٢٤٨] أخب را مُحَمَّدُ بن سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ أَسَامَةُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ ابْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ : (كَانَتْ تَسِيرُ) (٢) نَاقَتُهُ (الْعَنَقَ) (٣) ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَ (٤) .

## • ٢٢- الْأَمْرُ بِالسَّكِيئةِ فِي السَّيْرِ

• [٤٢٤٩] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْ يَوْمُو اللَّهِ عَيْلِيْهِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَأَمْرَهُمْ إِللَّهُ عَلِيْهِ السَّكِينَةِ ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحسِّرٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَوْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في (ت): «ولم».

<sup>\* [</sup>٢٢٤٧] [التحقة: م س ١١٠٥٧] [المجتبئ: ٣٠٤٣] • أخرجه مسلم (٢٦٨/١٢٨٢)، وأحمد (١/ ٢١٠)، وابن حبان (٣٨٧٢) من طريق الليث بن سعد بهذا الإسناد.

وتابعه ابن جريج عند مسلم، وأحمد (١/ ٢١٠)، وابن خزيمة (٢٨٤٣). وابن خزيمة (٢٨٤٣). ويحيئ بن سعيد الأنصاري عند الحاكم (٣/ ٢٧٢) - مطولا - لكنه أدخل «العباس بن عبدالمطلب» بين ابن عباس، وأخيه الفضل. وسيأتي من طريق ابن جريج برقم (٤٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «كان يُسيّر». (٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، وسبق من طريق سفيان بن عيينة برقم (٤٢٠٩).

<sup>\* [</sup>٢٤٨] [التحفة: خ م دس ق ٢٠٤]

<sup>(</sup>٥) تقدم من وجه آخر عن الثوري برقم (٤٢٠٧)، وفيه زيادة ونقص عما هنا.

<sup>\* [</sup>٤٢٤٩] [التحفة: دس ق ٢٧٤٧] [المجتبئ: ٣٠٤٤]





# ٢٢١- الْإِيضَاعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

- [٤٢٥٠] أَضْبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ قَاضِي الْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ،
   وَهُوَ : الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْضَعَ فِي
   وَادِي مُحَسِّرٍ .
- [٤٢٥١] أخْبَرْني إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَلَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، فَقُلْتُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ . قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَيَّةٍ دَفَعَ يعْنِي مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَاسٍ ، حَتَّى أَتَىٰ (مُحَسِّرًا) (١) حَرَّكُ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَاسٍ ، حَتَّى أَتَىٰ (مُحَسِّرًا) (١) حَرَّكُ قَلِيلًا ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ ، حَتَّى قَلِيلًا ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ ، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ ، حَتَّى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ ، حَتَّى الْبَعْمُونَةِ الْكُبْرَىٰ ، حَتَّى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ ، حَتَّى الْجَمْرَةِ اللَّي عِنْدَ الشَّجَرَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلُ (حَصَاقٍ) (٢) وَنَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي . وَمَى الْخَذْفِ ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي .

 <sup>\* [</sup>۲۲۵۰] [التحفة: ت س ۲۷۵۱] [المجتبئ: ۳۰۷٦] • تقدم من وجه آخر عن سفيان − باختصار
 هذه العبارة − برقم (۲۲۷۷) ، وفي سابقه بزيادة .

أخرجه الترمذي (٨٨٦)، وقال: «حديث حسن صحيح». اهـ. وأخرجه أحمد (٣/ ٣٠١)، وابن مرجه أحمد (٣/ ٣٠١)، ٣٣٢ ، ٣٦٧)، وابن ماجه (٣٠٢٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٨١)، وابن خزيمة (٢٨٦٢)، كلهم من طرُق عن سفيان الثوري بسنده، وبألفاظ متقاربة – مابين مطول ومختصر.

<sup>(</sup>١) في (ت) : «وادي محسر» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «حصاه» وفوقها: «عـض».

<sup>\* [</sup>۲۰۱۱] [التحفة: م دس ق ۲۰۹۳–س ۲۹۲۸–س ۲۹۳۲] [المجتبئ: ۳۰۷۷] • أخرجه مسلم (۲۰۱۸) (۱۱۵۷) من طريق حاتم بن إسهاعيل به مطولاً . وتقدم – مفرقًا – برقم (۲۱۵۹) (۲۱۷۹) . (۲۱۹۵) .





## ٢٢٢- التَّلْبِيَةُ فِي السَّيْرِ

- [٤٢٥٢] أَضِرُا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، (وَهُوَ : ابْنُ حَبِيبٍ) ،
   عَنْ (عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ جُريْجٍ) (١) وَعَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمْ يَرَلْ يُلَبِي حَبَّل رَمَى الْجَمْرَة .
- [٤٢٥٣] أخبر عَمْوُ بِنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم . (ح) محتن الخبر عَمْوِ بِنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم . (ح) محتن أخبر نَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ (قَالَا) (٢) : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، هُو : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، هُو : ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَبَّى حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَة .

<sup>(</sup>١) في (م): «عبدالله بن جريج»، وفي (ط): «عبدالله بن خديج»، وكلاهما خطأ، والتصويب من (ت)، (ر).

<sup>\* [</sup>۲۵۲] [التحفة: خ م د ت س ۱۱۰۵۰] [المجتبئ: ۳۰۷۸] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۷۸/۱۸) من طريق حميد بن مسعدة به بنحوه .

وأخرجه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٨١/ ٢٦٧) من طريق ابن جريج بسنده نحوه، إلا أن شطره الأول من مسند ابن عباس .

وطريق عبدالملك بن أبي سليهان أخرجها أحمد (٢١٢، ٢١٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٢ ، ٢١٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٨ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ) من طرق عنه، إحداها من مسند ابن عباس أيضًا. وسيأتي من وجه آخر لا يثبت عن عطاء ومجاهد وابن جبير برقم (٤٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) من (ر)، وفي بقية النسخ: «قال» بالإفراد، وصحح عليها في (ت).

 <sup>\* [</sup>۲۲۵۳] [التحفة: س ٥٤٨٥] • أخرجه أحمد (١/ ٣٤٤) من طريق عبدالرحمن بن مهدي ، بسنده مثله . والطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ٢٢٤) من طريق يحيئ بن عيسئ ، وأبي نعيم ، عن سفيان به ، وقال فيه : «جمرة العقبة» .





#### ٢٢٣- الْتِقَاطُ الْحَصَىٰ

• [٤٢٥٤] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ (لِي ) رَسُولُ اللَّه عَيِّةٍ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ : (هَاتِ (الْتَقِطْ) (١) قَالَ (لِي ) رَسُولُ اللَّه عَيِّةٍ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُو عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ : (هَاتِ (الْتَقِطْ) (١) لَي ) رَسُولُ اللَّه عَيِّةٍ غَدَاةً الْعَقَبَةِ وَهُو عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ : (هَاتِ (الْتَقِطْ) (١) لَي ) رَسُولُ اللَّه عَيْدِهِ قَالَ : لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ : (بِأَمْثَالِ هَوُلَاءٍ) ، وَإِيَّاكُمْ وَ(الْغُلُقُ ) (١) فِي الدِّينِ ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ (٣) .

#### ٢٢٤ مِنْ أَيْنَ يُلْتَقَطُ الْحَصَى

• [٤٢٥٥] أَضِمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، هُو : الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ (أَبِي) (٤) مَعْبَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْكِ لِلنَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ لِلنَّاسِ

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

هد: مراد ملا

<sup>=</sup> ورواه إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سعيدبن جبير ، بأطول منه ، وجعله من مسند الفضل : أخرجه أحمد (١/ ٢١٤) ، وابن خزيمة (٢٨٣٢) ، والطحاوي (٢/ ٢٢٤) ، وتابعه عليه عبدالكريم الجزري ، عن سعيد عند الدارمي (١٩٠٢) .

وحديث الفضل ثابت في «الصحيحين» ، وقد سبق برقم (٤٢٥٢).

<sup>(</sup>١) في (ت): «القُط».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «والغلول» ، وفوقها: «خـ».

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق على الحديث بعد التالى .

<sup>\* [</sup>٤٢٥٤] [التحفة: س ق ٤٢٧٥] [المجتبئ: ٣٠٨٠]

<sup>(</sup>٤) في ت : «ابن»، وهو تصحيف.



حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةً عَرَفَةً وَغَدَاةً جَمْعٍ: (عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ). وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنَّىٰ حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِحَصَىٰ (الْخَذْفِ)(١) (الَّذِي)(٢) تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ اللَّهِ عَالَ : وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ (يُشِيرُ) (٣) بِيَدِهِ كَمَا يَحْذِفُ (١٤) الْإِنْسَانُ (٥٠) .

## ٢٢٥- قَدْرُ حَصَى الرَّمْي

• [٤٢٥٦] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عَوْفٍ ، هُو : ابْنُ أَبِي جَمِيلَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ: (هَاتِ (الْقُطْ)(٦) لِي، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ (مِنْ)(٧) حَصَى الْخَذْفِ، فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ - وَصَفَ يَحْيَىٰ: (يُحَرِّكُهُنَّ) (٨) فِي يَدِهِ - (بِأَمْثَالِ هَوُلَاهِ).

(٦) في (ر): «التقط». (٧) في (ت): «هن».

(٨) في (م): «يحركهما» ، والمثبت من باقي النسخ .

\* [٢٥٦٦] [التحقة: س ق ٥٤٢٧] [المجتبئ: ٣٠٨٦] . أخرجه ابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد (١/ ٢١٥)، وابن حبان (٣٨٧١)، والحاكم (٢/ ٤٦٦) من طريق عوف بن أبي جميلة بهذا الإسناد، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». اه.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ت) ، وفي بقية النسخ: «الرمي».

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط): «مشير» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>(</sup>٤) يحذف: يرمى . (انظر: لسان العرب، مادة: حذف) .

<sup>(</sup>٥) تقدم من وجه آخر عن أبي الزبير برقم (٤٢٤٧)، وهو من هذا الوجه في «صحيح مسلم» (YAY/AFY).

<sup>\* [</sup>٥٧٥٥] [التحفة: م س ١١٠٥٧] [المجتبئ: ٣٠٨١]





# ٢٢٦ - الرُّكُوبُ إِلَى الْجِمَارِ وَاسْتِظْلَالُ الْمُحْرِم

• [٤٢٥٧] أَخْبَرِنَى عَمْرُوبْنُ هِشَامِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَبِي أُنَيْسَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمُّ حُصَيْنِ قَالَتْ: حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَمُّ حُصَيْنِ قَالَتْ: حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَمْ خُصَيْنِ قَالَتْ: حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ يُظِلُّهُ مِنَ الْحَرِّ، وَهُو يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ يُظِلُّهُ مِنَ الْحَرِّ، وَهُو مَحْرِمٌ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ قَوْلًا كَثِيرًا.

= وقال أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٢٣): «حديث زيادبن حصين، عن أبي العالية تفرد به عنه عوف، وهو من جياد خيار حديث أبي العالية وعيونه». اه. وصححه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٢٥)، والمناوي في «فيض القدير» (١/ ٤٧٩).

وقد رواه يحيى بن سعيد وابن علية عند أحمد (١/ ٣٤٧) ، وابن خزيمة (٢٨٦٨) عن عوف بالشك ؛ قال : «لا أدري ، الفضل أو عبدالله بن عباس» . اه. وصححه ابن خزيمة (٢٨٦٨) عن يحيى - وحده - وقد رواه النسائي من طريق ابن علية - كها مر - برقم (٤٢٥٤) ، وقال فيه : «ابن عباس» ، بغير شك .

ورواه جعفر بن سليهان ، عن عوف عند الطبراني في «الكبير» (٢٨٩/١٨) ، و«الأوسط» (٢١٨٩) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٥/١٢٧) ، وقال فيه : «عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس» .

قال الطبراني: «وروى هذا الحديث جماعة عن عوف منهم: سفيان الثوري، فلم يقل أحد: عن ابن عباس، عن أخيه، إلا جعفر بن سليان، ولا رواه عن جعفر إلا عبدالرزاق». اهر وبنحوه قال في «الأوسط» وزاد: «تفرد به عبدالرزاق». اهر.

قال الحافظ في «التلخيص» (٢٦٣/٢): «وروايته في نفس الأمر هي الصواب؛ فإن الفضل هو الذي كان مع النبي ﷺ حينئذ». اهـ.

\* [۲۵۷] [التحفة: م د س ۱۸۳۱] [المجتبئ: ۳۰۸۳] • أخرجه مسلم (۲۱۲/۱۲۹۸) من
 طريق محمدبن سلمة، بنحوه. وقد ضعفه أبو الفرج بن الجوزي في «التحقيق» (۲/ ۱۳٤) =





## ٢٢٧ - رَمْيُ الْجَمْرَةِ رَاكِبَا

• [٤٢٥٨] أخب رُا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ ، عَنْ قُدَامَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْر عَلَىٰ نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءُ (١) ، لَا ضَرْبَ ، وَلَا طَرْدَ ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ (٢).

= زاعمًا ضعف أبي عبدالرحيم - أحد الثقات - وقد تابعه أيضًا معقل بن عبيدالله الحراني عند مسلم (٣١١/ ٣١١) بنحوه ، وفيه زيادة .

وعبيدالله بن عمرو الرقي عند الطبراني في «الكبير» (٢٥/ ٢٥).

(١) صهباء: الصهبة: الشقرة في شعر الرأس وهي حُمْرة تعلو السواد. (انظر: لسان العرب، مادة: صهب).

(٢) إليك إليك : اسم فعل أمر بمعنى : ابعد وتنح عن الطريق . (انظر : تحفة الأحوذي) (٣/ ٥٥٣) .

\* [۲۰۸۸] [التحفة: ت س ق ۲۱۰۷۷] [المجتبئ: ۳۰۸٤] • أخرجه الترمذي (۹۰۳)، وابن ماجه (۳۰۸۵)، وأحمد (۳۰۳۵)، (۱۹۰۳۵)، وابن خزيمة (۲۸۷۸)، والحاكم (۲۱۲۱۵)، (۲۸۷۸)، وأحمد بن نابل به .

قال الترمذي: «حديث قدامة بن عبدالله حديث حسن صحيح، وإنها يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث». اه.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». اه.. وقال في الموضع الثاني: «وقد احتج الإمام محمد بن إسهاعيل البخاري بأيمن بن نابل في الجامع الصحيح». اه..

وقال العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤١٤): «ولا يصح لقدامة إلا حديثًا واحدًا رواه أيمن بن نابل عنه». اهد. فذكره. وقد اختلف في متنه على أيمن ؛ فرواه عنه عبيدالله بن موسى وجعفر ابن عون عند البيهقي (٥/ ١٠١)، وقال فيه: «رأيت رسول الله على يسعى بين الصفا والمروة». قال البيهقي: «ورواه جماعة عن أيمن ، فقالوا في الحديث: يرمي الجمرة يوم النحر، ويحتمل أن يكونا صحيحين». اهد. ورواه قران بن تمام في إحدى رواياته عند أحمد (٣/ ١٣٤) وقال فيه: «يستلم الحجر بمحجنه»، ورواه أبو أحمد الزبيري عنده أيضا (٣/ ٤١٣)، وقال فيه: «من بطن الوادي». وانظر الحديث الآتي.



• [٤٢٥٩] أَخْبِ رُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّه عَلَيْ وَهُو يَقُولُ : (يَا أَيُّهَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ (يَرْمِي) (١) الْجَمْرَةَ ، وَهُو عَلَىٰ بَعِيرِهِ ، وَهُو يَقُولُ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ؛ فَإِنِي لَا أَذْرِي لَعَلِي لَا أَحُبُّ بَعْدَ عَامِي (٢) .

# ٢٢٨ - وَقْتُ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ (يَوْمَ النَّحْرِ)

• [٤٢٦٠] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَمَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَىٰ ، وَأَمَّا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ (إِذَا) (") زَالَتِ الشَّمْسُ .

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٣٦) من طريق ابن إدريس بهذا الإسناد، وقال فيه: «ورمي سائرهن بعد الزوال». اهـ. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا ابن إدريس». اهـ.

كذا قال ، وقد تابع ابن إدريس جماعة إلا أن يعني لفظًا بخصوصه .

ح: حمزة بجار الله د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) في (ت): «رمني» ، وفي (ط): «يوم» .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٤٢٠٧) من وجه آخر عن أبي الزبير بلفظ آخر سوئ قوله: «يرمي الجمرة، وهو على بعيره».

<sup>\* [</sup>٢٥٩] [التحفة: م د س ٢٨٠٤] [المجتبيل: ٣٠٨٥]

<sup>(</sup>٣) في (ت): «فإذا»، وعبارة: «وأما بعد يوم النحر... إلخ»، وقعت في «المجتبى» هكذا: «ورمي بعد يوم النحر إذا زالت الشمس».

<sup>\* [</sup>۲۲۰] [التحفة: م دت س ق ۲۷۹0] [المجتبئ: ۳۰۸٦] • أخرجه مسلم (۱۲۹۹/۱۲۹۹)، وأجد (۳/ ۳۱۲ - ۳۱۳، ۳۱۹، ۳۹۹) من طرق عن وأبو داو د (۱۹۷۱)، والترمذي (۸۹٤)، وأحمد (۳/ ۳۱۲ - ۳۱۳، ۳۱۹، ۳۹۹) من طرق عن ابن جريج بسنده، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.. وصححه ابن خزيمة (۲۸۷۲، ۲۸۷۲)، وابن حبان (۳۸۸۲).

#### الكفافي المنافيلالي





# ٢٢٩ النَّهْيُ عَنْ رَمْيٍ جَمْرَةِ الْعَقَّبَةِ قَبْلَ طْلُوع الشَّمْسِ

• [٤٢٦١] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ البنِ عَبَّاسِ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أُغَيْلِمَةً بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ عَلَىٰ (حُمُرَاتٍ)(١) (يَلْطَحُ)(٢) أَفْخَاذَنَا ، وَيَقُولُ: ((أُبَيْنِيَ)(٢) ، لَا تُرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ).

[1/04]0

وقد روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس، فقد أخرجه الترمذي (٨٩٣)، وأحمد (١/ ٣٤٤)، من طريق الحكم، عن مقسم، عنه، وزاد أحمد وابن ماجه: «قال ابن عباس: ما أخال أحدًا يرمى الجمرة حتى تطلع الشمس». وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٤٦٨) من طريق محمد بن جابر، وأبو نعيم في «مسند أبي حنيفة» (ص ٩٠) كلاهما - ابن جابر، وأبو حنيفة - عن حماد بن أبي سليمان ، عن سعيد بن جبير ، عنه ، بنحوه .

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا محمد بن جابر وأبو حنيفة، تفرد به عن محمد بن جابر : إسحاق بن أبي إسرائيل ، وعن أبي حنيفة : عبدالرحيم بن سليهان» . اه. .

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ط)، وفي حاشية (م): «كفاية: حُمُراتٍ جمع صحة لِحُمُرة وحُمُر: جمع حِيار ، قد ذُكر » .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «قوله: يلطح، اللطح - بالحاء المهملة: الضرب بالكف على الفخذ، وروي بالخاء المعجمة».

<sup>(</sup>٣) صحح عليها في (ر). وهي تصغير أبناء.

<sup>\* [</sup>٤٢٦١] [التحفة: د س ق ٥٩٩٦] [المجتبين: ٣٠٨٧] ● أخرجه أبوداود (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وابن حبان (٣٨٦٩)، وأحمد (١/ ٣٣٤، ٣١١، ٣٤٣) من طرق عن سفيان بهذا الإسناد، قُرن به مسعر في بعضها .

والحسن العربي لم يسمع من ابن عباس ؛ قاله أحمد وابن معين ، وكذا البخاري في «التاريخ الأوسط» (١/ ٣٣١).

وقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٢٨): «حديث حسن». اه..

#### السُّهُ وَالْهِ كِبُرِي لِلنِّسَائِيِّ





 [٤٢٦٢] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَدَّمَ أَهْلَهُ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

#### ٢٣٠ - الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ

• [٤٢٦٣] أخب راعمرُو بن علِيّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةٌ بِنْتُ طَلْحَةً ، عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةً أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ أَمَرَ إِحْدَىٰ نِسَائِهِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعِ لَيْلَةً جَمْعِ قَبْلَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَتَرْمِيَهَا ، وَتُصْبِحَ فِي مَنْزِلِهَا . وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ حَتَّىٰ مَاتَ .

قال الدارقطني في «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب» (٥/ ٥٤٩): «تفرد به عبدالله بن عبدالرحن بن يعلى ، عن عطاء ، عنها» . اه. يعنى : عائشة بنت طلحة .

ت: تطوان

وقال ابن خزيمة (٤/ ٢٨٠): «قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي (الكبير) أن النبي ﷺ قال: «أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»، ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادًا ثابتًا من جهة النقل . . . » . اه.

<sup>\* [</sup>٢٦٦٦] [التحفة: د س ٥٨٨٨] [المجتبل: ٣٠٨٨] • أخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» من طريق النسائي به . وأخرجه الطبراني (١١/ ١٣٨) من وجه آخر عن بشر بن السري بنحوه . وأخرجه أبوداود (١٩٤١)، وأبونعيم في «الحلية» (٢٦/٩) من وجه آخر عن الثوري، كلاهما عن حبيب ، بنحوه . وقال أبو نعيم : «غريب من حديث الثوري ، عن حبيب ، تفرد به این مهدی» . اه. .

كذا قال! ولم يتفرد به ابن مهدي ، فقد تابعه بشر بن السري ، عن سفيان ، كما هنا .

<sup>\* [</sup>٤٢٦٣] [التحفة: س ١٧٨٧٧] [المجتبئ: ٣٠٨٩] • أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» (١/ ٣٣١، ٣٣٢) من طريق عبدالأعلى ، بنحوه ، وأخرج معه آثارًا أخرى في نفس المعنى ، ثم قال: «وحديث هؤلاء أكثر وأصح في الرمي قبل طلوع الشمس». اه..





#### ٢٣١ - الرَّمْئُ بَعْدَ الْمَسَاءِ

• [٤٢٦٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، هُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يُسْأَلُ أَيَّامَ مِنْي ، فَيَقُولُ : ﴿ لَا حَرَجَ ﴾ . فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبَلَ أَنْ أَذْبَحَ . فَقَالَ : (لَا حَرَجَ) . قَالَ رَجُلُ : رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ . قَالَ : (لَا حَرَجَ) .

## ۲۳۲- رَمْئُ (الرِّعَاءِ)<sup>(۱)</sup>

• [٤٢٦٥] أَضِرُ (الْحُسَيْنُ)(٢) بْنُ حُرَيْثِ الْمَوْوَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ، وَيَدَعُوا يَوْمًا .

وأخرجه ابن ماجه (٣٠٣٦) عن ابن أبي شيبة ، وابن خزيمة (٢٩٧٧) عن على بن خشرم، والذي في «مصنف ابن أبي شيبة» (الجزء المفقود) (ص ٢٨٨) كرواية الجهاعة ، كلاهما عن ابن عيينة ، فقالا : «عبدالله بن أبي بكر ، عن عبدالملك بن أبي بكر» بدلا من : «عن أبيه» .

<sup>\* [</sup>٤٢٦٤] [التحفة: خ د س ق ٢٠٤٧] [المجتبى: ٣٠٩٠] • أخرجه البخاري (١٧٣٥)، وأبو داود (١٩٨٣)، وابن ماجه (٣٠٥٠) من طُرُق عن يزيدبن زريع بهذا الإسناد نحوه. وتابعه عبدالأعلى، عن خالد عند البخاري (١٧٢٣). وأخرجه البخاري - أيضًا - (٨٤)، وابن ماجه (٣٠٤٩) من طريق أيوب، عن عكرمة، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «أعين». (١) في (ط) ، (ت) : «الرعاة» .

<sup>\* [</sup>٤٢٦٥] [التحفة: دت س ق ٥٠٣٠] [المجتبئ: ٣٠٩١] • أخرجه أبو داود (١٩٧٦)، والترمذي (٩٥٤)، وأحمد (٥/ ٤٥٠)، وابن حبان (٣٨٨٨)، وابن خزيمة (٢٩٧٦)، والحاكم (١/ ٤٧٨) من طرق عن سفيان بن عيينة بسنده .

#### السُّهُ الْهِبَوْلِلسِّهِ إِنِّ





= قال الترمذي: «هكذا روى ابن عيينة ، وروى مالك بن أنس ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن أبيه ، ورواية مالك هي التالية .

وقال ابن معين : (وكلام سفيان هذا خطأ ، إنها هو كها قال مالك ، فكان سفيان لا يضبطه ، كان إذا حدث به يقول : ذهب على من هذا الحديث شيء، . اهـ. من (تاريخ الدوري) (٣/ ١٥٢).

وقد تابع ابن عيينة: روح بن القاسم عند ابن خزيمة (٢٩٧٨)؛ لذا صححه، ولم يعتبره خطأ، فقال: «أبو البداح هو: ابن عاصم بن عدي، ومن قال: عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده». اه.. وصححه أيضا ابن حبان، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، جوده مالك بن أنس، وزلق غيره فيه، ولم يخرجاه». اه..

تنبيه: روى هذا الحديث ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٥٩/١٧) من طريق محمد بن أبي بكر بن داسة راوية أبي داود بسنده، وقال فيه: «أبي البداح بن عاصم بن عدي». اهر ورواه البيهقي في «السنن» (٥/ ١٥١) من طريق ابن داسة على خلاف ما روى ابن عبدالبر. وهو الصواب الثابت في السنن. وهكذا كان يسميه ابن عبينة.

وقال البيهقي: «هكذا قال ابن عيينة، وكذلك قاله روح بن القاسم، عن عبدالله بن أي بكر، وكأنها نسبا أبا البداح إلى جده». اهـ.

(١) في (م) ، (ط) ، (ت) : «يجمعونها» ، والمثبت من (ر) .

\* [٢٦٦٦] [التحفة: دت س ق ٥٠٣٠] [المجتبئ: ٣٠٩٢] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٠٨) ومن طريقه أبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، وأحمد (٥/ ٤٥٠) وابن خزيمة (٢٩٧٥)، والحاكم (٣/ ٤٧٤) جميعًا من طريق مالك، عن عبداللّه بن أبي بكر به .

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح ، وهو أصح من حديث ابن عيينة ، عن عبدالله ابن أبي بكر» . اهـ .

=





## ٢٣٣ - الْمَكَانُ الَّذِي تُرْمَى (مِنْهُ)(١) جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

- [٢٢٦٧] أخبر هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ ، عَنْ أَبِي مُحَيَّاةَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّ نَوْيَدَ ، قَالَ : قِيلَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ . قَالَ : فَرَمَىٰ عَبْدُاللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ . قَالَ : فَرَمَىٰ عَبْدُاللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَىٰ (الَّذِي) (٢) أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .
- [٢٢٦٨] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَمَالِكُ بْنُ الْحَلِيلِ الْبَصْرِيُّ ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : رَمَى عَبْدُاللَّهِ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسِلُو ، وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ : هَاهُنَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . يَسَارِهِ ، وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ : هَاهُنَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

واللَّه تعالى أعلم» .

<sup>=</sup> قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٥/ ٢٥٣): «وهذا هو الصحيح في إسناد هذا الحديث» . اهـ . وقد تقدم في سابقه أن لا تعارض بين الإسنادين ، وأن ابن عيينة نسب الراوي إلى جده . والله أعلم . والحديث سيأتي برقم (٤٣٧١) من وجه آخر عن مالك أيضًا .

<sup>(</sup>١) في (ر): «فيه». (٢) في (ط): «مَنْ».

<sup>\* [</sup>٢٦٧] [التحفة: ع ٩٣٨] [المجتبئ: ٣٠٩٣] • أخرجه مسلم (٣٠٩/١٢٩٦)، والبزار (٥/٨/٥)، وأبو نعيم في «المستخرج» (٢٩٩٤) جميعًا من طرق عن أبي المحياة بسنده. قال الدارقطني: «تفرد به أبو المحياة يحيئ بن يعلى، عن سلمة بن كهيل، عن عبدالرحمن، وهو صحيح عنه». اهد. كما في «أطراف الغرائب» (٤/٨٩).

<sup>\* [</sup>٢٦٦٨] [التحفة: ع ٢٩٣٨] [المجتبئ: ٣٠٩٤] • أخرجه البخاري (١٧٤٨ ، ١٧٤٩) ، ومسلم (٢٢٨) التحفة: ع ٢٩٣٨] ومسلم (٣٠٧/١٢٩٦) من طرق عن شعبة به ، ولم يذكر فيه منصورا ، وأخرجه من هذا الوجه البزار في «مسنده» (٥/ ٢٨٥) ، وابن خزيمة (٢٨٨٠) ، وأبو عوانة (٣/ ٣٩٦) من طريق الزعفراني به . وقال النسائي في «المجتبئ» : «ما أعلم أحدًا قال في هذا الحديث : منصور غير ابن أبي عدي .

#### السُّهُ الْهُ بِمُؤلِلْسِّهِ إِنِيُّ





- [٤٢٦٩] أخبر (مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى) (١) الْبَغْدَادِيُّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَمَى جَمْرة الْبَوَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ يَزِيدَ ، قَالَ : هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الْعَقَبَةِ يَعْنِي مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ النَّقِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .
- [٤٢٧٠] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ ، هُوَ : ابْنُ يُوسُف ، يَقُولُ : قَالَ : صَوْرَةُ الْبَقَرَةُ ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَا تَقُولُوا : السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ . فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِا بْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِاللَّهِ حِينَ (رَمَى ) لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِاللَّهِ حِينَ (رَمَى )

أما قول الدارقطني كَالله: «هكذا حدثناه إسهاعيل بن العباس الوراق ، عن الحسن بن الصباح ، عن محمد بن أبي عدي ، عن شعبة ، عن الأعمش ومنصور ، عن إبراهيم ، وحدثنا به – مرة أخرى – بإسناده عن شعبة ، عن الحكم ومنصور ، عن إبراهيم ، وهو الصواب» . اهـ . كها في «أطراف الغرائب  $(3/ \Lambda \Lambda)$ » – فالمراد أن هذا هو المحفوظ عن الحسن بن الصباح ، أنه كنا يحدث به عن ابن أبي عدي هكذا ، مع أن ذكر منصور فيه غلط من ابن أبي عدي على شعبة ، والله أعلم .

(١) انقلب اسمه في (ط) إلى : «موسى بن مجاهد».

\* [٤٢٦٩] [التحفة: ع ٩٣٨٢] [المجتبئ: ٣٠٩٥] • أخرجه أحمد (٣٧٤/١)، وأبويعلى (٨/ ٤٢٦) من طريق هشيم به، وصَرَّح – عندهما – بالسماع من مُغيرة .

وانجبرت عنعنة مغيرة، عن إبراهيم بمتابعة الأعمش والحكم - كما تقدم، وتابعهم أيضًا: حماد بن أبي سليهان عند أحمد (١/ ٤١٥) - على ضعف فيه لتأخر رواية حماد بن سلمة عنه بعد تغيره.

وذكر الدارقطني أنه روي عن الزعفراني بسنده هذا ، وقال فيه : «عن الأعمش ومنصور» ،
 قال : «والصواب : الحكم ومنصور» . اه. من «أطراف الغرائب» (٨٨/٥) .
 وقال أبو عوانة : «منصور غريب ، لم يقله غيره» . اه. .



الْعَقَبَةَ ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ، وَاسْتَعْرَضَهَا (') ، يَعْنِي : الْجَمْرَةَ ، (فَرَمَاهَا) (' بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ نَاسًا يَصْعَدُونَ الْجَبَلَ . فَقَالَ : هَاهُنَا - وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ - رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَمَى .

- [٤٢٧١] أَضِرُ (مُحَمَّدُ) (٢) بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحِيمِ، هُوَ: ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ (وَذَكَرَ آخَرَ) (٤) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَيِيْدٍ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (٥).
- [٤٢٧٢] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، هُوَ : الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الله عَلَيْ ( الله عَلَيْ ( يَرْمِي ) (٢) ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ ( يَرْمِي ) (٢) الْجِمَارَ بِمِثْل حَصَى الْخَذْف .

\* [۲۲۷۲] [التحفة: م ت س ۲۸۰۹] [المجتبئ: ۳۰۹۸] ● أخرجه مسلم (۳۱۳/۱۲۹۹) من طريق محمد بن بكر ، عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>١) استعرضها: أتاها من جانبها عرضًا . (انظر: لسان العرب، مادة: عرض) .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «فرمني».

<sup>\* [</sup>٤٢٧٠] [التحفة: ع ١٩٣٨] [المجتبئ: ٣٠٩٦] • أخرجه البخاري (١٧٥٠)، ومسلم (١٢٩٦/ ٣٠٦) من طُرُقِ عن الأعمش به .

<sup>(</sup>٣) في (ت): «محمود» ، وهو خطأ . (٤) لم يذكره المزي في «التحفة» على غير عادته .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والذي بعده لا يظهر تعلقها بهذا الباب ، فلعله سقط العنوان قبلها ، وقد سبق باب : في قدر حصى الرمى (ك : ١٩ ب : ٢٢٥) ، فالله تعالى أعلم .

<sup>\* [</sup>٢٧٧١] [التحفة: س ٢٨٨٣] [المجتبئ: ٣٠٩٧] • أخرجه ابن خزيمة (٢٨٧٥)، وأبوعوانة - كيا في «إتحاف المهرة» (٣/ ٣٨٥) - من طريق عبدالرحيم بن سليان به، قال ابن خزيمة: «خبر غريب غريب». اهـ. يعني: من هذا الطريق عن أبي الزبير.

وقد تقدم برقم (٤٢٠٧) (٤٢٤٩)، عن أبي الزبير من طريق الثوري – بصيغة الأمر، وسيأتي بعده من طريق ابن جريج، جميعًا عن أبي الزبير.

<sup>(</sup>٦) في (ت): «رمني».





# ٢٣٤ - عَدَدُ الْحَصَىٰ (الَّذِي)(١) (تُرْمَىٰ)(٢) (بِهَا)(٣) الْجِمَارُ

- [٤٢٧٣] أَحْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، حَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، فَقَالَ : وَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَيَيْ رَمَى الْجَمْرَة فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَيَيْ رَمَى الْجَمْرَة النَّبِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِي عَنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبُّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ ، الْتَعْرَفِ الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ (٤) .
- [٤٢٧٤] أَخْبِ رُا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ (خَتُّ) الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ سَعْدٌ : رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ (مَعُّ) النَّبِيِّ ﷺ ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسِتِّ ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ وَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسِتِّ ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ .

=

د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي (٨٩٧) بعَيْن هذا الإسناد والمتن سواء، وقال: «هذا حديث حسن صحيح. وهو الذي اختاره أهل العلم؛ أن تكون الجمار التي يُرمى بها مثل حصى الخذف».

<sup>(</sup>١) في (ت): «التي».

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «يرمي» ، ووقع في (ط) بالياء والتاء معا .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «به».

<sup>(</sup>٤) تقدم بنفس الإسناد برقم (٤١٥٩)، (٤١٧٩)، (٤١٨٥) – مفرقًا. وهو في «صحيح مسلم» (١٤٧/١٢١٨) من وجه آخر عن حاتم بن إسهاعيل بتهامه.

<sup>\* [</sup>٢٧٣] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣ –س ٢٦٣٦] [المجتبى: ٣٠٩٩]

<sup>\* [</sup>٤٧٧٤] [التحفة: س ٣٩١٧] [المجتبئ: ٣١٠٠] • أخرجه أحمد (١٦٨/١) من وجه آخر عن ابن أبي نجيح بنحوه ، وفي أوله قصة .



• [٢٧٧٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَامِجْلَزٍ يَقُولُ: (سَأَلْنَا) (١١) ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِسِتِّ (أَوْ) (بِسَبْع).

وإسناده منقطع. قال أبو زرعة الرازي: «مجاهد، عن معاذ، وعن سعد، وعن علي، وعن ابن مسعود مرسل» وقال أبو حاتم الرازي: «... ولم يدرك كعب بن عجرة، ولا سعدًا، إنها يروي عن مصعب بن سعد، عنه كما في «تحفة التحصيل» (ص ٢٩٤).

وقال ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ٢٩٧): «أما حديث سعد، فليس مُسندًا». اه.. يعنى: أنه منقطع.

(١) في (ر): «سألت».

\* [٤٢٧٥] [التحفة: دس ٢٥٤١] [المجتبئ: ٣١٠١] • أخرجه أبو داود (١٩٧٢) من وجه آخر عن خالدبن الحارث به .

وأخرجه أحمد (١/ ٣٧٢) من طريق روح ، عن شعبة ، بنحوه .

كذا رواه شعبة ، عن قتادة ، ورواه حماد بن سلمة ، عن سليهان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عمر ، وأبو مجلز في حديثه اضطراب ، قاله ابن معين .

قال ابن حزم: «وأما حديث ابن عباس فإنها هو شك منه، وشكه لا يقضي على يقين جابر، وقد وافق جابرًا على أنه رماها بسبع: عائشة، وابن مسعود، وابن عمر». اهد. كها في «حجة الوداع» (ص ٢٩٧).

قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٨١): «يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين، ويأتي الكلام عليه هناك. وأشار في الترجمة إلى رد مارواه قتادة، عن ابن عمر قال: ما أبالي رميت الجهار بست أو سبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك، وقتادة لم يسمع من ابن عمر، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة...». اهد. أما حديث البخاري عن ابن عمر فهو عنده برقم (١٧٥١، ١٧٥٢).





## ٢٣٥- التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

• [٤٢٧٦] أَضِوْ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَجِيهِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ ، فَلَمْ يَرُلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ .

# ٢٣٦ قطع المُحْرِم التَّلْبِيَة إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

- [٤٢٧٧] أَضِعْ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَمَا زِنْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ .
- \* [۲۷۲3] [التحفة: س ١١٠٥٤] [المجتبى: ٣١٠٢] الحديث صححه ابن خزيمة (٢٨٨١) من هذا الوجه بزيادة التكبير مع كل حصاة ، وقد استغربها بعضهم بهذا الإسناد ، فقال البزار (٦/ ٩٠): «لا نعلم رواه إلا علي بن الحسين ، عن ابن عباس ، عن الفضل ، ولا نعلم حدث به عن جعفر إلا حفص بن غياث» . اه.

وقال البيهقي في «السنن» (٥/ ١٣٧): «وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة فإنها غريبة ، أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها ، وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس . فالله أعلم» . اهـ .

والحديث تقدم من وجه آخر عن ابن عباس، عن الفضل - وليس فيه ذكر التكبير مع كل حصاة - برقم (٢٥٦)، وكذلك سيأتي برقم (٤٢٧٨).

والتكبير مع كل حصاة متفق عليه من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود من فعله، فأخرجه البخاري (١٧٥٠)، ومسلم (١٢٩٦/ ٣٠٥، ٣٠٠)، ومن حديث ابن عمر مرفوعًا أخرجه البخاري (١٧٥١).

\* [٤٢٧٧] [التحفة: س ق ١١٠٥٦] [المجتبئ: ٣١٠٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وفيه ضعف.

\_

#### الكؤلف المناشك





- [٤٢٧٨] أَخْبَرِنَى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ ، (هُوَ : ابْنُ عَيَّاشٍ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً ، وَاسْمُهُ : زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (وَعَطَاءٍ) وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْفَضْلَ خُصَيْفٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (وَعَطَاءٍ) وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْفَضْلَ خُصَيْفٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (وَعَطَاءٍ) وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَرَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ (رَمَىٰ ) الْجَمْرَة .
- [٤٢٧٩] أَضِرُا أَبُوعَاصِم خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا (مُوسَى ) أَنْ أَعْيَنَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَرَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ (رَسُولِ اللَّهِ) (٢) عَلَيْ ، فَلَمْ يَرَلْ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ (رَسُولِ اللَّهِ) (٢) عَلَيْ ، فَلَمْ يَرَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

وظاهر تلك الزيادة التي في حديث أبي الأحوص ، أن قطع التلبية يكون بعد إتمام رمي الجمار ، وأما اللفظ المتفق عليه: «حتى رمى جمرة العقبة» فإنه يحتمل القطع مع أول حصاة يرميها ، وقد بحث ابن خزيمة هذه المسألة ، انظر: «صحيحه» (٤/ ٢٨١) ، و«فتح الباري» (٣/ ٥٣٣).

(١) ليست في (ر) ، وفي (ت) : «عباس» ، وصحح عليها ، وهو خطأ .

\* [۲۷۷۸] [التحفة: س ۱۱۰۶۲-خ م د ت س ۱۱۰۵۰-س ق ۱۱۰۵۱] [المجتبئ: ۳۱۰۶] . أصله في «الصحيحين» من غير طريق سعيد بن جبير، وقد سبق برقم (۲۵۲۵) وليس فيه تلك الزيادة المشار إليها سابقًا في حديث أبي الأحوص، عن خصيف – على ضعفه .

\* [۲۷۷۹] [التحفة: س ۱۱۰۶٦] [المجتبئ: ۳۱۰۵] • أخرجه من هذا الوجه: أحمد (٢/٤٢١) من طريق عبيدالله بن عمرو، كلاهما عن عبدالكريم الجزري به .

وأصله في «الصحيحين» من حديث عطاء ، عن ابن عباس . انظر ما تقدم برقم (٢٥٢) .

<sup>=</sup> هكذا رواه أبو الأحوص عند ابن ماجه (٣٠٤٠) وغيره، ورواه مروان بن شجاع، عن خصيف عند أحمد (٢١٤/١) فلم يذكر قطع التلبية، وتابعه على ذلك زهير - كما سيأتي - وعتاب بن بشير عند البزار (٢١٥٩).





# ٢٣٧- الدُّعَاءُ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

• [٤٢٨٠] أَضِوْ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْمَانُ ابْنُ عُمْرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ: بَلَعَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي (الْمَسْجِلَةُ ) – مَسْجِدَ مِنْي – رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ التَّتِي تَلِي (الْمَسْجِلَةُ) – مَسْجِدَ مِنْي – رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَة ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَة ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ مُسُتَقْبِلَ الْبُعْرِيُّ وَالْعَلَى عَنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلِّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. قَالَ الرُّهْرِيُّ : (سَمِعْتُ ) (١) يُعْفِي عَنْدَ الْعَقَبَةِ ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلِّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. قَالَ الرُّهْرِيُّ : (سَمِعْتُ ) (٢) كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. قَالَ الرُّهْرِيُّ : (سَمِعْتُ ) (٢) وَكَانَ ) (٢) الْبَعْ عَمَرَ يَفْعَلُهُ. سَلِمَا يُحَدِّدُ بِهَذَا، عَنْ النَّبِي عَنْدَهُ عِنْدَهَا. قَالَ الرُّهْرِيُّ : (سَمِعْتُ ) (٢) الْبَعْ عَمَرَ يَقْعَلُهُ . سَالِمَا يُحَدِّدُ بُوهَذًا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهَا وَكَانَ ) (٢) الْبُعُ عَمْرَ يَقْعَلُهُ .

# ٢٣٨- مَا يَحِلُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

• [٤٢٨١] أَضِمُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، هُوَ : الْعَسْنِ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (ت) : «يرمي» ، وهو خطأ . (٢) في (ر) : «وسمعت» .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وكان».

 <sup>★ [</sup>٤٢٨٠] [التحفة: خ س ق ٦٩٨٦] [المجتبئ: ٣١٠٦] • أخرجه البخاري (١٧٥٣) من وجه
 آخر عن عثمان بن عمر به .

وأخرجه البخاري (١٧٥١، ١٧٥٢) من وجهين آخرين عن يونس، عن الزهري، عن سالم موصولا به، دون البلاغ في أوله .





الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءِ (إِلَّا اللَّهَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

## ٢٣٩- الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ

- [٤٢٨٢] أَضِرا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرٌ ، (وَهُوَ : ابْنُ الْمُفَضَّلِ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِاللَّحْمَنِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِاللَّحْمَنِ بْنِ أَلَى : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنَا عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِاللَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً ) ( قَالَ ) : وَذَكَرَ النَّبِيَ عَلَيْ ، قَالَ : (وَقَفَ) ( عَلَى بَعِيرِهِ . بَعِيرِهِ . بَعِيرِهِ .
- [٤٢٨٣] (وَ) أَضِرُا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) في (ر): «يتطيب». ويتضمخ أي: يلطخ جسده بالطيب (انظر: لسان العرب، مادة: ضمخ). (٢) في (ط): «بالشك»، وهما بمعنى.

<sup>\* [</sup>٢٨١] [التحفة: س ق ٥٣٩٥] [المجتبئ: ٣١٠٧] • أخرجه ابن ماجه (٣٠٤١)، وأحمد (١/ ٤٢٤)، والطحاوي (٢/ ٢٢٩) من طرق عن سفيان به . وإسناده منقطع ؛ الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، قاله الإمام أحمد وابن معين والإمام البخاري . انظر: «المراسيل»، و«جامع التحصيل»، و«التاريخ الأوسط» (١/ ٣٣١)، وتقدمت هذه المسألة عند رقم (٢٦١).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أبي بكر» وهو خطأ، والتصويب من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «قعد».

<sup>\* [</sup>٢٨٢] [التحفة: خ م س ١١٦٨٢] • أخرجه البخاري (٦٧)، ومسلم (٣٠/١٦٧٩) من طُوُق عن ابن عون بهذا الإسناد مطولا بلفظ: «قعد»، وفي رواية: «جلس». وسيأتي من وجه آخر عن ابن عون برقم (٤٦٧٣)، (٢٠٢٩)، (٢٠٢٩)، (٢٠٢٩).





عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ (ذَلِكَ) (١) الْيَوْمُ، (وَهُوَ) (٢) عَلَىٰ بَعِيرٍ لَهُ، فَقَالَ: (أَيْ يَوْمٍ هَذَا؟) قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَىٰ اسْمِهِ. قَالَ: (أَلْيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟) قُلْنَا: بَلَىٰ . قَالَ: (فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟) فَسَكَتْنَا حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَىٰ اسْمِهِ. قَالَ: (فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟) فَسَكَتْنَا حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَىٰ اسْمِهِ. قَالَ: (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟) فَسَكَتْنَا حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَىٰ اسْمِهِ . قَالَ: (فَأَيْ بَلَدٍ هَذَا؟) فَسَكَتْنَا حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَىٰ اسْمِهِ . قَالَ: (أَلْيْسَ بِالْبَلْدَةِ؟) قُلْنَا: بَلَىٰ . قَالَ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ سَيْسَمِّيهِ سِوَىٰ اسْمِهِ . قَالَ: (أَلْيْسَ بِالْبَلْدَةِ؟) قُلْنَا: بَلَىٰ . قَالَ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ (بَيْنَكُمْ) (٣) حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ مَلَا الشَّاهِدُ الْعَاقِبَ ؛ فَإِنَّهُ عَسَىٰ أَنْ يُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مَنْ هُو أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ ، اللَّفْظُ لِحُمَيْدٍ .

• [٤٢٨٤] أَضِوْ (عُبَيْدُ اللَّهِ) (٤) بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ (قُرَّةُ ) (٥) بنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَنْ مَا يَنْ مُحَمِّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ : حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرَجُلُ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرَجُلُ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرَجُلُ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرَجُلُ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرَجُلُ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِ يَوْمِكُمْ النَّهُ فِي يَعْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ وَمَاءَكُمْ وَاللّهُ عَنْ أَبِي بَكُنْ مَ مَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) في (ت): «ذاك».

<sup>(</sup>٢) في (ر) ، وحاشية (ط): «قعد» ، وفوقها في حاشية (ط): «خ» .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «عليكم».

<sup>\* [</sup>٢٨٣٩] [التحفة: خ م س ١١٦٨٧] [المجتبى: ٤٤٣٠]

<sup>(</sup>٤) في (ت): «عبدالله»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ط): «مرة» بالميم، وهو تصحيف، والتصويب من (ت)، (ر).





بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ تُلْقُوٰنَ رَبَّكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اقَالُوا: نَعَمْ . قَالَ : «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَاثِبَ؛ فَرُبَّ مُبَلِّغِ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ، أَلَا (لَأَ) تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ٩٠٠

## ٢٤٠- وَقْتُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

• [٤٢٨٥] أَخْبِى عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَرْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَامِرِ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْمُزَنِيَّ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ وَالِدِهِ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: وَنَبِيُّ اللَّهَ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَىٰ بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ (١١) ، وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ (٢) عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ، حَتَّى (إِذَا) ارْتَفَعَ الضُّحَى بِمِنِّى (قَالَ): فَانْتَرَعْتُ يَدِي مِنْ أَبِي، فَتَخَلَّلْتُ الرِّجَالَ، وَالنَّاسُ مِنْ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ، فَأَضْرِبُ بِيَدَيَّ كِلْتَيْهِمَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ أَخَذْتُ بِسَاقِ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ ، ثُمَّ مَسَحْتُهَا حَتَّىٰ أَدْخَلْتُ يَدِي بَيْنَ النَّعْلِ وَالْقَدَمِ ، فَإِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أُنِّي أَجِدُ بَرْدَ قَدَمِهِ السَّاعَةَ عَلَىٰ يَدِي .

<sup>\* [</sup>٤٢٨٤] [التحقة: خ م س ١١٦٨٢] • أخرجه البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩) من طريقين عن قرة بن خالد بإسناده نحوه ، وسيأتي سندا ومتنا برقم (٦٠٢٨) .

<sup>(</sup>١) شهباء: أي: بيضاء فيها سواد، لكن بياضها يغلب سوادها. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٥/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) يعبر: أي يبلّغ حديثه . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٠٢/٥) .

<sup>\* [</sup>٤٢٨٥] [التحقة: د س ٣٥٩٧] • أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٠٢/٣)، وأبو داود (١٩٥٦)، والطبراني في «الكبير» (١٨/٥، ١٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٦٦٩) من طرق عن مروان به . وقال البخاري: «وتابعه عبدالرحمن بن مغراء، وقال أبو معاوية: عن هلال ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ والأول أصح» . اهـ.





## ٢٤١ - الْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيرِ

- [٤٢٨٦] أَخْبُ الْ اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُونُوحٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَزُوانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ بِمِنَى عَلَى (نَاقَةٍ) (١) يَخْطُبُ يَوْمَ الْأَضْحَى .
- [٤٢٨٧] أَخْبَى لَمْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي كَاهِلٍ (عَبْدِاللَّهِ) (٢) بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ عَلَى (نَاقَةٍ) (١) آخِذُ بِخِطَامِهَا عَبْدٌ حَبَشِي (٣) .

وقال ابن الصابوني في «التكملة» (ص ١٤٤): «رواته ثقات، وهرماس بن زياد لم يرو عنه إلا عكرمة بن عمار اليمامي، وهو من الثقات، احتج بحديثه مسلم». اهـ.

والخطبة على البعير يوم النحر ثابتة من حديث جعفر بن محمدً ، عن أبيه ، عن جابر ، وقد مر (١٧١٨).

(٢) في (ط): «عبدالملك» ، وهو خطأ.

(٣) تقدم من وجه آخر عن إسهاعيل بن أبي خالد برقم (١٩٦١).

\* [٢٨٧٤] [التحفة: س ق ٢٢١٤]

<sup>=</sup> وتابعه أيضًا يعلى بن عبيدعند البغوي في «معجم الصحابة» (٧٣٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (١٠٩٦)، والطبراني أيضًا.

قال ابن السكن: «أخطأ فيه أبومعاوية». اهـ. وقال البغوي: «رافع بن عمرو هو الصواب». اهـ. «تهذيب ابن حجر» (٦٩/٥).

<sup>(</sup>١) في (ر): «ناقته».

<sup>\* [</sup>۲۸۲3] [التحفة: د س ۲۱۷۲] • أخرجه أبو داود (۱۹۵٤)، وأحمد (۳/ ٤٨٥)، (٥/٥)، وارد (۲۸۵)، (٥/٥)، وابن خزيمة (۲۹۵۳)، وابن حبان (۳۸۷۵) من طرق عن عكرمة بن عمار. وزاد بعضهم «العضباء»، وكذلك: «كنت رديف أبي»، وله شواهد تقدمت: (۲۸۲۶) (۲۲۸۵) (۲۲۸۵)، وقد صححه ابن خزيمة، وهذا الحديث أورده ابن عدي في ترجمة عكرمة بن عمار (٥/ ۲۷٤)، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وحسنه الذهبي في «السير» (١٨١/١٤).





# ٢٤٢- فَضْلُ يَوْمِ النَّحْرِ

- [۲۲۸۸] أَخْبَرِنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرُوانُ (بْنُ مُعَاوِيةً الْفَرَارِيُّ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُومَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُبَيْطُ بْنُ شَرِيطِ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُومَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُبَيْطُ بْنُ شَرِيطِ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَى ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ ، فَقَالَ : ﴿ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ؟ ) قَالُوا : هَذَا الْيَوْمُ . قَالَ : ﴿ قَالَ : فَقَالَ السَّهُو . قَالَ : ﴿ قَالَ : فَقَالَ السَّهُو . قَالَ : ﴿ قَالَ : فَقَالَ السَّهُو . قَالَ : ﴿ قَالَ السَّهُو . قَالَ السَّهُو . قَالَ السَّهُو . قَالَ : ﴿ قَالَ السَّهُو . قَالُ السَّهُو . وَحُومَةِ هَذَا السَّهُو . وَحُومَةٍ هَذَا السَّهُو . وَحُومَةٍ هَذَا السَّهُو . وَحُومَةٍ هَذَا الْبَلَدِ ، اللَّهُمَ هُلُ بَلَغْتُ ؟ ﴾ قَالُوا : نَعَمْ . (قَالَ ) : ﴿ اللَّهُمَ السُهُدُ . وَحُومَةٍ هَذَا الْبَلَدِ ، اللَّهُمَ هُلُ بَلَغْتُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . (قَالَ ) : ﴿ اللَّهُمَ السُهُدُ . وَحُومَةٍ هَذَا الْبَهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ ال
- [٢٨٩٦] أَضِوْ (عُبَيْدُ اللَّهِ) (١) بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، (قَالَا) (٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَهُوَ: ابْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ 

  عَيْدٍ : ﴿ أَعْظُمُ الْأَيّامِ عِنْدَ اللَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَ (يَوْمُ الْقَرِّ) (٤) .

<sup>\* [</sup>۲۲۸۸] [التحفة: س ۱۱۵۹۰] • تقدم مختصرًا برقم (٤١٩٠) (٤١٩١) في «الخطبة يوم عرفة» من طريق سلمة بن نبيط، عن أبيه، ويشهد لحديثه ما تقدم عند البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة برقم (٤٢٨٤).

<sup>(</sup>١) في (ط): «عبيد» ، وهو وهم . (٢) في (م): «قال» ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) صحح على آخر يحيئ في (ت) ، وفي (ر) : «عبدالله وهو: ابن لُحي». كذا ضبطها بضم اللام.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ت) ما نصه: «يوم القر: هو ثاني يوم . ابن الفصيح» . اهـ. ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر ؛ لأن الناس يستقرون فيه بمِنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٥/ ١٢٧) .

<sup>\* [</sup>۲۸۹۹] [التحفة: د س ۷۹۷۷] • أخرجه أبوداود، وابن خزيمة (۲۸۱۲، ۲۹۱۷، ۲۹۱۲)، =





# ٢٤٣- يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

 [٤٢٩٠] أخبر لمُ مُحَمَّدُ بن المُثنَّى وَمُحَمَّدُ بن بَشَارٍ ، (قَالًا) (١١) : حَدَّثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، قَالَ : سَمِعْتُ مُرَّةً الْهَمْدَانِيَّ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْةِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ عَلَىٰ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ مُخَضْرَمَةٍ (٢) ، فَقَالَ : ﴿ أَتَدُرُونَ أَيُّ يَوْمٍ يَوْمُكُمْ هَذَا؟ ) قُلْنَا : يَوْمُ النَّحْرِ . قَالَ : (صَدَقْتُمْ، يَوْمُ الْحَجِ الْأَكْبَرِ، أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرِ شَهْرُكُمْ هَذَا؟) قُلْنَا - وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالُوا: قُلْنَا: (ذُو) (٣) الْحِجَّةِ. قَالَ: (صَدَقْتُمْ، شَهْرُ اللَّهُ الْأَصَمُّ (٤)، أَتُدْرُونَ أَيُّ بَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَا؟) قُلْنَا: الْبَلَدُ الْحَرَامُ. قَالَ: (صَدَقْتُمْ)، ثُمَّ قَالَ: (إنَّ) (٥) دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ

ت: تطوان

ر: الظاهرية

وابن حبان (٢٨١١)، والحاكم (٤/ ٢٢١)، (٧/ ٢٨٨)، والبيهقي في «السنن» (٧/ ٢٨٨) من طرق عن ثوربن يزيد به . وقال البيهقي : «إسناده حسن» . اهـ .

وقال الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٤٤): «لا يروى هذا الحديث عن عبدالله بن قرط إلا بهذا الإسناد، تفرد به ثور». اه.

وقد اختلف الرواة في ضبط اسم والد عبداللَّه بن يحيين، فقيل : «نجي»، وقيل : «لحي»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) في (م): «قال» ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) مخضرُمة: قُطِع طرَفُ أُذُّها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خضرم).

<sup>(</sup>٣) من (ت)، (ر)، حاشية (ط) وصحح عليها فيها، وفي (م)، (ط): «ذي»، وفوقها: «عــ»، وفي حاشيتيهم]: «ذا» ، وفوقها: «ض».

<sup>(</sup>٤) الأصم: غير المسموع فيه صَوتُ السّلاح؛ لأنه شهر مُحَرَّم فيه القتال. (انظر: لسان العرب، مادة: صمم).

<sup>(</sup>٥) في (ر): «فإن».

هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلَا وَقَدْ رَأَيْتُمُونِي، وَسَمِعْتُمْ مِنِّي، وَسَتُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَنْ كَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلَا وَقَدْ رَأَيْتُمُونِي، وَسَمِعْتُمْ مِنِّي، وَسَتُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَنْ كَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلَا وَقَدْ رَأَيْتُمُونِي، وَسَمِعْتُمْ مِنِّي، وَسَتُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَنْ كَذَبَ عَلَى الله وَقَدْ رَأَيْتُمُونِي، وَسَمِعْتُمْ مِنِّي، وَسَتُسْأَلُونَ عَنِي، فَمَنْ كَذَبَ عَلَى الله وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَلِي النَّارِ».

(١) ألحقت بعدها بحاشيتي (م)، (ط) كلمة: «متعمدًا»، وفوقها: «ض»، وكتب تحتها: «وليس عند أبي عمر».

\* [٤٢٩٠] [التحفة: س ١٥٦٧١] • أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٧٣/١٠) عن محمد بن المثنى ، قال : ثنا يحيل بن سعيد به . وأحال على اللفظ المختصر قبله .

وأخرجه أحمد (٥/ ٤١٢) ثنا يحيى به مطولاً ، بزيادة في آخره .

وتابعه غندر عند ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٨)، والطبري، ووكيع عند أحمد (٤٧٣/٣)، وسعيد ابن عامر عند ابن أبي عاصم في «الآحاد» (٢٩٣٢) – مقرونًا به – وأبو النضر وسليمان بن حرب عند أبي نعيم في «المعرفة» (٤٢٩)، وأبو داود الطيالسي ووهب بن جرير ويعقوب بن إسحاق الحضر مي عند الطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ١٥٨، ١٥٩) ما بين مطول ومختصر .

وخالفهم عمر بن هارون البلخي - أحد المتروكين ، فرواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٤٣٦٥) من طريق يوسف بن واقد ، عنه ، عن شعبة بسنده ، فقال : «عن صاحب هذا القصر - يعنى : عبدالله بن مسعود» .

قال أبو الشيخ: «... والناس يروون هذا الحديث، فيقولون: عن رجل. ولم يقل فيه: (ابن مسعود) أحد غير عمر بن هارون البلخي».

وتابعه على جعله من مسند ابن مسعود: زافربن سليمان القهستاني، فرواه ابن ماجه (٣٠٥٧) من طريقه عن عبدالله بن مسعود (وسقط: «عن مرة» في «السنن» المطبوع، والتصويب من «التحفة»)، وهذا وهم من زافر، وساقه العقيلي في ترجمته من «الضعفاء الكبير» (٢/ ٩٥)، ثم أتبعه برواية مسلم بن إبراهيم، عن شعبة على الصواب.

ومع ذلك ، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٣٣): «هذا إسناد صحيح» ، ثم أتبعه برواية شعبة التي تكشف عن علته .





 [٤٢٩١] أخبط هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ ، عَن (ابْن) (١) غَوْقَدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (شَهِدْتُ)(٢) رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع يَقُولُ: ﴿ (أَيُّهَا ) (٣) النَّاسُ ؛ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ﴿ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ۚ قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ ، يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْتِرِ. قَالَ: ﴿فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَىٰ (وَلَدِهِ)(١)، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَىٰ وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا (أَبَدُّا)، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا (تَحْقِرُونَ ) (٥) مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَيَرْضَىٰ ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ يُوضَعُ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ، أَلَا وَإِنَّ كُلِّ دَم مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْن عَبْدِالْمُطَّلِبِ (٢)؛ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلَا (اللَّهُمَّ اشْهَدُ) .

(٣) في (ر): «يا أيها».

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «أبي» ، وهو تصحيف . (٢) في (ر): «سمعت».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «ولد».

<sup>(</sup>٥) في (ت) ، (ر) : «تحتقرون» .

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ، وقد سبق ذكره تحت حديث رقم (٤١٩٢) بلفظ: «ابن ربيعة بن الحارث» وهو كذلك في «صحيح مسلم» (١٤٧/١٢١٨).

<sup>\* [</sup>۲۹۱] [التحفة: د ت س ق ۱۰۲۹۱-ت س ۱۰۲۹۳] . أخرجه أبو داود (٣٣٣٤)، والترمذي (٢١٥٩)، وابن ماجه (٣٠٥٥) من طرق عن أبي الأحوص به، وأخرجه الطحاوي (٤/ ١٥٩) من طريق حسين بن عازب ، عن شبيب به ، وهو الشطر الأول من حديث طويل ، فأخرجه الترمذي (٣٠٨٧) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن شبيب به =





• [٤٢٩٢] أخبراً مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَقْبَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (خَيْرُ بْنُ) (١) نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنْ عَيْمٍ بُنْ عُقْبَةً ، قَالَ : ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللَّهِ عَشْرِ ﴾ [الفجر : ١ ، ٢] - قَالَ : (عَشْرُ) (١ ) النَّحْرِ ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةً ، وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةً ، وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ » .

وقال في جميعها: «هذا حديث حسن صحيح» ، زاد في أحدها: «لا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة». والحديث صححه أيضًا ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٣/ ١١٦١).

وسليهان بن عمرو بن الأحوص الجشمي ، ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وصحح له الترمذي هذا الحديث ، ولم عنه سوئ شبيب ، ويزيد بن أبي زياد ، والثاني فيه مقال ، وقال ابن القطان في سليهان هذا : «مجهول» ، وأكثر فقرات الحديث لها شواهد يثبت بها .

والحديث سيأتي بإسناده ومتنه برقم (١١٣٢٣).

(١) سقطت من (ت) ، ووقع في (ر) : «جبر» ، وهو تصحيف.

(۲) في (ر): «العشر».

\* [۲۹۲] [التحفة: س ٢٧٠٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٧)، والبزار كيا في «كشف الأستار» (٢٢٨)، والطبري في «تفسيره» (٣٠/ ١٦٩) - ببعضه - والحاكم (٤/ ٢٢٠) من طرق عن زيدبن الحباب به.

قال البزار: «لا نعلم يُروئ عن جابر إلا بهذا الإسناد».

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٥٠٦): «وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم ، وعندي أن المتن في رفعه نكارة».

أما الحاكم ، فقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه» .

تنبيه: الحديث قطَّعة الطبري على موضعين من «تفسيره» ، فرواه (٣٠/ ١٧٢) - عند قوله تعالى: ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ بلفظ غريب جدًّا ، هو: «الشفع: اليومان . والوتر: اليوم الواحد» . هذا ، وسيتكرر الحديث سندًا ومتنًا برقم (١١٧٨٣) ، ومن وجه آخر عن زيدبن الحباب برقم (١١٧٨٤) .

مطولا ، و (١١٦٣) بنفس الإسناد مقتصرًا على شطره الثاني في الاستيصاء بالنساء ، وأخرجه
 أحمد (٣/ ٤٩٨) من وجه آخر عن زائدة بقطعة منه .





## ٢٤٤ - وَقْتُ الْحَلْقِ

• [٢٩٣] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا، (وَالْحَلَّاقُ)(١) جَالِسٌ، فَأَوْمَأَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا، (وَالْحَلَّاقُ)(١) جَالِسٌ، فَأَوْمَأَ إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: (اخْلِقُ). فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (اخْلِقِ الشَّقَ الْآخَرَ). فَحَلَقَهُ، فَقَالَ: (أَيْنَ أَبُو طَلْحَةً؟) فَنَاوَلَهُ إِيَّاهُ.

# ٢٤٥ - الْحَلْقُ (قَبْلَ) (٢) الرَّمْي

• [٤٢٩٤] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّىٰ بْنُ (أَسَدِ) (٣) ، ثَبْتُ ،

وكذلك لفظ سائر الروايات عن هشام بن حسان وغيره ، عن ابن سيرين . انظر «مسند أبي عوانة» برقم (٣٢٢٧) فها بعده .

وقد اختلف فيه على هشام بن حسان، وعلى ابن سيرين في سياق المتن في تقسيم الشق الأيمن والأيسر من شعر رأسه على وحكم الدارقطني على بعض طرقه بالتفرد كما في «أطراف الغرائب» (٢/ ٢٣١)، وقد أرسله ابن علية، عن هشام، عن ابن سيرين كما في «علل ابن أبي حاتم» (٨٧٧)، ووهب بن جرير عند أبي عوانة (٣٦٢٩)، قال أبو حاتم الرازي: «الناس يروون هذا الحديث عن هشام، عن محمد، عن أنس، عن النبي على الله وسيأتي من وجه آخر عن هشام برقم (٤٣٠٨).

(٣) صحح عليه في (ط)، وفي (ت): «راشد»، وفي الحاشية: «صوابه رأيته بخط الحافظ ابن حجر: أسد، وضبب عليه».

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (ر): «والحالق».

<sup>\* [</sup>٢٩٣] [التحفة: م دت س ١٤٥٦] • أخرجه مسلم (١٣٠٥/ ٣٢٥) من وجه آخر عن عبدالأعلى به ، وقال فيه: «والحجام جالس» ، هكذا قال محمدبن المثنى ، عن عبدالأعلى ، وأخرجه (٣٢٣، ٣٢٤) من طرق عن حفص بن غياث ، ومن طريق ابن عيينة ، كلاهما عن هشام بلفظ: «الحلاق» .



قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النبي ﷺ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنّى، فِي النَّحْرِ، وَالْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: (لَا حَرَجَ).

# ٢٤٦ - الذَّبْحُ قَبْلَ الرَّمْي

- [٤٢٩٥] أَخْبَرِنَى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَظَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ سُئِلَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي، فَجَعَلَ يَقُولُ: (لَاحَرَجَ، لَاحَرَجَ).
- [٤٢٩٦] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ذَبَحْتُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، حَلَقْتُ قَبْلَ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي . قَالَ : (ازم ، وَلَا حَرَجَ ) . وَقَالَ آخَرُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ . قَالَ : (اذْبَحْ ، وَلَا حَرَجَ ) . قَالَ آخَرُ : طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَارَسُولَ اللَّه قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . قَالَ : (اذْبَحْ ، وَلَا حَرَجَ ) . أَنْ أَذْبَحَ . قَالَ : (اذْبَحْ ، وَلَا حَرَجَ ) .

<sup>\* [</sup>٤٢٩٤] [التحفة: خ م س ٥٧١٣] • أخرجه البخاري (١٧٣٤)، ومسلم (١٣٠٧)، وأحمد (٢٠٨٤) من طُرُق عن وُهَيْب به .

<sup>\* [8740] [</sup>التحقة: خ س ٥٩٦٣] • أخرجه البخاري (١٧٢١) من وجه آخر عن هشيم به، وأخرجه (١٧٢١) من طريق عبدالعزيز بن رفيع، عن عطاء، بنحوه. وعلقه من وجهين عن ابن خثيم، عن عطاء به. ومن وجه ثالث عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ومن الوجه الآتي عند النسائي.

<sup>\* [</sup>٤٢٩٦] [التحفة: خت س ٢٤٧٢] • أخرجه البخاري (١٧٢٢) معلقًا عن حماد عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور به، ولم يَشْقُ لفظه .





- [٢٩٧٧] أَضِمْ فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى ابْنِ طَلْحَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و (قَالُ ): سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ: (اذْبَحْ، وَلَاحَرَجَ). وَقَالَ آخَرُ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((ارْم)(۱)، وَلَاحَرَجَ).
- [٤٢٩٨] أَضِمْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَاقِفًا عَلَىٰ رَاحِلَتِه بِمِنْى ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي

وقال أيضًا (١٩/١): «وهذا المتن عن النبي ﷺ ثابت بغير هذا الإسناد». وقد روي من غير هذا من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عطاء ، عن جابر . وقوله : «طفت بالبيت» لم يتابعه عليه أحد من هذا الوجه .

وهذا ما يفهم من كلام العقيلي .

(١) في (م) ، (ط) : «ارمي» ، وفوقها في (م) : «ض عـ» .

\* [۲۹۷۷] [التحفة: ع ۲۹۰۸] • أخرجه مسلم (۱۳۰۱/ ۳۳۱) من وجهين آخرين عن سفيان بنحوه.

وأخرجه البخاري (۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳۱، ۱۷۳۸، ۱۷۳۸، ۱۲۳۸)، ومسلم (۱۳۰۱/ ۳۲۷، ۳۲۰، ۳۲۰ )، ومسلم (۱۳۰۱/ ۳۲۰، ۳۳۰ ) من طرق أخرى عن الزهري به . وسيأتي بالإسناد الذي يلي هذا ومتنه برقم (۲۰۵۷) .

وقال العقيلي: «على أن حماد بن سلمة روئ عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن جابر قال: ما سئنل رسول الله على عن التقديم والتأخير في الحج إلا قال: «لا حرج». إلا أن عبدالله بن أحمد بن حنبل ، ثنا عن أبيه أن يحيى بن سعيد القطان قال: (إن كان ما يروي حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد حق فهو). قلت له: ما هو؟ قال: (ذكر كلامًا) ، قلت له: ما هو؟ قال: (كذاب) ، قال أبي: (فقال: ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ، فكان يحدثهم من حفظه) ». اه. من «الضعفاء» (١/ ٢١).



# ٢٤٧- الْحَلْقُ قَبْلَ النَّحْرِ

- [٤٢٩٩] أَضِعُمْوُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، قَالَ : وَقَفَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ اللَّه ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . وَسُولُ اللَّه عَرَجَ اللَّه عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ ، وَلَا أُخِرَ إِلَّا قَالَ : (لَا حَرَجَ) (٢) . قَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ ، وَلَا أُخِرَ إِلَّا قَالَ : (لَا حَرَجَ) (٢) .
- [٤٣٠٠] أَضِعْوا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، مَالِكٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ أَحْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَوْتُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَوْتُ

<sup>1 [</sup> ٣٥/ ب]

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «ارمي» ، وفوقها في (م) : «عـض» .

 <sup>★ [</sup>۲۹۸] [التحفة: ع ١٩٠٦] • علقه البخاري عن معمر عقب روايته (١٧٣٨) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري .

ووصله مسلم (١٣٠٦/ ٣٣٢) من طريق عبدالرزاق عن معمر به ، ولم يَسُق لفظه بتهامه .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث قبله.

 <sup>\* [</sup>۲۹۹] [التحفة: ع ۸۹۰٦] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٢١) عن الزهري بنحوه،
 أطول منه. وعنه البخاري (٨٣٦ ، ١٧٣٦)، ومسلم (١٣٠٠/٣٣٧).





قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((ارْمِ) (١) ، وَلَاحَرَجَ ». قَالَ آخَرُ: يَارَسُولَ اللّه ، لَمْ أَشْعُرْ ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: (اذْبَحْ ، وَلَاحَرَجَ ». قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدُمَ ، وَلَا أُخِّرَ إِلّا قَالَ: (افْعَلْ ، وَلَاحَرَجَ ».

# ٢٤٨ - فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ (يَنْحَرَ) (١) (يَوْمَ النَّحْرِ)

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «ارمي» ، وفوقها في (م) : «عـض» ، وفي الحاشية : «ارم» ، مصحح عليها .

 <sup>★ [</sup>٤٣٠٠] [التحفة: ع ٢٩٠٦] • أخرجه مالك (١/ ٤٢١)، وعنه الشيخان كها تقدم في سابقه .
 وأخرجه مسلم (٣٢٨/١٣٠٦) من وجه آخر عن ابن وهب، أخبرني يونس . . . فذكره بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في (ر): «النحر». (٣) في (ط): «أيؤذيك».

<sup>(</sup>٤) هوامك: ج. هامَّة، والمراد بها ما يُلازم جسد الإنسان إذا طال عهدُه بالتَّنظيف، وقيل: هي القَمْلُ. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ت) ، وفي (ط): «أبو أيوب» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث ذكره المزي في «التحفة» عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، وقد سبق حديثها برقم (٢٠٢٤)، وعن محمد بن عبدالأعلى وعن عمرو بن علي، ويأتي حديثها، ولم يذكر حديث علي بن حجر هذا، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٤٣٠١] [التحفة: خ م د ت س ١١١١٤] • أخرجه مسلم (١٢٠١/ ٨٠) عن على بن حجر =

### الكؤاله المكانية





- [٤٣٠٢] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ : فِيَ (نَرَلَتْ) (١) هَذِهِ الْآيَةُ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : «أَدُونِ كَ هَوَامُكَ ؟ فَقُلْتُ : الْآيَةُ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : «أَدُونِ كَ هَوَامُكَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَأَتَرْنِي بِصِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُكٍ . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَفَسَّرَهُ لِي مُجَاهِدٌ ، فَلَمْ أَحْفَظُهُ ، فَسَأَلْتُ أَيُّوبَ ، فَقَالَ : (الصِّيَامُ ) (١) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ عَلَىٰ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَالنَّسُكُ مَا اسْتَيْسَرَ .
- [٣٠٣] أخبر المُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَيْفًا حَرَجُلا مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، أَنَّ كَعْبَا حَدَّنَهُ قَالَ : وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه عَيْدٍ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلا ، فَقَالَ : (أَتُوْفِيكَ هَوَامُكُ؟) . قُلْتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : (فَاخِلِقْ فَقَالَ : (أَتُوْفِيكَ هَوَامُكُ؟) . قُلْتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : (فَاخِلِقْ وَقَالَ : (أَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَأْسِهِ وَفَهْدَيَةٌ مِن رَأْسِهِ وَفَهْدَيَةٌ مِن وَأُسِهِ وَفَهْدَيَةٌ مِن وَالْعَالَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَىٰ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ الْذَي مِن رَأْسِهِ وَفَهْدَيَةٌ مِن وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْ : (فَأَمَرَنِي ) (٣) رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ عِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قَالَ : (فَأَمَرَنِي ) (٣) رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ عِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قَالَ : (فَأَمَرَنِي ) (٣) رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ

<sup>=</sup> وآخرين عن ابن علية به، وأخرجه البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٢٠١) من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب به نحوه .

وقد تقدم من وجه آخر عن مجاهد برقم (٤٣٠٢)، وسيأتي كذلك برقم (١١١٤٠). (١) في (ر): «أنزلت».

<sup>\* [</sup>۲۰۲3] [التحفة: خمدت س ۱۱۱۱۶] • أخرجه البخاري (۲۰۸)، ومسلم (۲۰۱۱) من وجهين آخرين عن ابن عون، ولم يقل البخاري: "في نزلت". ولم يذكر مسلم قول ابن عون، وجعل لفظة «ما تيسر" عنده من قول كعب بن عجرة. وقال البخاري: "والنسك شاة، والمساكين ستة". (٣) في (ت): "وأمرني".





(فَقَالَ) (١): (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام (٢)، أَوْ تَصَدَّقْ بِفْرَقِ (٣) بِيْنَ سِتَّةِ ، أَوْ شَاةٍ مَا تَيسَّرَا. قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ هَذَا.

• [٤٣٠٤] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالًا : حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ قَالَ : قَعَدْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فَفِدْ يَةُ مِن صِيَامٍ ﴾ [البقرة : ١٩٦]. قَالَ كَعْبٌ : فِيَّ نَرْلَتْ ، وَكَانَ بِي أَذَىٰ مِنْ رَأْسِي ، (فَحُمِلْتُ)(٢) إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَىٰ وَجْهِي ، فَقَالَ : «مَا كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّ الْجَهْدَ (بَلَغَ) (٥) مِنْكَ مَا أَرَى! أَتَجِدُ شَاةً؟) (قُلْتُ) (٢): لَا. (قُالُ): فَنَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ فَفِدَيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة : ١٩٦]. (وَالصَّوْمُ) (٧) ثَلَاثَةُ أَيَّام ، وَالصَّدَقَةُ عَلَىٰ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ (^) مِنْ طَعَامٍ . فِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ: وَالنُّسُكُ شَاةٌ.

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «قال» ، والمثبت من (ر) ، (ت) .

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (م) عبارة : «أو تصدق على ستة مساكين» ، وهي وهم .

<sup>(</sup>٣) بفرق: مِكْيَال يَسَع اثني عشر مُدًّا، ومقداره عند الجمهور ٦,١٢ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين، ص٥٤).

 <sup>\* [</sup>۲۰۳3] [التحفة: خ م دت س ۱۱۱۱٤] • أخرجه البخاري (۱۸۱۵)، ومسلم (۱۲۰۱/ ۸۲) من طريقين عن سيف بإسناده ، وقالا فيه : «أو انسك ماتيسر». ولم يذكرا الشاة.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «فجئت». (٥) في (ت): «يبلغ».

<sup>(</sup>٦) في (م) ، (ر) ، (ط) : «قال» ، والمثبت من (ت) .

<sup>(</sup>٧) في (ط) ، (ت): «فالصوم» ، وفي (ر): «قال: صوم» .

<sup>(</sup>٨) صاع: مكيال مقداره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين، ص٣٧).

<sup>\* [</sup>٤٣٠٤] [التحفة: خ م ت س ق ١١١١٢] • أخرجه مسلم (١٢٠١/ ٨٥) بعين هذا الإسناد. =



### ٢٤٩ (الْحِلَاقُ)<sup>(١)</sup>

- [٤٣٠٥] أَضِوْ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ، وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿ (يَوْحَمُ ) (٢ ۖ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ﴾. مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَالْمُقَصِّرِينَ ﴾ .
- [٤٣٠٦] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتهِ .

\* [۲۳۰٦] [التحفة: س ٢٩٦٦] • أخرجه أحمد (٢/ ٣٣) ٨٩) من طريق عبدالرزاق، ثم قال بعده في الموضع الأول: قال معمر: ثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وتابعه على إسناد الزهري: أحمد بن يوسف السلمي عن عبدالرزاق عند أبي عوانة (٣٢٢٦) وقال فيه: =

وأخرجه البخاري (١٨١٦ ، ٤٥١٧) من وجهين آخرين عن شعبة بنحوه . وأخرجه مسلم (٨٦) من طريق زكريا بن أبي زائدة ، عن ابن الأصبهاني بنحوه . وفيه ألفاظ ليست من رواية شعبة مثل قوله: «فقمل رأسه ولحيته».

ومثل قوله: «فدعا الحلاق فحلق رأسه».

وذكر وقوع القمل في لحيته تابعه عليه أبوعوانة عند الطبراني في «الكبير» (١٩٦/١٩، ١٣٧)، وشريك عند الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٣١)، وفيه ذكر الحلاق أيضًا.

<sup>(</sup>١) في (ت): «الحلق» ، وهما بمعتّى . (٢) في (ر): «رحم» .

<sup>\* [</sup>٤٣٠٥] [التحفة: خت م ت س ٨٢٦٩] • أخرجه مسلم (٣١٦/١٣٠١)، والترمذي (٩١٣) من طرق عن الليث به .

وعلقه البخاري عقيب حديث (١٧٢٧) من طريق مالك عن نافع بنحوه. وهو عند مسلم (٣١٧) أيضًا.

وأخرجه مسلم (٣١٨) من طريق عبيداللَّه بن عمر عن نافع بنحو رواية مالك. وعلقه البخاري أيضًا . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . اهـ .





### ٢٥٠- فَضْلُ الْحَلْقِ

• [٢٣٠٧] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ) . قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ . قَالَ : (يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ) . فَقَالَ - يَعْنِي - فِي يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ . قَالَ : (يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ) . فَقَالَ - يَعْنِي - فِي الرَّابِعَةِ : (وَالْمُقَصِّرِينَ) .

## ٢٥١- الْبَدْءُ فِي الْحَلْقِ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ

• [٤٣٠٨] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا رَمَىٰ رَسُولُ الله ﷺ الْجَمْرَة نَحَرَ نُسُكَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ )(١) شِقَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ (نَاوَلَهُ)(١) شِقَهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةً ، ثُمَّ (نَاوَلَهُ)(١) شِقَهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ ، فَقَالَ : «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ» .

<sup>= «</sup>بحجته»، وتابع أحمد على إسناد أيوب: الحسن بن أبي الربيع الجرجاني عنده، فقال: قال معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

<sup>\* [</sup>٢٣٠٧] [التحفة: س ٨٦٦٩] • أخرجه مسلم (٣١٨/١٣٠١) من طريقين عن عبيدالله بنحوه، وهو عند البخاري (١٧٢٧) من طريق مالك، وقال في آخره: وقال عبيدالله : حدثني نافع، وقال في الرابعة: «والمقصرين». وأخرجه مسلم أيضًا (٣١٧). وتقدم تمام تخريجه برقم (٤٣٠٥).

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «ناول» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

 <sup>\* [</sup>١٤٠٨] [التحقة: م دت س ١٤٥٦]
 أخرجه مسلم (١٣٠٥/ ٣٢٦) من وجه آخر عن ابن
 عيينة بنحوه . وتقدم برقم (٤٢٩٣) من وجه آخر عن هشام ، لكن على القلب في المتن كما
 أشرنا إلى الاختلاف في ذلك هناك .



### ٢٥٢- فَضْلُ التَّقْصِيرِ

• [٤٣٠٩] أَخْبُ لِمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَىٰ ابْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ - وَهِي : أُمُّ حُصَيْنٍ - (قَالَتْ) (١) : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ابْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ - وَهِي : أُمُّ حُصَيْنٍ - (قَالَتْ) (١) : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَعْفِيْ ابْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ) . قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ . قَالَ : (وَالْمُقَصِّرِينَ ) . لِلْمُحَلِّقِينَ ) . قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ) .

#### ٢٥٣- التَّقْصِيرُ

• [٤٣١٠] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّوْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بِمِشْقَصِ؟ فَقُلْتُ: لَا.

<sup>(</sup>١) في (م): «قال».

<sup>\* [</sup>٢٠٩] [التحفة: م س ١٨٣١] • هكذا رواه أبو داود الطيالسي ووكيع عن شعبة عند مسلم (٢٠١/ ١٣٠٣)، وزاد الطيالسي: "في حجة الوداع"، ورواه روح عنه عند أحمد (٢/ ٤٠٢)، ومسلم بن إبراهيم عند الطبراني (٢٥/ ١٥٨، ١٥٩) وزاد فيه أيضا: "وسمعته يقول: إن استعمل عليكم عبد . . . . الحديث". وهذه القطعة عند مسلم (١٨٣٨/ ٣٧) وغيره من طرق عن شعبة به .

والحديث رواه سليهان بن حرب عن شعبة ، وشك في إسناده ، فقال فيه : عن امرأةٍ من أهله إما قال : عمته أو جدته . كما في «المستخرج» لأبي نعيم (٣/ ٣٨٢) . وقد يكون الشك ممن دونه . فالله أعلم .

<sup>\* [</sup>٤٣١٠] [التحفة: خ م د س ١١٤٢٣] • أخرجه مسلم (٢٠٩/١٢٤٦) من وجه آخر عن سفيان بلفظ: «لا أعلم هذا إلا حجة عليك»، وقد تقدم من وجه آخر عن سفيان بن عيينة برقم (٣٩٠٥)، ومن وجهين آخرين عن طاوس برقم (٤١٧٢)، (٤١٧٣).





### ٢٥٤ - الإشتِرَاكُ فِي الْهَدْي

- [٤٣١١] أَخْبُ لِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ، فَحَدَّثَنَا أَنَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ، فَحَدَّثَنَا أَنَ جَمَاعَةَ الْهَدْيِ النَّبِيُ عَيَيْ (مِاثَةً، جَمَاعَةَ الْهَدْيِ النَّبِيُ عَيَيْ (مِاثَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّه عَيَيْ إِنَّ فَكَ وَسِتِينَ، وَأَعْطَى عَلِيًا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّه عَيْنِ إِنَّ كُلُّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (۱) وَهُجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ (مَرَقِهَا) (۲).
- [٤٣١٢] أَضِرُ شُعَيْبُ بْنُ يُوسُف، عَنْ يَحْيَىٰ، هُوَ: ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ. (وَ) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ. (وَ) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ هُشَيْمٌ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ هُشَيْمٌ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ هُوَ يَشْتَرِكُ فِيهَا.

=

<sup>(</sup>١) ببضعة : بقطعة من اللحم . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٨/ ١٩٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ط)، (ت): «مرقتها». وهذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم بأطراف أخرى منه في قصة حجة النبي على من أوجه عن جعفر، وذكرنا أطرفه فيها تقدم برقم (٢٧٤)، وسيأتي بنحو هذا اللفظ من وجهين آخرين عن جعفر بن محمد برقم (٤٣٣١)، (٦٨٦٣).

<sup>\* [</sup>٤٣١١] [التحفة: س ٢٦٢٥]

<sup>(</sup>٣) في (ط): «فننحر».

<sup>\* [</sup>۲۱۳۱] [التحفة: م د س ۲۶۳۵] • أخرجه مسلم (۱۳۱۸/ ۳۰۵)، وأبو داود (۲۸۰۷)، وابو داود (۲۸۰۷)، وابن خزيمة (۲۹۰۲) من طرق عن هشيم به، زاد أبو داود عن أحمد عنه: «والجزور عن سبعة»، وهو في «المسند» (۳۰٤/۳) بدونها.

وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٨) ، وابن خزيمة من طريق يحيى بن سعيد به .

### الأولف المناش<sup>ي</sup>ناني





- [٤٣١٣] أخبر أُبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ (بْنُ مُسْلِمٍ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَحَرَ الْبَدَنَة عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
- [٤٣١٤] أخب را قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بِالْحُدَيْبِيةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
- [٤٣١٥] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَحَضَرَ النَّحْرُ ، فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ .

وأخرجه أبوعوانة (٣٢٦٥) من طريق يزيدبن هارون، ويعلىبن عبيد، وأعاده في (٧٨٩٨) عن يعلى وحده ، كلاهما عن عبدالملك به .

وسيأتي من وجه آخر عن يحيئ بن سعيد برقم (٤٦٧٧).

 <sup>\* [</sup>٤٣١٣] [التحفة: د س ٢٤٧٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٢) عن عفان به . وأخرجه أبو داود (٢٨٠٨) من وجه آخر عن حماد بن سلمة بلفظ: «البقرة عن سبعة ، والجزور عن سبعة» . بل أخرجه البيهقي (٩/ ٢٩٥) من طريق عفان بنحوه .

<sup>\* [</sup>٤٣١٤] [التحفة: م دت س ق ٢٩٣٣] • أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٨٦)، وعنه مسلم (١٣١٨/ ٣٥٠)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي (٩٠٤)، وابن ماجه (٣١٣٢) وغيرهم . وقال الترمذي: «حديث جابر حديث حسن صحيح». اه.

وصححه أيضًا ابن خزيمة (٢٩٠١) - وقرن مالكا بعمروبن الحارث - وابن حبان (٤٠٠٦)، وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٥٨/١٢): «وقد رواه عن جابر غير واحد، وهو حديث صحيح». أه.

<sup>\* [</sup>٤٣١٥] [التحفة: ت س ق ٦١٥٨] • أخرجه الترمذي (٩٠٥) وقال: «هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حُسين بن واقد». اهـ. وقال في موضع آخر (١٥٠١): «حديث ابن عباس حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى» . اه. .

#### السُّهُ وَالْهُ بِبُولِلنَّسِهِ إِنِيٌ





• [٤٣١٦] أخبرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ جَدُّو رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ جَدُّو رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ جَدُو رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَنْ إِنِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَة ، (1) فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا ، فَعَجِلَ الْقَوْمُ - يَعْنِي - يَعْنِي - يَعْنِي - قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، فَأَعْلَوْا بِهِ الْقُدُورَ ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيَّا فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُومَتُ ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْعَنْمِ بِجَرُورٍ (٢) ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ (٣) ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا (خَيْلُ) (1) عَشْرًا مِنَ الْغَنْمِ بِجَرُورٍ (٢) ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ (٣) ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا (خَيْلُ) (1)

د : جامعة إستانبول

<sup>=</sup> وقال الطبراني في «الأوسط» (٨١٣٢): «لم يرو هذا الحديث عن علباءبن أحمر إلا الحسين بن واقد». اهـ.

والحديث ساقه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٩٠٨) سياقًا يدل على عدم ثبوته ، فعلقه عن الحسين بن واقد به ، ثم وصل إسناده إليه .

وصححه ابن حبان.

وقال الحاكم: «هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه». اهـ. ولم يذكر في إسناده: علباء بن أحمر، وكذا في «التلخيص».

وقال البيهقي في «السنن» (٥/ ٢٣٦): «كذا روي بهذا الإسناد، وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك. وقد شهد الحديبية، وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا بأن النبي على أمرهم باشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول. وبالله التوفيق». اهد. وقال أيضًا: «وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح من جميع ذلك...». اهد. فذكر نحوًا عما تقدم، وانظر «نصب الراية» (٤/ ٢٠٩).

والحديث سيأتي من وجه آخر عن الفضل بن موسى برقم (٤٦٧٦) .

<sup>(</sup>۱) تهامة: اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، ومكة من تهامة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (۱۲۹/۶).

<sup>(</sup>٢) بجزور: الجزور: الجمل ذكرًا كان أو أنثني . (انظر: لسان العرب، مادة: جزر) .

<sup>(</sup>٣) ند: شَرَد وذهب على وجهه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ندد) .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ط): «خيلا»، وفوقها في (م): «ض»، وفي الحاشية: «خيل»، وفوقها: «عـ».

#### المخالف المناينات





يَسِيرَةٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَاثِمِ أَوَابِدَ (١) كَأُوابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا » .

• [٢٦١٧] أخبر هنّا دُبْنُ السّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ (سَعِيدِ) (٢) ، عَنْ عَبَايَةُ ابْنِ رِفَاعَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّه ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النّاسِ (٣) ، فَتَعَجَّلُوا مِنَ الْعَنَائِمِ ، فَاطَبَحُوا ، وَرَسُولُ اللّه ﷺ فِي (آخِرِ) (٤) النّاسِ ، فَمَرَّ بِالْقُدُورِ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ، وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ النّاسِ ، فَمَرَّ بِالْقُدُورِ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ، وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ، فَمَرَّ بِالْقُدُورِ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ، وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ، فَنَدَّ بِعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ خَيْلُ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَامِمِ أُوابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا فَعَلَ مِنْهَا فَعَلَ مِنْهَا مَعْلُوا بِهِ هَذَا ، فَافْعَلُوا بِهِ هَذَا ) .

<sup>(</sup>١) **أوابد:** ج. آبدة، أي: غريبة، والمراد توحُّشًا ونفورا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٦٢٧).

<sup>\* [</sup>٢١٦٦] [التحفة: ع ٢٥٠١] • أخرجه البخاري (٢٥٠٧، ٥٥٠٩)، ومسلم (١٩٦٨/ ٢٠، ٥٠١٦) من طريق سفيان به، وليس عندهما: «يعني: قبل القسمة».

وأخرجه البخاري (٢٤٨٨، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٥)، ومسلم (٢٣/٢٢) من طرق أخرى عن سعيد بن مسروق، وخالف هؤلاء أبو الأحوص - سلام بن سليم - فأخرج البخاري (٥٥٤٣) من طريقه عن سعيد بن مسروق، فقال: عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، وهو الحديث الآتي، وتابعه بعضهم. انظر «تحفة الأشراف» ومعها «النكت الظراف». وسيأتي من وجه آخر عن سفيان الثوري برقم (٤٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «سعد» ، وهو تصحيف ، وكتب في حاشيتها: «بخط الحافظ ابن حجر صوابه: سعيد».

<sup>(</sup>٣) سرحان الناس: أوائلُ الناس الذين يُسْرعون إلى الشيء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سرع).

<sup>(</sup>٤) في (م) ، (ط) : «أخراي» ، والمثبت من (ت) .

<sup>\* [</sup>٤٣١٧] [التحفة: ع ٣٥٦١] • أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، والترمذي (١٤٩٢) من طريق أبي الأحوص بنحوه، ثم ذكر الترمذي بعده حديث الثوري المتقدم وقال: «ولم يذكر فيه عباية =





### ٧٥٥- النَّحْرُ عَنِ النِّسَاءِ

- [٤٣١٨] أَخْبَرُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُولُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَوْنُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قَالَ عُثْمَانُ : وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَذَا فِي مَوْضِعَيْنِ : مَوْضِعِ عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً . عَنْ عَائِشَةً . عَنْ عَائِشَةً .
- [٢٣١٩] أخبر ل يُونُسُ بن عَبدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يُونُسُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَوْنُسُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ مَن آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (١) .

والحديث سيأتي بنفس الإسناد بطرف آخر منه برقم (٢٦٨٨).

\* [۲۱۸۵] [التحفة: د س ق ۱۷۹۲۵] • أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۳٤/۱۲) عن النسائي به .

وأخرجه أحمد من هذا الوجه (٢٤٨/٦)، قال إسهاعيل القاضي: «تفرد يونس بذلك، وخالفه غيره». اهـ. وقد اختلف في إسناده على الزهري، وقد رجح بعضهم أنه لم يسمعه من عمرة، انظر: «التمهيد» (١٣/ ١٣٣ - ١٣٥)، و«الفتح» (٣/ ٥٥١).

وهو محفوظ من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مطولا، وفيه: «فَدُخِل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ماهذا؟ فقيل: ذبح رسول الله عليه عن أزواجه الحرجه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١/١٢١).

(١) ورد متن هذا الحديث في (ر) هكذا: (عن عائشة قالت: ما نُحِر عن آل محمد ﷺ في حجة الوداع إلا بقرةً».

\* [8719] [التحفة: دس ق 1797] • أخرجه أبو داود (١٧٥٠)، وابن ماجه (٣١٣٥) من وجه آخر عن ابن وهب عن يونس، وقد تابعه عليه معمر ويأتي حديثه برقم (٤٣٢٢). والمترجح أن ابن شهاب لم يسمعه من عَمْرة كما في الحديث المتقدم.

ت: تطوان

<sup>=</sup> عن أبيه ، وهذا أصح ، اه. وقال في موضع آخر (١٦٠٠) : «وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج» . اه. .

#### الكؤاف المناشيك





- [٤٣٢٠] أَخْبَرِني عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَمَّن اعْتَمَرَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ .
- [٤٣٢١] أَخْبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عُبَيْدُ اللَّهِ) (١) قَالَ : أَخْبَرَ نَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : ذَبَحَ عَنَّا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً .

\* [٤٣٢٠] [التحفة: دس ق ١٥٣٨٦] • أخرجه أبو داود (١٧٥١) ، وابن ماجه (٣١٣٣) من طرق عن الوليدبن مسلم به .

قال البخاري: «الوليدبن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعي، وأراه أخذه عن يوسفبن السفر، ويوسف ذاهب الحديث». اه. قال الترمذي: «وضعف محمد هذا الحديث». اه. «علل الترمذي» (١/ ٣٨٦).

وكذا قال البيهقي (٤/ ٣٥٤) ، وزاد: «تفرد به الوليد بن مسلم» . اه. . ثم أورد من طريق النسائي عن محمد بن عبدالله بن ميمون الإسكندراني عن الوليد مصرحًا بالتحديث ، ثم قال : «فإن كان قوله: حدثنا الأوزاعي محفوظًا صار الحديث جيدًا». اه..

وصرح أيضًا بالتحديث عند ابن ماجه في رواية دحيم عنه .

وتابعه إسماعيل بن عبداللَّه بن سماعة عند ابن حبان (٤٠٠٨) لكن من رواية هشام بن عمار عنه ، وفيه مقال معروف . وقد صحح هذه الطريق ابن خزيمة (٢٩٠٣) .

(١) في (ط): «عبدالله»، وهو تصحيف.

☀ [۱۲۵۱] [التحفة: س٧٠٠٧] • تفرد به النسائي دون الستة .

وأخرجه أبوعوانة (٣٢٧٦) من طريقين عن عبيدالله - وهو ابن موسى العبسي - نا إسرائيل به . وقال : «لعمار غريب ، وهو غريب الحديث» . اه. .

وتحرف عنده: عمار الدهني إلى عمار الدبيثي. وذكر الحافظ في «الإتحاف» (٢٢٦٨٨) أن ابن حبان رواه في «صحيحه» وساق إسناده إلى عبيدالله بن موسى به . ولم نجده في «الإحسان» .



• [٤٣٢٢] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا ذُبِحَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَّا بَقَرَةٌ .

## ٢٥٦- نَحْرُ الرَّجُلِ عَنْ نِسَائِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِنَّ

- [٤٣٢٣] أَضِمُ هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْبَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ.
   فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.
- [٤٣٢٤] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:

والحديث تقدم بطرفه الأول بنفس الإسناد برقم (٣٨١٨).

ت: تطوان

<sup>=</sup> وأخرجه الذهبي بإسناده في ترجمة إسرائيل في «الميزان» (١/ ٢١٠)، وقال: «هذا حديث غريب». اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٥١): «وأما مارواه عمار الدهني . . . فهو شاذ مخالف لما تقدم وقد رواه المصنف في الأضاحي ، ومسلم أيضًا من طريق ابن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم بلفظ: «ضحى رسول الله علي عن نسائه البقر» ، ولم يذكر مازاده عمار الدهني . . .» إلخ . اهـ .

وهو يخالف أيضًا طريق عمرة التالي عن عائشة أنه ﷺ ما ذبح إلا بقرة .

<sup>\* [</sup>٤٣٢٢] [التحفة: د س ق ١٧٩٢٤] • وهكذا قال يونس عن الزهري كما تقدم برقم (٤٣١٨) ، وتقدم أنه اختلف في إسناده على الزهري (٤٣١٨) .

<sup>\* [</sup>٤٣٢٣] [التحفة: خ م س ق ١٧٩٣٣] • أخرجه البخاري (١٧٠٩، ١٧٢٠)، ومسلم (١٢١/١٢١) من طرق عن يحيي بأطول من هذا.





أَخْبَرَ ثَنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً تَقُولُ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ لِحَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا وَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ لِحَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا وَنَوْنَا مِنْ مَكَةً أَمَرَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بَسُولُ اللَّه عَلِيْشَةُ: وَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ : مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فِلَا عَلَى وَجْهِهِ. فَقَالُ : أَتَنْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

### ٢٥٧- أَيْنَ يَنْحَرُ

• [٤٣٢٥] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرٌ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ : (مِنْ لَى مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ : (مِنْ لَى مُخْدُ ، فَكُلُهَا مَنْحُرٌ » .

#### ٢٥٨- كَيْفَ النَّحْرُ

• [१٣٢٦] أَخْبِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنّى ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَنْحَرُ

<sup>\* [</sup>٤٣٢٤] [التحفة: خ م س ق ١٧٩٣٣] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/٣٩٣)، وعنه البخاري (١٧٠٩، ٢٩٥٠)، وانظر سابقه، وما تقدم برقم (٣٩٧٣).

<sup>\* [</sup>٤٣٢٥] [التحفة: م د س ٢٥٩٦] • أخرجه مسلم (١٤٧/١٢١٨) من طريق حاتم بن إسهاعيل، ثم حفص بن غياث، كلاهما عن جعفر به مطولاً.

وقد تقدمت أطراف منه برقم (٢٧٤) (٤١٥٩) وغيرهما وصححه ابن خزيمة (٢٨٩٠) من طريق حفص .

#### السِّهُ بَالْإَيْبَرُ كِلِنسِهَ إِنِّي



(بَدَنَتَهُ) (١) ، وَهِيَ بَارِكَةٌ ، فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيِّدَةً ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

### ٢٥٩- هَدْيُ الْمُحْصَرِ

• [٤٣٢٧] أخبراً أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَجْرَأَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبِ الْأَسْلَمِيُّ ، أَنَّهُ أَتَى النِّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ صُدَّ الْهَدْيُ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ابْعَثْ بِهِ مَعِي ، فَأَنَا أَنْحَرُهُ . النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ صُدًّ الْهَدْيُ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ابْعَثْ بِهِ مَعِي ، فَأَنَا أَنْحَرُهُ . قَالَ : فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهُ قَالَ : ﴿وَكَيْفَ؟ ﴾ قَالَ : آخُذُ بِهِ فِي أَوْدِيَةٍ لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ . قَالَ : فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ حَتَّى نَحَرَهُ فِي الْحَرَم .

وأخرجه أبونعيم في «المعرفة» (٦٤٥٢) من طريق عمروبن محمد العنقزي عن إسرائيل - كالرواية الأولى عن مخول - وقال: «رواه مخول أيضًا عن إسرائيل، ووهم فيه بعض المتأخرين فحكم أنه تفرد به مخول عن إسرائيل، وأخطأ». اه. وترجم (٤٧٤) لجندب أبي ناجية، وقال: «ذكره بعض الرواة، وزعم أنه الأول، في إسناده نظر وهو وهم، وصوابه: ناجية بن جندب الأسلمي». اه.

=

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ط): «بدنة».

 <sup>\* [</sup>۲۲۲۶] [التحفة: خ م د س ۲۷۲۲] • أخرجه أحمد (۳/۲) عن هشيم به، وعنه أبو داود (۲/۲۸).

وأخرجه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (٣٥٨/١٣٢٠)، وأحمد (١٨٦/٢) من طرق عن يونس بنحوه.

<sup>\* [</sup>٤٣٢٧] [التحفة: س ١١٥٨٢] • تفرد به النسائي دون سائر الستة .

وأخرجه ابن منده من طريق مخول بن إبراهيم عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه عن ناجية كما في «الإصابة» (٦/ ٤٠٠) ومن طريق إبراهيم بن أبي داود عن مخول عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية بن جندب عن أبيه كما فيه (١/ ٥٥٤).





## ٢٦٠- كَيْفَ يَفْعَلُ بِالْبُدْنِ إِذَا (أُزْحِفَتْ)(١) فَنُحِرَتْ

• [٤٣٢٨] أخب ل يعْقُوبُ بن أ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ بَعَثَ (ثَمَانَ) (٢) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ بَعَثَ (ثَمَانَ) (٢) (عَشْرَةً) (٣) بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ : (أَرَأَيْتَ) (٤) إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ : (انْحَزِهَا ، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهَا فِي (أَرَأَيْتَ) (٤) إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ : (انْحَزِهَا ، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا (٥) ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحُدُ مِنْ أَهْلِ دُوْقَتِكَ ،

وروى أبونعيم (١٥٩٥) بنفس الإسناد إلى عمروبن محمد العنقزي، ثنا إسرائيل فذكر الحديث، وقال: «رواه بعض الرواة فوهم فيه، فجعل رواية مجزأة عن أبيه أبي ناجية عن أبيه». اهـ. فجعل وهمه ترجمة. ولاخلاف أن صاحب بُدن النبي ﷺ ناجية بن جندب.

واتفقت رواية الأثبات عن إسرائيل على هذا : عن مجزأة عن أبيه عن ناجية وبذلك يتبين أن في إسناد الحديث اختلاف.

كما أن عبيدالله بن موسى أثبت الثلاثة في إسرائيل، فتكون روايته عن مجزأة عن ناجية – رأسًا – هي الأصح. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ط)، (ت): «زحفت»، وهي لغة فيه، وزحف البعير وأزحف إذا وقف من التعب (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «بثهان».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «عشر»، والمثبت من (م)، (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «أريت».

<sup>(</sup>٥) صفحتها: أي: جانب الرقبة. (انظر: لسان العرب، مادة: صفح).

<sup>\* [</sup>۲۲۲۸] [التحفة: م دس ٢٠٠٣] • أخرجه مسلم (١٣٢٥/ ٣٧٧) من طرق عن ابن علية به، ومن طريق عبدالوارث بن سعيد عن أبي التياح بقصة في أوله، ولفظه: «بست عشرة بدنة». وخالفه أيضًا فيها حماد بن زيد عند أحمد (٢٤٤/١) وغيره. وصحح ابن حبان (٤٠٢٤) اللفظين.

#### اليتُنَوَالْهُ بَرَىٰ لِلسِّمَائِيِّ





• [٤٣٢٩] أخبر هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ (أَصْنَعُ) بِمَا عَطَبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ : «انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا (فَلْيَأْكُلُوهَا)».

وقال البيهقي (٥/ ٢٤٣): «ورواه مسدد عن عبدالوارث فقال: «ثمان عشرة بدنة» ، وهو الصحيح». اه.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٢): «قوله: «ولا أحد من أهل رفقتك» لا يوجد إلا في حديث ابن عباس بهذا الإسناد عن موسى بن سلمة وسنان بن سلمة ، وليس ذلك في حديث هشام بن عروة عن أبيه ، عن ناجية ، وهذا - عندنا - أصح من حديث ابن عباس عن ذؤيب ، وعليه العمل عند الفقهاء . . . » . اه. .

وحديث ناجية الآي ، وحديث ذؤيب سيُذكر في تخريجه .

\* [٤٣٢٩] [التحفة: دت س ق ١١٥٨١] • أخرجه الترمذي (٩١٠) بعين هذا الإسناد والمتن، وقال : «حديث ناجية حديث حسن صحيح» . اهـ .

وأخرجه أبوداود (١٧٦٢)، وابن ماجه (٣١٠٦) وكذا ابن خزيمة (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٠٢٣)، والحاكم (١/٤٤٧) وصححوه من طرق عن هشام به.

وخالفهم جعفر بن عون ، فرواه البيهقي (٥/ ٢٤٣) من طريقه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فقال : «عن رجل من أسلم» .

وخالفهم - جميعًا - مالك ، فرواه في «الموطأ» (٢/ ٣٨٠) عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن صاحب هدى رسول الله عليه قال . . ، فذكره بنحوه .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٨١٣).

ت: تطوان

وله شاهد عند مسلم ، من حديث ابن عباس ، وهو المتقدم قبله ، ومن حديث ذؤيب عنده أيضا (٣٧٨/١٣٢٦).





## ٢٦١- الْأَكْلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ

• [٤٣٣٠] أخبرًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ : كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدُنِنَا إِلَّا قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : مَنْ لُحُومِ بُدُنِنَا إِلَّا ثَلَانًا ، فَلْتُ : قَالَ جَابِرٌ : حَتَّىٰ رَجَعْنَا ثَلَانًا ، فَلْتُ : قَالَ جَابِرٌ : حَتَّىٰ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : لَا .

## ٢٦٢- (بَابُ) الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ (الْهَدْيِ)(١)

• [٤٣٣١] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: سَاقَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ مِائَةَ بَدَنَةٍ، مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: سَاقَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَمُ أَمَرَ فَنَحَرَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ ثَلاثًا وَسِتِّينَ (بَدَنَةً) (٢)، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ أَنْ يُؤْخَذَ بَضْعَةٌ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ فَتُجْعَلُ فِي قِدْرٍ، (فَأَكلا) (٣) مِنْ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ أَنْ يُؤْخَذَ بَضْعَةٌ مِنْ كُلُّ بَدَنَةٍ فَتُجْعَلُ فِي قِدْرٍ، (فَأَكلا) (٣) مِنْ

<sup>\* [</sup> ١٣٣٠] [ التحفة: خ م س ٢٤٥٣] • أخرجه البخاري (١٧١٩) ، ومسلم (٣٠/١٩٧٢) من طريق يحيى بن سعيد ، وقال فيه عند مسلم : «قلت لعطاء : قال جابر : حتى جئنا المدينة؟ قال : نعم» . وهذا لفظ محمد بن حاتم عن يحيى ، وخالفه مسدد ، وأحمد وقال البخاري عند الحديث (٤٣٤٥) من وجه آخر عن عطاء مختصرًا : «وقال ابن جريج : (قلت لعطاء : قال : حتى جئنا المدينة؟ قال : ٧)» . أه. . فهو المحفوظ عن يحيى القطان . والله أعلم . وسيأتي من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٤٣٣٣) .

<sup>(</sup>١) في (ط): «البدن» ، وفي (ر): «الأضاحي».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «بيده».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «فأكلنا».

#### السُّنَّ الْكِبْرُ كِلْسِّبَائِيٌّ



لَحْمِهَا، وَ(حَسَيَا)(١) مِنْ مَرَقِهَا.

• [٤٣٣٢] أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْي لِرَسُولِ اللَّه عَيْلِيْ، وَكَانَ الْهَدْيُ الَّذِي قَدِمَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْي لِرَسُولِ اللَّه عَيْلِيْ، وَكَانَ الْهَدْيُ الَّذِي قَدِمَ بِهُ لَنِ مَن الْيَمَنِ مِائَةً بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْ مِنْهَا ثَلَاثًا بِهِ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْ مِنْ الْيَمَنِ مِائَةً بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْ مِنْ الْيَمَنِ مِائَةً بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْ مِنْ مُنْ قَلَاثِينَ، وَأَشْرَكَ عَلِيًا فِي بُدْنِهِ، ثُمَّ أَحَدُ مِنْ كُلِّ وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيًّ مِنْ مَنْ قَهَا وَثَلَاثِينَ، وَأَشْرَكَ عَلِيًا فِي بُدْنِهِ، ثُمَّ أَحَدُ مِنْ كُلِّ وَسُولُ اللَّه عَلِيًّا فِي بُدْنِهِ، ثُمَ أَحَدُ مِنْ كُلِّ مِن مَرَقِهَا وَثَلَاثِينَ، وَأَشْرَكَ عَلِيًا فِي بُدْنِهِ، ثُمَ أَحَدُ مِنْ كُلِّ بَنْ مَرَقِهَا وَعَلِيًّ مِنْ وَعَلِيًّ مِنْ مَرَقِهَا، وَشُرِبًا مِنْ مَرَقِهَا (٣).

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ط)، وفوقها في (م): «عـض» وصحح عليها، وكتب في الحاشية: «الصواب حسوا بالواو؛ لأنه من ذوات الواو»، وكذا هي في (ت): «حسوا»، وفي (ر): «وحسينا». وحسيا أي: شربا (انظر: لسان العرب، مادة: حسا).

<sup>\* [</sup>٢٦٣١] [التحفة: س ق ٢٦٠٩-س ٢٦٢٥] • أخرجه مسلم (١٤٧/١٢١٨) من وجهين آخرين عن جعفر به مطولاً، وقد تقدم من وجه آخر عن جعفر بن محمد برقم (٤٣١١). وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/١١١): «هكذا قال أكثر الرواة لهذا الحديث: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ﷺ نحر من تلك البدن المائة ثلاثًا وستين ونحر علي بقيتها، إلا سفيان بن عبينة فإنه روى هذا الحديث عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر قال: «ونحر رسول الله ﷺ ستًا وستين بدنة ونحر علي أربعا وثلاثين». اه.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «وأكل».

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق برقم (٤٣١١) ، (٤٣٣١) .

<sup>\* [</sup>٤٣٣٢] [التحفة: س ٢٦٢٥ –س ٢٦٢٨]





## ٢٦٣- كَمْ يَأْكُلُ

 [٤٣٣٣] أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثًا ، فَأَرْخَصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ﴿ كُلُوا وَتَرْوَّدُوا ﴾ . فَأَكُلْنَا وَ (تَرَوَّدْنَا) (١٠ .

## ٢٦٤- (بَابُ) تَرْكِ الْأَكْلِ مِنْهَا

• [٤٣٣٤] أُخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَىٰ بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا فَتَصَدَّقْتُ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا فَتَصَدَّقْتُ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِهَا (٢) فَتَصَدَّقْتُ .

<sup>(</sup>١) تزودنا : جمعنا (انظر : النهاية في غريب الأثر ، مادة : زود) . والحديث سبق من طريق يحيى عن ابن جريج برقم (٤٣٣٠).

<sup>\* [</sup>٤٣٣٣] [التحفة: خ م س ٤٥٣]

<sup>(</sup>٢) بجلالها: ج. جُلُّ ، وهو: ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٥٤٩).

<sup>\* [</sup>٤٣٣٤] [التحفة: خ م د س ق ١٠٢١٩] • أخرجه البخاري (١٧١٨)، وأحمد (١/ ١٣٢) من طريق سيف، وقال البخاري في روايته: «فقسمتها» – في المواضع الثلاثة – وهو مختصر عندهما، وهو متفق عليه عندهما من غير هذا الطريق، انظر البخاري (١٧١٦، ١٧١٧، ٢٢٩٩) ، ومسلم (١٣١٧/ ٣٤٨ ، ٣٤٩) ، وسيأتي بعضها بعد هذا .





### ٢٦٥- الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ لُحُومِهَا

- [٤٣٣٥] أَخْبَرِنِي عِمْرَانُ بْنُ يَرِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا: لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي يَقُومَ عَلَىٰ بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا: لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِرْارَتِهَا مِنْهَا (شَيْتًا) (۱). قُلْتُ لِلْحَسَنِ: هَلْ سَمَّىٰ فِيمَنْ يَقْسِمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا .
- [٤٣٣٦] أَحْبَرَنَى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا: لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِي فِي بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا: لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

حـ: حمزة بجار الله

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (م): «عـض» ، وفي الحاشية: «شيء».

<sup>\* [</sup>٤٣٣٥] [التحفة: خ م د س ق ١٠٢١٩] • أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) ه. وهلم (١٣١٧) من طريق الحسن بن مسلم - قرنه البخاري بعبد الكريم الجزري - ولم يقل: (في المساكين)، وليس عندهما سؤال ابن جريج في آخره.

<sup>\* [</sup>٢٣٣٦] [التحفة: خ م د س ق ١٠٢١٩] • أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) ٣٤٩) من طريق ابن جريج عن عبدالكريم به . وقرنه البخاري بالحسن بن مسلم .

وأخرجه البخاري (١٧١٦ م)، ومسلم (٣٤٨) من أوجه أخرى عن عبدالكريم به، وزاد مسلم: «نحن نُعْطيه من عندنا» وسيأتي بهذه الزيادة برقم (٤٣٤٥).





• [٤٣٣٧] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُالْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَىٰ بُدْنِهِ، وَأَنْ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَىٰ بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ فِي جِرَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

### ٢٦٦- الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ جُلُودِهَا

- [٤٣٣٨] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِي الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَل
- [٤٣٣٩] أخب رَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلَىٰ بُدْنِهِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا .

[ 1/0 { ] û

<sup>\* [</sup>۲۳۳۷] [التحفة: خ م د س ق ۱۰۲۱۹] • أخرجه البخاري (۱۷۱۷) من وجه آخر عن يحيل بنحوه ، وانظر ما تقدم .

<sup>\* [</sup>۲۳۲۸] [التحفة: خ م د س ق ۱۰۲۱۹] • أخرجه مسلم (۱۳۱۷/ ۳٤۸) من طرق عن سفيان - وهو اين عيينة - به .

وزاد أحمد (٧٩/١) والحميدي (٤١) عنه: «نحن نعطيه من عندنا» والظاهر أنها عند مسلم أيضًا لأنه أحال على لفظ أبي خيثمة عن عبدالكريم، وقال: «مثله».

<sup>\* [</sup>٤٣٣٩] [التحفة: خ م د س ق ١٠٢١٩] • أخرجه مسلم (٣٤٨/١٣١٧) بنفس هذا الإسناد، وأحال على متن تقدم مشيرًا إلى اختصاره.





### ٢٦٧- الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ جِلَالِهَا

- [٤٣٤٠] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ أَقْسِمَ الْبُدْنَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَقَسَّمْتَ؟ ﴾ فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : (اقْسِمْ أَجِلَّتُهَا وَجُلُودَهَا) .
- [٤٣٤١] أخبر مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِبْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا .

وقال الدارقطني: «تفرد به عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن عبدالكريم وابن أبي نجيح، كليهما عن مجاهد» . اهـ . «أطراف الغرائب» (١/ ٢٣٤) .

ر: الظاهرية

وأخرجه البخاري (١٧٠٧، ١٧١٦، ٢٢٩٩)، ومسلم من وجهين آخرين عن ابن أبي نجيح به .

وأخرجه الحميدي (٤١، ٤٢) عن سفيان بالإسنادين، وقال: «قال سفيان: لم يزد ابن أبي نجيح على هذا ، فأما عبدالكريم ، فحدثنا أتم من هذا» . اه. .

<sup>\* [</sup>٤٣٤٠] [التحفة: خ م د س ق ١٠٢١٩] . • أخرجه مسلم (٣٤٨/١٣١٧) عن إسحاق بن راهويه بسنده، وأحال على لفظ تقدم، مشيرًا إلى اختصار لفظ ابن عيينة وهشام الدستوائي عن ابن أبي نجيح لزيادة : «وأن لا أعطى الجزار منها ، قال : نحن تُعْطيه من عندنا» .

<sup>\* [</sup>٤٣٤١] [التحفة: خ م د س ق ١٠٢١٩] • أخرجه عبدالله أحمد في «زوائد المسند» (١١٢/١) من هذا الوجه، وأخرجه البزار بعين هذا الإسناد (٢١٨/٢) وقال : «ولانعلم روى أيوب عن ابن أبي نجيح حديثًا مسندا إلا هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث عن عبدالكريم: سفيان الثوري ، وابن عيينة ، وابن جريج» . اه. .





## ٢٦٨- النَّهْيُ عَنْ (إِعْطَاءِ)(١) الْجَاذِدِ مِنْهَا

- [٤٣٤٢] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى الْبُدْنِ ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لَحُومَهَا .
- [ ٢٣٤٣] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ ( عَبْدِ الرَّحِيمِ ) ( ٢ ) ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ) وَ الْحَرْدِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : بَعَثْنِي وَسُولُ اللَّه ﷺ أَقُومُ عَلَى الْبُدْنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا مِنْهَا شَيْتًا فِي جِزَارَتِهَا . وَأُمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا مِنْهَا شَيْتًا فِي جِزَارَتِهَا .
- [٤٣٤٤] أَضِوْ إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُعْطِي (الْجَزَّارَ مِنْهَا بِجِزَارَتِهَا) (٣) شَيْتًا .

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في (ر): «أجر».

<sup>\* [</sup>٤٣٤٢] [التحفة: خ م دس ق ١٠٢١٩] • أخرجه البخاري (٢٢٩٩، ٢٢٩٩) عن قبيصة، و (٢٢١٦) عن محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «عبدالرحمن»، وهو خطأ.

<sup>\* [</sup>٣٤٣] [التحفة: خ م دس ق ١٠٢١٩] • أخرجه البخاري (١٧١٦ م) عن محمد بن كثير عن سفان به .

وسيأتي برقم (٤٣٤٤) من طريق ابن مهدي عن سفيان بنحوه، و(٤٣٤٥) من طريق معاذبن معاذ عن سفيان بنحوه. وتقدم برقم (٤٣٣٦)، (٤٣٣٧)، (٤٣٣٨) من وجهين عن عبدالكريم، و(٤٣٣٤)، (٤٣٣٦) من وجهين آخرين عن مجاهد بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «الجازر منها لجزارتها».

<sup>\* [</sup>٤٣٤٤] [التحفة: خ م د س ق ١٠٢١٩] • أخرجه أحمد (١٣٢/١) عن وكيع وعبدالرحمن عن سفيان ، وأحال على لفظ سيف بن سليهان عن مجاهد قبله وذكر عن وكيع زيادة سفيان في متنه .

### السُّبَرَ الْكِبِرَى لِلنِّسِبَائِيُّ





- [٤٣٤٥] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَهِيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَنْ إِنَّا أَعْلِي بَلْذِهِ ، وَأَنْ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع
- [٣٤٦] قال: وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا).

## ٢٦٩- التَّرَوُّدُ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ

[٤٣٤٧] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ،
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ.

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في (ط): «منها».(۲) في (ر): «ولا».

 <sup>☀ [888] [</sup>التحفة: خمدس ق ١٠٢١٩] • أخرجه مسلم (٣٤٨/١٣١٧)، وأحمد (١/٤٥١)
 من هذا الوجه. وتقدم من عدة أوجه عن عبدالكريم الجزري به.

<sup>\* [</sup>٤٣٤٦] [التحفة: خ م دس ق ١٠٢١٩] • أخرجه أحمد (١/ ١٥٤) عن معاذ ثنا سفيان الثوري به . وأخرجه البخاري (١٧١٦ م) عن محمد بن كثير عن سفيان . وتقدم برقم (٤٣٤٤) من طريق ابن مهدي عن سُفيان بنحوه .

<sup>\* [</sup>۲۲۲۷] [التحفة: خ م س ۲۶۱۹] • أخرجه البخاري (۲۹۸۰ ، ۵۶۲۵ ، ۵۵۲۷)، ومسلم (۳۲/۱۹۷۷) من طُرق عن سفيان بن عيينة بنحوه .

### 





- [8٣٤٨] أخبر مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،
   عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ : كُنَّا نَتَزَوَّدُ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ .
   رَسُولِ اللَّه ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ .
- [٣٤٩] أخبرًا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّه صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: فَكُنْتُ رَسُولُ اللَّه عَنْ أَضْحِيَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ: (يَا (ثَوْبَانُ) ، (أَصْلِحُ) ( ) لَحْمَ هَلِهِ الشَّاقِ . فَكُنْتُ أَطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَى قَدِمْنَا الْمَدِينَة .

## • ٢٧- إِبَاحَةُ الطِّيبِ بِمِنْي قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

• [ ٤٣٥٠] أَخْبُ لَ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهْ عُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّهَ يَتَلِيُّةً بِيَدَيَّ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ .

<sup>\* [</sup>٤٣٤٨] [التحفة: خ م س ٢٤٦٩] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٨)، والدارمي (١٩٦١) من طريق شعبة بنحوه، وصححه ابن حبان (٥٩٣١) من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) كذا في (ت) ، (ر) ، وفي (م) ، (ط) : «أملح» بالميم بدل الصاد أي : اجعل فيها ملحًا .

 <sup>★ [8883] [</sup>التحفة: م د س ٢٠٧٦] • أخرجه مسلم (١٩٧٥/ ٣٥)، وأبو داود (٢٨١٤)،
 وأبو عوانة (٧٨٧٤، ٧٨٧٧) وغيرهم من طرق عن معاوية بن صالح به .

ولم يتفرد به معاوية ، فأخرجه مسلم (٣٦) وأبوعوانة (٧٨٧٠: ٧٨٧٠)، وابن حبان (٩٣٢) وغيرهم من طرق عن يحيئ بن حمزة عن الزبيدي عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه بنحوه .

<sup>\* [</sup>٢٣٥٠] [التحفة: سق ١٧٥١٤] • أخرجه ابن ماجه (٢٩٢٦) من طريق الليث، وقال فيه: «قبل أن يحرم، ولحله . . .» الحديث، وهو عند البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩/ ٣٣) من طريق مالك عن عبدالرحمن بن القاسم بنحوه .

### السُّهُ الْهُ بِرَوْلِلنِّيمَ إِنِّي





- [٤٣٥١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : طَيَّبْتُهُ بِمِنَىٰ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ (١) .
- [٢٣٥٢] أَخْبَرَ فَى الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ ، هُو : ابْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَ : قَالَتْ : طَنَبْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَ ، قَبْلَ أَنْ يُغْيِضَ إِلَى الْبَيْتِ .
- [٤٣٥٣] أَضِوْ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، (وَهُو : ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، (وَهُو : ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ عَامَ حَجَّ جَمَعَ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِمْ : عُمَرُ بْنُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ عَامَ حَجَّ جَمَعَ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِمْ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْهِ ابْنَا عَبْدِالْعَدِيزِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٌ وَعَبْدُاللّهِ ابْنَا عَبْدِاللّهِ وَابْنُ شِهَابٍ وَأَبُو بَكْرٍ ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ الطّيبِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ ، فَكُلُّهُمْ أَمرَهُ عَبْدِاللّهِ وَابْنُ شِهَابٍ وَأَبُو بَكْرٍ ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ الطّيبِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ ، فَكُلُّهُمْ أَمرَهُ

\* [٢٥٥٢] [التحفة: س ١٧٥٠٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وانظر ما تقدم في هذا الباب.

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>=</sup> وتابعهما ابن عيينة عند البخاري (١٧٥٤) ويحيى بن سعيد الأنصاري عنده (١٧٥٢٩) والأوزاعي – وهما الآتيان عقب هذا – ومنصور بن زاذان ، وتقدم برقم (٣٨٦٠).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب اللباس، وهو عندنا في كتاب المناسك.

 <sup>★ [</sup>١٣٥١] [التحفة: خ س ١٧٥٢٩] • أخرجه البخاري (٥٩٢٢)، وأحمد (٢٣٨/٦) من طريق يحيى به، وقد اختلف في إسناده على يحيى بن سعيد، والصحيح عنه مارواه يزيد بن هارون عنه، قاله الدارقطني في «العلل» (١٢٦/١٥).

وقد تقدم من وجهين آخرين عن يحيلي بن سعيد برقم (٣٨٥٤) ، (٣٨٥٩) .



بِالطِّيبِ. وَقَالَ الْقَاسِمُ: أَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ (زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ) أَنَّهَا طَيَبَتْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ النَّبِيِّ الْبَيْتِ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ (عَلَيْهِ) عَلَيْهِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ (عَلَيْهِ) عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ أَخْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ رَجُلًا جَادًّا مُجِدًّا، كَانَ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ يَذُلِكُ مَنْ فَلَ : كَانَ عَبْدُاللَّهِ وَبُلَ أَنْ يَأْتِي مَنْزِلَهُ. يَرْمِي الْجَمْرَةَ، ثُمَّ يَذْبَحُ، ثُمَّ يَحْلِقُ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَيُفِيضُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي مَنْزِلَهُ. قَالَ سَالِمٌ: صَدَقَ.

- [٤٣٥٤] أَخْبِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ لِحِلِّهِ وَحُرْمِهِ .
- [٥٥٥٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الضَّعِيفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَيُوبَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ لِحِلِّهِ (وَحُرْمِهِ) (١).

<sup>\* [</sup>٢٥٣٦] [التحفة: س ٢٧٥٦٤] • قال الدارقطني: «رواه أفلح بن حميد، واختلف عنه، فرواه حماد بن زيد، وعبدالله بن داود، ووكيع، ومحمد بن عبدالوهاب عن أفلح عن القاسم عن عائشة، وخالفهم حماد بن مسعدة، وعبيد بن ميمون روياه عن أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن القاسم في قصة طويلة، وكلاهما صحيحان، والله أعلم». اهد. من «العلل» (١٥٠/ ١٣٠).

<sup>\* [3083] [</sup>التحقة: س ١٧٤٤٥] • أخرجه أحمد (٢/٢١٦) من طريق ابن علية به، قال الدارقطني: «اختلف فيه عن أيوب السختياني، فرواه عبدالوهاب الثقفي، ووهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وخالفها حماد بن زيد، وإسهاعيل بن علية وعمر بن عامر، رووه عن أيوب عن القاسم عن عائشة، ويحتمل أن يصح جميعها؛ لأن جميع الرواة لها ثقات». اه. من «العلل» (١٢٧/١٥).

<sup>(</sup>١) في (ر): «ولحرمه».

<sup>\* [</sup>٤٣٥٥] [التحفة: س ١٧٤٧٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وانظر الخلاف على أيوب في إسناده في الحديث السابق.

#### السُّهُ الْأَبْرَى لِلسِّبَائِيُّ





- [٤٣٥٦] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَرُوةَ ، عَنْ عَائِشَة (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِحُرْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُغِيضَ .
- [٢٣٥٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِهِ حِينَ أَحْلَ بِمِنَى ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
- [٤٣٥٨] أَخْبُ مُ هَارُونُ بْنُ مُوسَىٰ (الْفَرْوِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ لَإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُغِيضَ.
- \* [٢٣٥٦] [التحفة: م س ١٦٧٦٨] علقه مسلم في «مقدمة صحيحه» (١/ ٣١) عن أيوب وجماعة عن هشام بنحوه .

وصححه ابن حبان (٣٧٧٢)، وقد اختلف فيه على هشام، فرواه عنه أيوب وغيره هكذا، ورواه غيره عنه عن عثمان بن عروة، عن عائشة .

قال الدارقطني في «العلل» (٥٥/١٥): «والصحيح عن هشام بن عروة ، أنه سمع هذا الحديث من أخيه عثمان بن عروة». اه. وقال في «الأفراد»: «وهو صحيح من حديث هشام عن أخيه» كما في «الأطراف» (٥١٨/٥)، وانظر: «السَّنَن الأبين» (٩٦).

- \* [٢٣٥٧] [التحفة: م س ق ١٧٥٣٨] أخرجه مسلم (١١٨٩) ٣٤) من وجه آخر عن عبيدالله به مختصرًا ، وقد اختلف فيه على عبيدالله ، فرواه عنه يحيي وعيسى بن يونس وغيرهما هكذا ، وخالفهم أبوضمرة ، فرواه عنه كها سيأتي بعده ، وانظر «علل الدارقطني» (١١٧٧).
- \* [٢٥٥٨] [التحفة: س٢٠٥٦] تفرد به النسائي من هذّا الوجه. وهو معلول. قال الدارقطني في «العلل» (١٢٧/١٥): «واختلف عن عبيدالله بن عمر ، فرواه أبو ضمرة عن عبيدالله بن عمر عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وخالفه يحيى القطان، ورواه عبيدالله قال: سمعت القاسم عن عائشة. وتابعه عيسي بن يونس، وعلي بن مسهر، =





• [٢٥٩٩] أَضِعُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا رَمَىٰ وَحَلَقَ (فَقَدُّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ . قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ، أَنَا طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ .

# ٢٧١- الْوَقْتُ الَّذِي يُفِيضُ فِيهِ إِلَى الْبَيْتِ (يَوْمَ النَّحْرِ)

• [٤٣٦٠] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ (هَارُونَ) (الْبَلْخِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: وَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: أَفْوَنَى مَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَمَكَّةً، فَأَتَىٰ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَىٰ رَمْزُمَ، فَقَالَ: (الْبَرْعُوا بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبُكُمُ النَّاسُ عَلَىٰ سِقَايِتِكُمْ لَنَرْعْتُ مَعَكُمْ النَّاسُ عَلَىٰ سِقَايِتِكُمْ لَنَرْعْتُ مَعَكُمْ النَّالُ وَهُ دَلْوَا فَشَرِبَ مِنْهُ (١٠).

<sup>=</sup> ومحمد بن عبيد، ومعتمر، وشجاع بن الوليد، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وابن نمير، رووه عن عبيدالله عن القاسم عن عائشة». اهـ.

 <sup>\* [</sup>۲۳۹۹] [التحفة: س ۱۹۰۹۱] • أخرجه ابن راهویه في «مسنده» (۲/ ۳۳۹) بسنده هنا،
 وخالفه محمد بن رافع عند ابن خزیمة (۲۹۳۹)، فرواه عن عبدالرزاق، وزاد فیه: «عن
 عمر»، وتابعه على ذلك أحمد بن منصور عند البیهقي (٥/ ١٣٥).

وقول عائشة تقدم المرفوع منه من وجه آخر عن سالم برقم (٣٨٥٢) .

<sup>(</sup>١) كذا على الصواب في (ت) ، (ر) ، وفي (م) ، (ط) : «يعقوب» ، وهو خطأ ، وانظر «التحفة» .

<sup>(</sup>٢) تقدم مقطعًا بنفس الإسناد برقم (٤١٥٩)، (٤١٧٩)، (٤١٨٥)، (٤١٩٢)، (٤٢٥١)، (٤٢٥١)، (٤٢٧٣)، (٤٢٧٣)،

<sup>\* [</sup>٤٣٦٠] [التحفة: م د س ق ٢٥٩٣]

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّيمِ إِنِيُّ





- [٤٣٦١] أَخْبُولُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبُدُالرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبُدُالدَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجْعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنْل.
- [٤٣٦٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ اللَّهُ الْحَدَى الطَّوَافَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِهُ أَخَرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

\* [٢٣٦١] [التحفة: م دس ٢٠٠٤] • أخرجه مسلم (١٣٠٨)، وأبو داود (١٩٩٨) من طريق عبدالرزاق به، وصححه ابن خزيمة (٢٩٤١)، وابن حبان (٣٨٨٣، ٣٨٨٣، ٣٨٨٥)، والحاكم (١/ ٤٧٥) وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». اهد. فذهل عن وجوده في «صحيح مسلم» بنفس الإسناد.

وقد أخرجه البخاري (۱۷۳۲) من طريق سفيان – وهو الثوري – عن عبيدالله بنحوه، وقال : «ورفعه عبدالرزاق، أخبرنا عبيدالله». اهـ.

\* [۲۳٦٢] [التحفة: (خت) دت س ق ۲۶۵۲ –خ ۲۶۵۲ – دت س ق ۱۷۰۹۶] • علقه البخاري بنحوه تحت باب: الزيارة يوم النحر قبيل حديث (۱۷۳۲) عن أبي الزبير بصيغة الجزم. وأخرجه أبو داود (۲۰۰۰)، والترمذي (۹۲۰)، وأحمد (۲۸۸/۱) من طريق عبدالرحمن بن مهدى به.

وخالفه يحيى بن سعيد القطان، وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢١٩- ٢٢٠) من طريقه ثنا سفيان الثوري، ثنا محمد بن طارق عن طاوس وأبي الزبير عنهما.

ثم وجدت المزي أخرجه في ترجمة (محمد بن طارق المكي) من «تهذيبه» (٢٠١/٥٥) ه ٤٠٧) من وجه آخر عن شيخ الطحاوي ، وعزاه لابن ماجه ، وهو عنده (٣٠٥٩) من طريق أبي بشر بكر بن خلف عن يحيى القطان به .





### ٢٧٢- تَرْكُ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ

 [٤٣٦٣] أَضِلُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ .

## ٢٧٣- طَوَافُ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ مَكَّةً

• [٤٣٦٤] أَحْبَرِني هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «اجْعَلُوهَا عُمْرَةً». فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ لَبَّوْا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

<sup>\* [</sup>٤٣٦٣] [التحفة: دس ق ٥٩١٧] • أخرجه أبو داود (٢٠٠١)، وأبن ماجه (٣٠٦٠)، وصححه ابن خزيمة (٢٩٤٣)، وأبوعوانة (٣٣١٤)، وكذا الحاكم (١/ ٤٧٥) على شرطهما، من طرق عن ابن وهب به .

وزادوا - سوى أبي داود: «قال عطاء: لارمل فيه».

وفي حديث ابن وهب عن ابن جريج - خاصة - مقال.

 <sup>\* [</sup>٤٣٦٤] [التحفة: دس ٢٤٧٣] • أخرجه أبو داود (١٧٨٨)، وأحمد (١/٣٦٢)، وابن سعد (٢/ ١٧٦) من طريق حماد به ، وفي رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد مقال ، قال الإمام أحمد: «ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس فكان يحدثهم من حفظه» . اه. من «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢١).

وقد رواه داودبن أبي هند عن أبي نضرة عن جابر بنحوه عند ابن خزيمة (٢٧٩٥) وأبي نعيم في «المستخرج» (٣٤٦/٣) ، وقد اختلف في إسناده عليه .

والحديث تقدم بنحوه مطولا من حديث ابن جريج عن عطاء برقم (٣٩٧٤).

## السُّهُ بَالِكَهِ بَرُولَا لِسِّهَ إِنَّ السُّهُ اللَّهِ بَرُولَا لِسِّهَ إِنَّ



- [٤٣٦٦] أخبر يغقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
   عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ طَافُوا بِالْبَيْتِ ،
   بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ طَافُوا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْى لِحَجِّهِمْ (٣) .
- [٤٣٦٧] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّتَهُمْ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَهِشَامَ بْنَ عُرُوةَ (حَدَّثَاهُ)(٤) ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَدِمْنَا مَكَّةً ، فَطَافَ الَّذِينَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَدِمْنَا مَكَّةً ، فَطَافَ الَّذِينَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَدِمْنَا مَكَةً ، فَطَافَ اللَّذِينَ أَمَّلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجِّهِمْ ، فَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا(٥) .

د : جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «ولم» ، والمثبت من (ر) ، (ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «في الحج».

 <sup>★ [</sup>٣٦٥] [التحفة: د س ١٦٦٠١] • أخرجه أبوداود (١٨٩٦) بنفس الإسناد والمتن ، ولم يقل:
 «بالبيت» .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وقد تقدم من وجه آخر عن مالك مطولا برقم (٣٩٣٢) .

<sup>\* [</sup>٤٣٦٦] [التحفة: دس ١٦٦٠١]

<sup>(</sup>٤) في (م): «حدثان» ، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الطهارة - أيضا - وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك ، والله أعلم ، والحديث سبق من طريق أشهب برقم (٢٩٧) .





قَالَ أَبُوعَ *لِلْرِجْمِن* : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ : عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ غَيْرُ أَشْهَبَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

- [٤٣٦٨] أَخْبَرُنَا مَالِكُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُونُوا (يَطُوفُونَ) (١) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى (يَرْجِعُوا) (١) مِنْ مِنْى .
- [٤٣٦٩] أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَرِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا؛ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ.

### ٢٧٤ - الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنَى

• [٤٣٧٠] أَخْبِىرُا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونْسَ، قَالَ:

- \* [٤٣٦٨] [التحفة: دس ١٦٦٠١] قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٨/ ٢٠٠، ٢٠١): «ومن الرواة عن مالك في غير الموطأ طائفة اختصرت هذا الحديث عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، فجاءت ببعضه وقصرت عن تمامه ولم تقم بسياقه ، منهم : عبدالرحمن بن مهدي ، وأبو سعيد مولى بني هاشم ، و . . . ، و . . . ، و يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، ذكر ذلك الدارقطني ، وكذلك رواه عبدالله بن وهب . وألفاظهم أيضًا مع اختصارهم للحديث مختلفة » .
- \* [۳۶۹] [التحفة: م د س ۲۸۰۲] أخرجه مسلم (۱۲۱۰/۱۲۱۰)، (۲۲۹/۲۲۹) من طريق يحيئ بن سعيد عن ابن جريج به، زاد أحمد (۳/۳۱) وعنه أبو داود (۱۸۹۵) عن يحيئ: «طوافه الأول» وتابعه عليها محمد بن بكر عند مسلم كها تقدم تحت الحديث (٤١٧١).

<sup>\* [</sup>٤٣٦٧] [التحفة: خ م د س ١٦٥٩١ -س ١٧١٧٥]

<sup>(</sup>۱) زاد بعدها في (ت): «بالبيت، و».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «رجعوا».





حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِلْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّة أَيَّامَ مِنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايتِهِ .

### ٢٧٥- الرُّخْصَةُ لِلرِّعَاءِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنَىٰ (١)

• [٤٣٧١] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبِدِ عَاصِم بْنِ عَدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَنَّ أَبِيهِ ، وَنَ رَمُونَ يَوْمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ عَلَيْهِ رَحَّصَ (لِرِعَاءِ) (٢) الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنْى ، يَرْمُونَ يَوْمَ أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ رَحْمُونَ يَوْمَ النَّهُ وَ يَوْمَعُونَ الْغَدَ ، (وَ) (٣) مِنْ بَعْدِ الْغَدِ (يَوْمَيْنِ) (١) ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفُرِ .

 <sup>\* [</sup>۱۳۲۰] [التحفة: خ م س ۱۸۰۸] • أخرجه البخاري (۱۷٤۳)، ومسلم (۱۳۱۵/۳٤٦)
 من طريق عيسي بن يونس به، إلا أن مسلمًا لم يسق لفظه .

وتابعه بنحوه: ابن جريج، وعبدالله بن نمير عند البخاري (١٧٤٥، ١٧٤٥)، ومسلم (١٣١٥)، وأبو أسامة عند مسلم. وأنس بن عياض عند البخاري (١٦٣٤)، ويحيئ بن سعيد القطان عند أحمد (١٩٢٢).

<sup>(</sup>١) **البيتوتة عن منئ:** ترك المَبيت بمنئ . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٥/ ٣١٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ر): «لرعاة». ورعاء: ج. راعي، وهو الذي يحوط الإبل أو الغنم ويحفظها. (انظر: لسان العرب، مادة: رعي).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ط) ، (ت) ، وصحح فوقها في (ط) ، ووقع في (ر) : «أو» .

<sup>(</sup>٤) في (ر): «ليومين».

<sup>\* [</sup>۲۳۷۱] [التحفة: دت س ق ٥٠٣٠] • أخرجه ابن ماجه (٣٠٣٧)، وأحمد (٢/ ٤٥٠) من طريق عبد القطان عن مالك به .





### ٢٧٦- الصَّلَاةُ بِمِنَى

• [۲۳۷۲] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهَ عَيْنِ إِنْ عُمَرَ ، وَ (صَلَّاهُمَا) (١) أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ (٢) .

### ٢٧٧- أَيَّامُ مِنْن

• [ ٢٣٧٣] أخب را مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ يُوسُف وَحَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَطَاء ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمَر ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَطَاء ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمَر ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ : الْحَجُّ عَرَفَةُ ، (أَيَّامُ ) (٣) مِنْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي الْحَجُ عَرَفَةُ ، (أَيَّامُ ) (٣) مِنْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ٢٠٣] (١) (١) .

## ٢٧٨- النَّهْيُ عَنْ (صِيَامِ)(٥) أَيَّامِ مِنْي

• [٤٣٧٤] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُوعَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ،

<sup>(</sup>۱) في (ت)، (ر): «صلاها».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (١٦٥٥) من وجه آخر عن ابن وهب بزيادة في متنه، وقد سبق بنفس الإسناد برقم (٢١١٤).

<sup>\* [</sup>٤٣٧٢] [التحفة: خ س ٧٣٠٧] [المجتبل: ٢٦٤١]

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وأيام».

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٤٠٠٤)، (٤٢٠٣) من طريقين عن سفيان، عن بكير، بنحوه.

<sup>\* [</sup>٤٣٧٣] [التحفة: دت س ق ٩٧٣٥]

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ط) : «صوم».





عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : (يَوْمُ عَرَفَةً وَيَوْمُ النَّخِرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ (١) .

- [٥٧٣٥] أَضِرْا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هُشَيْمٍ وَابْنِ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ ، عَنْ نُبَيْشَةً الْهُذَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبِ (وَذِكْرِ اللَّهِ) (٢) .
- [٤٣٧٦] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ) (٢٠): سَمِعْتُ عَطَاءً، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يَعْجَلَ فِي (ثَقَلِ) (٢٠) رَسُولُ اللّهَ ﷺ فِي يَوْمَيْنِ. قَالَ عَطَاءً: وَأَنَا أَفْعَلُهُ (٥٠).

★ [۲۲۷٦] [التحفة: س ٩٦٨٥]
 • تفرد به النسائي من هذا الوجه .

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٠١٩)، وزاد: «ليلة جمع»، ولم يقل: «في يومين».

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم من وجهين آخرين عن موسىٰ بن عُلَيّ برقم (٣٠٣٦) ، (٤١٨٦) .

<sup>\* [</sup>٤٣٧٤] [التحفة: دت س ٩٩٤١]

<sup>(</sup>٢) ليست في (ط) ، وفي (ر) : «وذكر الله».

<sup>\* [</sup> ٤٣٧٥] [ التحفة: م ص ١١٥٨٧] • أخرجه مسلم (١١٤١ / ١٤٤) من طريق هشيم أخبرنا خالد به - بدون آخره - ثم من طريق ابن علية عن خالد الحذاء ، حدثني أبو قلابة عن أبي المليح به المالميح ، فسألته ، فحدثني به المولا من وجه آخر عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي المليح مع شك خالد في سهاعه من أبي المليح برقم (٤٧٥٢) .

<sup>(</sup>٣) في (م): «قالت» ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ط): «صح». والثقل: متاع المسافر وما يحمله على دوابه (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ٤٠، ٤٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا ورد هنا هذا الحديث والحديثان التاليان في جميع النسخ تحت هذه الترجمة ، ولامناسبة -فيها يظهر - بينهم وبين التبويب .



- [٤٣٧٧] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ . (ح) (وَقَالَ) (١) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ الْأَحْوَلُ . (ح) (وَقَالَ) (١) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُلُيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْقِ : ﴿ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِ وِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ » . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
- [٤٣٧٨] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ تَحِيضُ. قَالَ: يَكُونُ آخِرُ الْحَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ تَحِيضُ. قَالَ: يَكُونُ آخِرُ عَمْلَ: عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَالَ الْحَارِثُ: (كَذَاكَ) (٢) أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّه عَيْقِي فَالَ عُمَرُ: (كَذَاكَ) (٢) أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّه عَيْقِي لِكَىْ مَا أُخَالِفَهُ. (أَفُتًى (ثَانَ اللَّهُ عَيْقِي لِكَىْ مَا أُخَالِفَهُ.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن عدي في ترجمة يزيدبن إبراهيم من «الكامل» (٧/ ٢٨١) بمثله ، وزاد: «قال عطاء: وأنا أتحمل» .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩٣/١٢) من وجه آخر عن يزيدبن إبراهيم، فقال: عن محمدبن سيرين، بدلا من عطاء، وقال في آخره: «من جمع إلى منّى». والمحفوظ عن يزيدبن إبراهيم روايته عن عطاء، والحديث في «صحيح مسلم» من وجه ثابت عن عطاء بلفظ: «كنت فيمن قدم رسول الله عليه في ضعفة أهله» كها تقدم عند الحديث (٤٢٢٧) بزيادة: «ليلة المُؤدّلِفة».

<sup>(</sup>١) كذا في (ر) ، وفي بقية النسخ : «و» ، وصحح عليها في (ت) .

<sup>\* [</sup>۱۳۲۷] [التحفة: م دس ق ۲۰۷۵] • أخرجه مسلم (۱۳۲۷/ ۳۷۹) من وجهين آخرين عن سفيان بنحوه، وزاد في أوله: «كان الناس ينصرفون في كل وجه»، وقال زهير بن حرب: «ينصرفون كل وجه».

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «كذلك» .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «رواية أبي داود بدل: «أف لك»، «أرِبْتَ، عن يديك». ذكره في سننه». وأف: كلمة تضجر وتكره (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أفف).

<sup>\* [</sup>٤٣٧٨] [التحفة: دت س ٣٧٧٨] ● أخرجه أبو داود (٢٠٠٤)، وأحمد (٣/٤١٦) وغيرهما =





# ٧٧٩- الْإِبَاحَةُ لِلْحَاثِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

- [٤٣٧٩] أخبو إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ ، فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ : «أَحَابِسَتُنَا (١) هِيَ؟) قُلْتُ : لَا ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ . قَالَ : (فَلَا إِذَنْ) .
- [٤٣٨٠] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعُرُوةً ، أَنَّ عَائِشَةً (زَوْجَ النَّبِي ﷺ) قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيئ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ أَحَابِسَتُنَا هِي ؟ ) فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ فَلْتَنْفِرْ ﴾ .

د: جامعة إستانبول حہ: حمزۃ بجار اللَّه

من طرق عن أبي عوانة به ، وحسنه المنذري كما في «تحفة الأحوذي» (١٦/٤) ، وأخرجه الترمذي (٩٤٦)، وأحمد (٣/٤١٦، ٤١٧) من وجه آخر بلفظ آخر عن الحارث بن عبدالله، وقال الترمذي: «حديث الحارث بن عبدالله بن أوس حديث غريب. وهكذا روى غبر واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا . وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد» . اهـ.

<sup>(</sup>١) أحابستنا: مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٥٨٧).

<sup>\* [</sup>۲۲۷۹] [التحفة: س ق ١٦٤٥٠] • أخرجه ابن ماجه (٣٠٧٢)، وأحمد (٣٨/٦)، والحميدي (۲۰۱) وغيرهم من طرق عن سفيان به.

وهكذا رواه عنه الشافعي والزعفراني وغير واحد. وصححه ابن خزيمة (٣٠٠٢). ورواه الليث وشعيب ويونس عن الزهري ، فقالوا في إسناده : عن أن سلمة ، وعُروة ، كما سيأتي بعده . وأخرجه الحميدي (٢٠٢)، والشافعي في «مسنده» (ص١٣١) عن ابن عيينة عن عبدالرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة به .

<sup>\* [</sup>٤٣٨٠] [التحفة: م س ق ١٦٥٨٧ -خ م س ق ١٧٧٦٨] • أخرجه مسلم (١٢١١/ ٣٨٢) من طريق الليث به ، كما أخرجه البخاري (٤٤٠١) من طريق شعيب عن ابن شهاب به .

#### المخالفة المناشاتي





- [٤٣٨١] أَضِوْ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً ، عَنْ عَبْدِالرِّحْمَنِ بْنِ هُوْمُرَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، أَنَّ عَائِشَةً ( ﴿ عَنْ اللَّهُ عَائِشَةً ( ﴿ عَنْ اللَّهُ عَالِيلًا فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا حَاثِضٌ . فَقَالَ : ﴿ أَحَابِسَتُنَا هِي ؟ ﴾ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْر . قَالَ : (اخْرُجُوا) .
- [٤٣٨٢] أَضِرْ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (الْبَصْرِيُّ)<sup>(١)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ صَفِيَّةً حَاضَتْ بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ تَنْفِرَ .
- [٤٣٨٣] أَضِعْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ صَفِيَّةً حَاضَتْ قَبْلَ النَّفْرِ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ . فَقَالَ : «كُنْتِ طُفْتِ طَوَافَ يَوْم النَّحْرِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ.

<sup>\* [</sup>٤٣٨١] [التحفة: خ س ١٧٧٣٣] . أخرجه البخاري (١٧٣٣) من وجه آخر عن الليث به ، وقال في آخره: «ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة كين أفاضت صفية يوم النحر». اه. (١) في (ر): «الغيلاني» ، هو: الغيلاني البصري.

 <sup>\* [</sup>۲۸۲۲] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه من حديث سفيان الثوري . وأخرجه البخاري (١٧٧٢) ، ومسلم (١٢١١/ ١٢٩) من طرق عن الأعمش بمعناه . وسيأتي - عَقِبَ هذا - من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم بنحوه .

 <sup>\* [</sup>۲۸۳۳] [التحفة: م س ۱۵۹۹۳] • أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٤) عن يحيى بن آدم به وزاد: «فنفرت».

#### السُّهُ وَالْهُ مِنْ وَلِلسِّهِ إِنِيِّ





- [٤٣٨٤] أُخبَرُ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ صَفِيَّةً : مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ . قَالَ : (عَقْرَى أَوْ حَالِسَتَكُمْ . قَالَ : (لَا بَأْسَ ، الْفِرِي) . حَلْقَى ) (١) أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟) قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : (لَا بَأْسَ ، الْفِرِي) .
- [٤٣٨٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا أَرَادَ شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّه عَيِّةٍ أَنْ يَنْفِرَ (رَأَى ) (٢) صَفِيَةً عَلَىٰ بَابِ خِبَائِهَا (٣) كَثِيبَةً ، أَوْ حَزِينَةً ، وَشُولُ اللَّه عَيِّةٍ أَنْ يَنْفِرَ (رَأَى ) (٢) صَفِيعَةً عَلَىٰ بَابِ خِبَائِهَا (٣) كَثِيبَةً ، أَوْ حَزِينَةً ، (وَحَاضَتُ ) (١٠) ، فقالَ النَّبِيُ عَيِّةٍ : ﴿عَقْرَىٰ ، أَوْ حَلْقَىٰ ، إِنَّكِ (لَحَابِسَتُنَا) (٥) ، أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟) قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : ﴿فَانْفِرِي (٢) إِذَنْ ﴾ .

ت: تطوان

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: حلق): «أي: عقرها اللّه، وحلقها يعني: أصابَها وَجَع في حَلْقها خاصة. وهكذا يرويه الأكثرون غير منون بوزن غضبي، حيث هو جار على المؤنث. والمعروف في اللغة التنوين على أنه فعل متروك اللفظ تقديره: عقرهاالله عقرًا وحلقها حلقًا»، وقال في (مادة: عقر): «ظاهره الدعاء عليها، وليس بدعاء في الحقيقة، وهو في مذهبهم معروف... وقال الزمخشري: هما صفّتان للمرأة المَشئومة: أي أنها تعْقِرُ قومَها وتَحْلِقُهم: أي تَسْتَأْصِلُهم من شُؤْمها عليهم». اهد.

<sup>\* [</sup>٤٣٨٤] [التحفة: م س ١٥٩٩٣] [المجتبئ: ٢٨٢٣] • أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢٨/١٢١١) من طُرُق عن جرير به مطولا.

وأخرجه مسلم (١٢١١/ ٣٨٧) فأحال على حديث شعبة عن الحكم نحوه ، وهو الآتي .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «وأتني» .

<sup>(</sup>٣) **خبائها :** الخباء : بيت من صوف ووبر . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (ت): «فحاضت».(٥) ليست في (ط).

<sup>(</sup>٦) **فانفري:** ارحلي من مني إلى جهة المدينة . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٣٨/٥) .

<sup>\* [</sup>٤٣٨٥] [التحفة: خ م س ١٥٩٢٧] • أخرجه البخاري (٥٣٢٩ ، ٦١٥٧)، ومسلم في كتاب الحج (٦١٥٧ / ٣٨٧) من طُرُقِ عن شعبة به .

#### الكؤلف المناشاني





- [٤٣٨٦] أخب رُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَيً عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ حُييً حَاضَتْ فِي أَيَّامٍ مِنْ ، فَقَالَ : ﴿أَحَابِسَتُنَا هِي؟ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ . فَقَالَ حَاسِمَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيدٍ : ﴿ فَلَا إِذَنْ » .
- [٤٣٨٧] أَضِرُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِالرَّ حُمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ صَفِيّة حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ ، فَقَالَ وَسُولُ اللّه عَلَيْهُ : إِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا » . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ . هَ قَالَ : «فَلَا إِذَنْ (١) . قَالَ : «فَلَا إِذَنْ (١) .

وقال الدارقطني في «العلل» (١١٩/١٥): «وهو محفوظ أيضًا عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه ، حدث به عنه أيوب السختياني ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ونافع بن أبي نعيم تمن حتى قال: «وكذلك رواه أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة ، وهو حديث صحيح من حديث القاسم عن عائشة » . اه.

 <sup>\* [</sup>۱۳۸٦] [التحفة: م ت س ۱۷۰۱۲] • أخرجه مسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۳)، والترمذي (۹٤۳) وقال: «حسن صحيح». اهـ - عن قتيبة به .

وأخرجه البخاري (١٧٥٧) من طريق مالك، ومسلم من طريق ابن عيينة وأيوب، ثلاثتهم عن عبدالرحمن بن القاسم به .

وصححه ابن حبان (٣٩٠٢) من حديث مالك.

وقال البغوي في «شرح السنة» (١٩٧٤): «هذا حديث متفق على صحته». اهـ. ثم طرّقه للبخاري عن مالك ، ولمسلم عن ابن عيينة - وحده .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ليس في (ط).

 <sup>★ [</sup>۱۳۸۷] [التحفة: م س ١٧٤٧٤] • أخرجه مسلم في كتاب الحج (١٢١١/ ٣٨٣) من طريق أيوب بنحوه .

#### اليتُهُ وَالْإِجْرُولِ لِنَّمَا فِيِّ





- [٤٣٨٨] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَن ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: (حَدَّثَنِي)(١) مَالِكُ (بْنُ أَنَس)، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟ ۚ قَالُوا : بَلَى . قَالَ: (فَاخْرُجْنَ).
- [٤٣٨٩] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونْسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، (وَهُوَ: ابْنُ عُمَرَ)، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا الْحُيَّضَ ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ .

(١) في (ط): (عن).

\* [٣٨٨] [التحفة: خ م س ١٧٩٤٩] [المجتبئ: ٣٩٦] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤١٢)، ومن طريقه البخاري (٣٢٨) ، ومسلم (١٢١١/ ٣٨٥) به .

وأخرجه البخاري (١٧٣٣، ١٧٥٧، ١٧٧١، ٤٤٠١، ٥٣٢٩، ٦١٥٧)، ومسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۲، ۳۸۷) من أوجه أخرى عن عائشة بنحوه .

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٦/ ٢٦٥): «هذا حديث صحيح، لم يختلف في إسناده و لا في معناه ، وروى عن عائشة من وجوه كثيرة صحاح» . اهـ.

\* [٢٨٩٩] [التحفة: ت س ٨٠٨١] • أخرجه الترمذي (٩٤٤)، وقال: «حديث حسن صحيح». اه. وصححه ابن خزيمة (٣٠٠١)، وابن حبان (٣٨٩٩) من طرق عن عيسي بن يونس به .

وقال الحاكم (١/ ٤٦٩): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». اهـ. قال الذهبي في «التلخيص»: «خرَّجا أصله». اه..

وقال الطبراني في «الصغير» (٢/ ١١٦) : «لم يروه عن عبيداللَّه ، إلا عيسيٰ». اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٨٩) عند رواية طاوس عن ابن عمر نحو هذا: «هذا من مراسيل الصحابة ، وكذا أخرجه النسائي . . . » فذكره ، قال : «فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي عَلَيْهُ، وسنوضح ذلك» . اه. ثم أخذ في التدليل على ذلك .

ت: تطوان

#### المخالف المناشاني





- [٤٣٩٠] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ : لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ : قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ : لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ : تَنْفِرُ ؛ إِنَّهُ رُخِصَ لِلنِّسَاءِ .
- [٤٣٩١] أَخْبُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِي أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُو يُسْأَلُ عَنِ حَبْسِ النِّسَاءِ عَلَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا حِضْنَ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُو يُسْأَلُ عَنِ حَبْسِ النِّسَاءِ عَلَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّهْ رِ ، وَقَدْ أَفَضْنَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ عَائِشَةً كَانَتْ تَذْكُرُ (مِنْ) رَسُولِ الله عَنْلَ النَّهْ رُخْصَةً لِلنِّسَاءِ . وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِعَام .
- [٤٣٩٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرَ (النَّاسُ) (١) أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ (يَعْنِي) بِالْبَيْتِ ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرَ (النَّاسُ) (١) أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ (يَعْنِي) بِالْبَيْتِ ،

<sup>\* [</sup> ٤٣٩٠] • أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٣٥) من طريق وهب بن جرير قال: ثنا شعبة به ، فقرن بإبراهيم بن ميسرة سليمان خال ابن أبي نجيح ، وهو سليمان الأحول.

وزاد: «نبئت» أي: أنبئت أنه قد رخص للنساء.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٧) من طريق أيوب عن إبراهيم بن ميسرة بنحوه ، وبأطول منه . وأخرجه البخاري (٣٣٠، ١٧٦١) ، وأحمد (٢/ ١٠١) ، والدارمي (١٩٣٣) ، والطحاوي من طرق عن وهيب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه بنحوه .

 <sup>★ [</sup>٤٣٩١] [التحفة: س ١٦٢٧٥] • أخرجه الدارمي (١٩٣٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»
 (٢/ ٢٣٥) من وجه آخر عن الليث به .

<sup>(</sup>١) في (ط): «للناس».

#### السُّهُ بَالْإِبْرِي لِلسِّيمَافِيُّ





#### إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

- [٣٩٣] أَضِوْ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ (حَسَّانَ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهِيْبٌ ، قَالَ : رَخَّصَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَخَّصَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه عَيْبُة لِلْمَوْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ (٢) .
- [٤٣٩٤] قال طَاوُسُ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : تَنْفِرُ ، رَسُولُ اللَّه ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ .
- [٤٣٩٥] أَخْبُ عُمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : (أَنْتَ) (أَلَّ الَّذِي تُفْتِي الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ (أَنْ تَنْفِرَ) (قَبْلَ) (أَنْ لَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ : هَلْ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةً : هَلْ

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٤٣٩٢] [التحفة: خ م س ١٧٢٠] • أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) من طُرُق عن سفيان به، ولفظهما: «إلا أنه خُفُف».

<sup>(</sup>١) في (ط): «حيان» ، وهو اسم جده .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٤٣٩٠) من طريق إبراهيم بن ميسرة ، وليس فيه : عن ابن عباس ، بل فيه : عن ابن عمر .

 <sup>\* [</sup>۲۹۹۳] [التحفة: خ م س ۲۷۰۰] • أخرجه البخاري (۳۲۹، ۲۷٦۰) من طريق وهيب بنحوه .

<sup>\* [</sup>٤٣٩٤] [التحفة: خ م س ٥٧١٠] • أخرجه البخاري (٣٣٠، ١٧٦١) وغيره من طرق عن وهيب كيا تقدم عند رقم (٤٣٩٠)، وهو والذي قبله في حديث واحد بإسناد واحد إلى ابن عباس، ثم ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «أأنت».

<sup>(</sup>٤) الضبط من (ت)، وضبطت في (م)، (ط) بضم اللام وهو خطأ.





أَمَرَهَا رَسُولَ اللَّهَ ﷺ أَنْ تَنْفِرَ؟ فَسَأَلَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقَالَ : الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثْتَنِي .

# · ٢٨- نُزُولُ الْمُحَصَّبِ<sup>(١)</sup> بَعْدَ النَّفْرِ

 [٤٣٩٦] أَخْنَبَرْ فَى مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا (عُمَرُ) (٢)، (وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ) ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنْى : (نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا - إِنْ شَاءَاللَّهُ - بِخَيْفِ بَنِي كِئَانَةً ). يَعْنِي: الْمُحَصَّب؛ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَقَاسَمُوا عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُتَاكِحُوهُم، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّىٰ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ .

وأخرجه مسلم (٣٤٥) من طريق ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة بنحوه .

<sup>\* [8790] [</sup>التحفة: م س 7990-خ م س ١٨٣٢٣] • أخرجه مسلم (١٣٢٨/ ٣٨١)، وأحمد (١/ ٢٢٦) من طريق يحيي بن سعيد بنحوه . وتابعه محمد بن بكر عند أحمد (١/ ٣٤٨) .

<sup>(</sup>١) المحصب: موضع بين مكة ومنى . (انظر: معجم البلدان) (٥/ ٦٢) .

<sup>(</sup>٢) صحح على آخره في (ت) ، وتصحف في (م) إلى: «عمرو».

<sup>\* [</sup>٤٣٩٦] [التحفة: خ م د س ١٥١٩٩] . أخرجه البخاري (١٥٩٠)، ومسلم (١٣١٤/ ٣٤٤) من طريق الوليدبن مسلم عن الأوزاعي به، وزادا: «حيث تقاسموا على الكفر»، ووقع عند البخاري: «وبني عبدالمطلب، أو بني المطلب». وجزمت رواية مسلم بالثاني.

قال البخاري: «وقال سلامة عن عقيل، ويحيي بن الضحاك عن الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب، وقالا: بني هاشم وبني المطلب»، قال البخاري: «بني المطلب أشبه». اهم.

وأخرجه البخاري (١٥٨٩ ، ٣٨٨٢ ، ٤٢٨٥ ) ، ومسلم (٣٤٣) من طرق عن الزهري باختصار آخره.

#### الشُّهُ الْهِ بَرَى لِلسِّهَ إِنَّيِ



- TTE
- [٤٣٩٧] أخب را مُوسَىٰ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةً قَالَ : دُفِعْتُ إِلَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِاً ، وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (١) خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَىٰ النَّبِيِّ عَيْلِاً ، وَهُوَ بِالْأَبْطُحِ فِي قُبَّةٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (١) خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَىٰ بِالطَّلَاةِ ، ثُمَّ دَحَلَ بِلَالٌ فَأَحْرَجَ الْعَنْرَةَ (٢) ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيْلِا كَأْنِي أَنْظُو إِلَىٰ بِالطَّلَاةِ ، ثُمَّ دَحَلَ بِلَالٌ فَأَحْرَجَ الْعَنْرَةَ (٢) ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَيْلِا كَأْنِي أَنْظُو إِلَىٰ (وَبِيصِ) (٣) سَاقَيْهِ ، فَرَكَرَ الْعَنْرَةَ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهُورَ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَمُورُ (مِنْ) بَيْنِ يَدَيْهِ الْمَوْأَةُ وَالْحِمَارُ (٤) .
- [٤٣٩٨] أَخْبَى اللَّهُ مَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةً حَدَّثَهُ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِةً صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء، وَرَقَدَ مَالِكِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِةً صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاء، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّب، ثُمَّ رَكِب (وَسَارَ) (٥) إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ.

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) بالهاجرة: شدة الحرِّ نصف النهار عقب الزوال . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٥/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) العنزة: عصا في أسفلها حديدة . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢١٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) في (م): «وبيض».

<sup>(</sup>٤) سبق من وجه آخر عن مالك بن مغول مختصرًا برقم (١٧٤).

<sup>\* [</sup>٤٣٩٧] [التحفة: خ م س ١١٨١٨]

<sup>(</sup>٥) من (م)، وفوقها لفظة: «حشية»، فلعلها ألحقت من حاشية نسخة.

<sup>\* [</sup>۲۹۸3] [التحفة: خ س ۱۳۱۸] • أخرجه البخاري (۱۷۵٦ ، ۱۷۶۶)، وابن خزيمة (۹۹۲، ۲۹۸۸) من طُرُق عن ابن وهب به .



- [٤٤٠٠] أَضِوْ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ . اللهُ مُحَدِّنَا مَعْمَرُ ، وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُويَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ اللهُ هُويِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ اللهُ هُويِ ، عَنْ سَالِم ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْزِلُ الأَبْطَحَ .

(١) الضبط من (ت)، وفي «التحفة»: «ادَّلج»، وأَدْلَج بالتَّخفيف: إذا سَار من أوّل اللَّيْل، وادَّلَج بالتَّخفيف: إذا سَارَ من آخره. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: دلج).

(٢) البطحاء: مَسِيل واد واسع فيه دُقاق الحَصَىٰ. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٩/ ٢٩).
 (٣) الضبط من (ت)، وفي «التحفة»: «ادلاجًا» وانظر التعليق السابق.

\* [2799] [التحفة: س ق 1097] • أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٨) من وجه آخر عن عمار بن رزيق به . قال في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢١٠): «هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات على شرط مسلم» . اهـ . وأحمد (٦/ ٧٨) عن أبي الجواب – وهو الأحوص بن جواب به .

وقال الدارقطني: «تفرد به عماربن رزيق عن الأعمش عن إبراهيم عنه». اهد. من «أطراف الغرائب» (٥/ ٤٢١).

\* [٤٤٠٠] • أخرجه مسلم (١٣١١/ ٣٤٠) عن عبدبن حميد عن عبدالرزاق بإسناده بلفظ: «أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح» ، ثم ذكر عن عروة عن عائشة ما يأتي عقب هذا مستقلا.

وخالفهم الدبري، فرواه عن عبدالرزاق، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بنحو مسلم، أخرجه ابن نقطة في «تكملة الإكيال» (٢/ ٥٩١).

وخالفهم محمدبن مهران الرازي - عند مسلم (٣٣٧) - فرواه عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ الدبري .

#### السُّهُ الْكِبِرَى لِلنِّيمَ إِنِيَّ





- [٤٤٠١] قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ ؛ لأِنَّهُ كَانَ هَذَا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
- [٤٤٠٢] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : الْمُحَصَّبُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ؛ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ .
- [٤٤٠٣] أُضِرُا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِبْنُ دَاوُدَ، قَالَ: (حَبَّرَنَا)<sup>(۱)</sup>
   (الْحَسَنُ)<sup>(۱)</sup>بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرُوبْنَ دِينَارٍ عَنِ (الْمُحَصَّبِ)<sup>(۳)</sup>
   بِالْأَبْطَحِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ.
- [٤٤٠٤] أخبرًا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءِ ،

ت: تطوان

 <sup>★ [</sup>٤٤٠١] • أخرجه مسلم (١٣١١/ ٣٤٠) من وجه آخر عن عبدالرزاق - عقب ما تقدم في تخريج سابقه .

<sup>\* [</sup>٤٤٠٢] • أخرجه البخاري (١٧٦٥) من طريق سفيان الثوري، ومسلم (١٣١١/ ٣٣٩) من طريق ابن نمير، وحفص بن غياث، وحماد بن زيد، وحبيب المعلم كلهم عن هشام بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (ت): «نا» ، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «إسحاق»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «التحصيب».

 <sup>★ [</sup>٣٠٤٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وقد رواه ابن عيينة - كما سيأتي - عن عمروبن
 دينار فقال : عن عطاء ، عن ابن عباس ، وفي كلام الدارقطني الآتي إشعار بأن الطريق الأولى
 هي المحفوظة ، والله أعلم .





عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (الْمُحَصَّبُ) (اللهُ عَبَّاسٍ قَالَ: (الْمُحَصَّبُ) (اللهُ عَلِيْهِ مَنْزِلٌ نَرَلَهُ رَسُولُ الله عَلِيْهِ (٢) .

- [880] أَضِهُ زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، قَالَ: (حَدَّثَنَا) (٣) يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاق، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيَّا فِي الْمَدِيئةِ إِلَى مَكَّة ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ (رَكْعَتَيْنِ) (٤) حَتَّى رَجَعْنَا. فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَقَامَ بِمَكَّة عَشْرًا (٥).
- [٤٤٠٦] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ وَقَالَ: سَأَلْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: كَمْ أَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِمَكَّةً؟ قَالَ: عَشْرًا. (قُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: كَمْ أَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِمَكَّةً؟ قَالَ: عَشْرًا. (قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْعُمُ أَنَّهُ أَقَامَ بِضْعَ عَشْرَةً. قَالَ: كَذَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: فَمَقَتُهُ ) (٢).

<sup>(</sup>١) في (ر): «إن المحصب».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ر) آخر هذا الحديث ما نصه: «قال أبو محمد عبدالغني: قال لنا علي بن عمر الدارقطني: هذا حديث علي بن حجر، وابن عينة سمعه من حسن بن صالح، عن عمرو، ولكن كذا قال على بن حجر».

<sup>\* [34.83] •</sup> أخرجه البخاري (١٧٦٦)، ومسلم (١٣١١/ ٣٤١) من طريق سفيان به . قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٩١): «قال الدارقطني: (هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمروبن دينار)، يعني: أنه دلسه هنا عن عمرو، وتعقب بأن الحميدي أخرجه في «مسنده» عن سفيان قال: حدثنا عمرو» . اه.

<sup>(</sup>٣) رسمت في (ر) على صورة : «حدثنا» ، «حدثني» معًا ، وكتب بجوارها بالحاشية : «نسخة» .

<sup>(</sup>٤) من (ت) ، (ر) ، وصحح عليها في (ت).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه وتقدم من وجهين آخرين عن يحيلى بن أبي إسحاق برقم (٢١٠١) ، (٢١١٥) .

<sup>\* [</sup>٤٤٠٥] [التحفة:ع ١٦٥٢]

<sup>(</sup>٦) ليست في (ر). ومقته أي: بغضته أشد البغض. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: مقت).

<sup>\* [</sup>٤٤٠٦] [التحفة: م س ٦٣٠١] • أخرجه مسلم (١١٦/٢٣٥٠) من طريق أبي معمر عن =





# ٧٨١- مُكُثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةً بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

- [٤٤٠٧] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ: مَاسَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةً؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا (الْعَلامُ)(١) بْنُ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿لِلْمُهَاجِرِ (ثَلَاثًا) (٢) بَعْدَ الصَّدَرِ » .
- [٤٤٠٨] أخبرًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَمِّي ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ

وصححه الترمذي (٩٤٩) من طريق ابن عيينة به .

وأشار إلى روايته من غير هذا الوجه، وهو عند مسلم (٤٤٤) من طريق إسهاعيل بن محمد بن سعد عن حميد بن عبدالرحن بن عوف ، عن السائب بن يزيد بنحوه .

والحديث قد تقدم عند النسائي برقم (٢١١٧) من وجه آخر عن عبدالرحن بن حميد الزهري .

سفيان، وقال فيه: «ثلاث عشر»، ولم يقل: «كذب ابن عباس...» إلخ، ومن طريق ابن أبي عمر عنه ، وقال فيه : «فغفره» ، وقال : «إنها أخذه من قول الشاعر» .

وأخرجه عبدالرزاق (٦٧٨٧) عن ابن عيينة بنحو لفظ النسائي، وفيه : «كذب، إنها أخذه من قول الشاعر».

<sup>(</sup>١) كذا على الصواب من (ت) ، (ر) ، وفي (م) ، (ط) : «المعلى» ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «ثلاثٌ».

<sup>\* [</sup>٧٠٤٧] [التحفة: ع ١١٠٠٨] • أخرجه أحمد (٥/ ٥٢) عن يحيى - وهو ابن سعيد القطان - به . وصححه ابن حبان (۳۹۰٦، ۳۹۰۷) من طریقین عنه، لکنه أدخل سفیان بینه وبین عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحن ، والصواب أنه يروى عنه رأسًا .

وأخرجه البخاري (٣٩٣٣) من طريق حاتم بن إسهاعيل ، ومسلم (١٣٥٢/ ٤٤٣ : ٤٤٣) من طريق سليهان بن بلال ، وسفيان بن عيينة ، وصالح بن كيسان جميعهم عن عبدالرحمن بن حميد بنحوه.





عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، (قَالَ) (١١ السَّائِبُ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : (ثَلَاثُ لَيَالٍ يَمْكُثُهُنَّ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : (ثَلَاثُ لَيَالٍ يَمْكُثُهُنَّ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : (ثَلَاثُ لَيَالٍ يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةً بَعْدَ الصَّدَرِ) .

• [819] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، (أَنَّ) (١) السَّاثِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، (أَنَّ) (١) السَّاثِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَصْرَمِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَة بَعْدَ قَضَاءِ نُسُجِهِ الْحَصْرَمِيُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَة بَعْدَ قَضَاءِ نُسُجِهِ لَلْمُهَاجِرِ بِمَكَة بَعْدَ قَضَاءِ نُسُجِهِ فَلَاءً .

# ٢٨٢- (أَشْهُرُ)(٢) الْحُرُم

[٤٤١٠] أخبرنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ :
 وَأَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ر) : «فقال» .

<sup>\* [</sup>٤٤٠٨] [التحفة: ع ١١٠٠٨] • أخرجه مسلم (٤٤٣/١٣٥٢) من وجهين آخرين عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح به .

<sup>(</sup>٢) في (ر): «أنه سمع».

 <sup>\* [</sup>۱۱۰۰۸] [التحفة: ع۱۱۰۰۸] • أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۸۸٤۲) عن ابن جريج به .
 وعنه مسلم (۱۳۵۲/ ٤٤٤) ، وأحمد (٥/ ٥٢) . وتابعه أبو عاصم عند مسلم والدارمي
 (۱۱۱) ، وتابعها محمد بن بكر عند أحمد ، وكذا أبو عاصم عند أحمد ، وزاد : «ثلاث ليال» .
 (۳) في (ت) : «الأشهر» .





عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ (ثَلَاثَةٌ)(١) مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ » .

# ٢٨٣- أَيُّ (أَشْهُرِ)(٢) الْحُرُم أَفْضَلُ

 [٤٤١١] أخبر الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُوعَوَانَةً ، عَنْ دَاوُدَبْنِ عَبْدِاللَّهِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُبْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُهْبَانُ - ابْنُ امْرَأَةِ أَبِي ذَرِّ - قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاذَرً، قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَىٰ؟ وَأَيُّ اللَّيْلِ خَيْرٌ؟ وَأَيُّ الْأَشْهُرِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي ، وَأُخْبِرُكَ كَمَا أَخْبَرَنِي ؛ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَىٰ؟ وَأَيُّ اللَّيْلِ خَيْرٌ؟ وَأَيُّ الْأَشْهُرِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لِي: ﴿ أَزْكَى الرِّقَابِ أَغْلَاهَا ثَمَنًا ، وَخَيْرُ اللَّيْلِ جَوْفُهُ . وَأَفْضَلُ الْأَشْهُرِ شَهْرُ اللَّهُ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ).

\* [٤٤١١] [التحفة: س ٢١٩٠٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وقد اختلف في إسناده على =

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ت) ، وفي (ط) ، (ر) : «ثلاث» .

<sup>\* [</sup>٤٤١٠] [التحفة: د س ١١٧٠٠–س ١١٧٠١] [المجتبئ: ٤١٦٨] • أخرجه أبوداود (١٩٤٧)، وأحمد (٥/ ٣٧) من طريق إسهاعيل، وقد خالفه عبدالوهاب الثقفي عند البخاري (٣١٩٧)، ومسلم (١٦٧٩/ ٢٩)، وحمادبن زيد عند البخاري (٤٦٦٢) فروياه عن أيوب عن ابن سيرين، عن ابن أب بكرة عن أبيه.

قال البزار في «المسند» (٩/ ٨٦): «وهذا الكلام قد روي عن النبي ﷺ من وجوه ، ولا نعلم لهذا الكلام وجها يروي عن النبي ﷺ أحسن من هذا الوجه عن أبي بكرة ، وقد رواه غير واحد ، فقال : عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة ، ولم يذكر ابنه» . اه. .

والحديث قد تقدم بطرف منه بنفس الإسناد برقم (٣٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «الأشهر».





# ١٨٤- (كُمْ عُمْرَةَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ)

- [٤٤١٢] أَنْ بَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَىٰ حُجْرَةِ عَائِشَة ، قَالَ : كَم اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ (قَالَ) (١) : أَرْبَعًا .
- [عدد] أخب را أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (الْحَسَنُ) (٢) ، (هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ) بْنِ أَغْيَنَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ: كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ ؟ قَالَ: مَرَّتَيْنِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ كُم رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا ، سِوى الْعُمْرَةِ الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ .

<sup>=</sup> أبي عوانة ، وعلى شيخه أبي بشر في أحد الوجوه – وصلا وإرسالا ، حكى ذلك البخاري في «التاريخ» (٢/ ٤٥)، وذكر الدارقطني في «العلل» بعضها في (٩/ ٩٩ – ٩١)، ولم يذكر فيه طريق أبي ذر ، وقال : «ورَفْعه صحيح عن أبي هريرة» . اهـ .

<sup>(</sup>١) في (ت): «قالت».

<sup>\* [</sup>۲۲۱۲] [التحفة: خ م د ت س ۷۳۸۶-خ م د س ق ۱۷۵۷۱] • أخرجه البخاري (۱۷۷۵، ۱۷۷۵) ومسلم (۲۲۰/۱۲۵۵) من طرق عن جرير، مطولا، وفيه استدراك عائشة عليه وإقراره لها، وصححه الترمذي (۹۳۷) من طريق شيبان مختصرًا.

وخالفه أبو إسحاق في لفظه عن مجاهد، كما يأتي، وصحح الدارقطني حديث منصور عن مجاهدكما في «العلل» (١٥/ ١٣١). وسيأتي برقم (٤٤١٦) من طريق جرير بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «إسحاق» ، وهو خطأ.

<sup>\* [</sup>۱۲۵۳] [التحفة: خ م د ت س ۷۳۸۶-خ م د س ق ۱۷۵۷۶] • أخرجه أبو داود (۱۹۹۲)، وأحمد (۲/ ۷۰) من طريق زهير به .





#### ٢٨٥- الْعُمْرَةُ

- [٤٤١٤] أَخْبَرِني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِع ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ: اعْتَمَرَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمْرَتَهُ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ سُبُوعًا ، (١) وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَكُنًّا نَسْتُو رَسُولَ اللَّه ﷺ مَخَافَةً أَنْ يَرْمِيَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةً .
- [٤٤١٥] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ خَرَجَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَطُوفُ ، فَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ؛ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يُصِيبَهُ بِشَيْءٍ.

# ٢٨٦- الْعُمْرَةُ فِي رَجَبٍ

• [٤٤١٦] أَخْبُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) سبوعا: سبعة أشواط. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢٩/٤).

<sup>\* [</sup>٤٤١٤] [التحفة: خ د س ق ٥١٥٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأصله عند البخاري (١٦٠٠) ، ١٧٩١ ، ١٨٨٠ ، ٤٢٥٥ ) من طرق عن إسهاعيل بنحوه .

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن ابن أبي أوفي إلا هذا الطريق، ورواه غير واحد عن إسماعيل» . اه. . من «مسند البزار» (٨/ ٢٧٦) .

<sup>\* [</sup>٤٤١٥] [التحفة: خ دس ق ٥١٥٥] • أخرجه أحمد (٤/ ٣٨١) من طريق يحيى بن سعيد، وزاد فيه الدعاء يوم الأحزاب، وهو عند البخاري (١٦٠٠، ١٧٩١) من غير هذا الوجه عن إسهاعيل، وأخرج عقب الموضع الثاني (١٧٩٢) بنفس الإسناد بشارة خديجة هيم ببيت في الجنة .



مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ، فَقَالَ عُرْوَةٌ لِعَائِشَةً: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي رَجَبِ (١).

• [٤٤١٧] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بِنُ يَرِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ قَالَ: سُمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الرُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ (مُسْتَنِدَيْنِ) (٢) إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً، (إِنَّا لَنَسْمَعُ) صَوْتَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَاأَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ فِي رَجَبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِعَائِشَةً: يَاأَمَنَاهُ، أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ لِعَائِشَةً: يَاأُمَنَاهُ، أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ فَلْتُ : يَغُولُ اللّهُ لِأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: يَعْفِرُ اللّهُ لِأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: يَعْفِرُ اللّهُ لِأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: يَعْفِرُ اللّهُ لِأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ فَالْتُ وَمَا يَقُولُ؟ فَي رَجَبٍ، وَمَا اعْتَمَرَ (مِنْ) عُمْرَةٍ إِلّا وَ(إِنَّهُ) (١٤) (مَعَهُ) (٥) لَكَ عُمْرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ: لَا، وَلَا: نَعَمْ؛ (سَكَتَ) (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٤١٢) وهو متفق عليه من طريق جرير بألفاظ مطولة .

<sup>\* [</sup>٤٤١٦] [التحفة: خ م دت س ٧٣٨٤-خ م د س ق ١٧٥٧٤]

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ت)، وحاشيتي (م)، (ط)، وفوقها بالحاشيتين: «ض»، ووقع في (م)، (ر):
 «متسندين»، وفوقها في (م): «ع»، وفي (ط): «متسندين»، وفوقها: «ع» أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وأنا أتسمع».(٤) في (ط): «أنا».

<sup>(</sup>٥) في (ت) ، (ر) : «لعه» .

<sup>(</sup>٦) صحح على أولها في (ت) ، وفي (ر) : «وسكت» .

<sup>\* [</sup>١٤١٧] [التحفة: م ت س ق ٢٣٢١ ح م س ١٦٣٧] • أخرجه البخاري (١٧٧٧) مختصرًا جدًّا، ومسلم (٢٥٢١ / ٢١٩) بقريب جدًّا من لفظ النسائي من طريقين آخرين عن ابن جريج. وقد تقدم برقم (٤٤١٢)، (٤٤١٣) من طريق مجاهد في عدد عُمَرِ النبي رَبِّ ، وفي بعض طرقه ذكر عُمرة رجب.





### ٢٨٧ - فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- [٤٤١٨] أُخْبِعْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهَ ﷺ لِإِمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «مَا مَنْعَكِ أَنْ (تَحُجِّي)(١) مَعَنَا؟) قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، كَانَ لَنَا (نَاضِحَانِ)<sup>(٢)</sup> فَعَمَدَ أَبُو فُلَانٍ - لِزَوْجِهَا - وَابْنِهَا إِلَىٰ نَاضِحٍ ، فَرَكِبَا عَلَيْهِ ، وَتَرَكَا لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ (حَجَةً)(٢)، عَدِلُ (حَجَةً)
- [٤٤١٩] (أَخْبُ لِلْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيُّكُمْ: لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ: (اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَة فِيهِ لَكُمَا كَحَجَّةٍ) (٥٠).

ت: تطوان ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «تحجين» ، وهي لغة .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) ، (ر) : «ناضحين» ، وفوقها في (م) ، (ط) : «عـض» . والمثبت من (ت) ، وحاشية (ط)، وصحح فوقها في حاشية (ط). وناضحان : ث. ناضح، وهو : البعير الذي يُستقىٰ به، سُمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٦/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «بحجة».

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من طريق يحيى القطان عن ابن جريج به ، وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٢٦٢٦) مختصرًا.

<sup>\* [</sup>٤٤١٨] [التحفة:خ م س ٩١٣]

<sup>(</sup>٥) ضرب على هذا الحديث في (ر).

<sup>\* [</sup>٤٤١٩] [التحفة: س ١١٨٥٧] • أخرجه أحمد (٤/ ٣٥)، والحميدي (٨٧٠) في «مسنديهما» عن ابن عيينة به. وقد اختلف في إسناده: فرواه عيسى بن معقل، عن يوسف، عن جدته أم معقل =



• [٤٤٢٠] أَخْبُوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنِيْ ، عَنْ (وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ) (١) سُفْيَانُ ، عَنْ بَيَانٍ - وَذَكَرَ آخَرَ - عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ (وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ) (١) الطَّائِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ) .

مطولا بلفظ مغاير. وهذا إسناد لاتقوم به الحجة ، والمحفوظ عن يوسف: الأول. مرفوعا عند
 أبي داود (١٩٨٩) وابن خزيمة (٢٣٧٦) ، ويأتي تتمة تخريجه تحت رقم (١٩٨٩) ، (٤٤٢١).

ويوسف بن عبدالله بن سلام له صُحبة ورؤية ، ولا يصحُّ سياعه من النبي على انظر «جامع التحصيل» (ص ٣٥٥).

(١) في حاشية (ت): «قال اليزيدي: وهب بن خنبش، يقال فيه: هرم بن خنبش، ووهب أصح - ابن الفصيح»، وهو في (ط) بسين مهملة آخره.

\* [۲۶۲۱] [التحفة: س ق ۱۱۷۹۷] • أخرجه ابن ماجه (۲۹۹۱) من طريق وكيع به ، فقال: «عن بيان عن جابر» – وهو ابن يزيد الجعفي – ثم أخرجه (۲۹۹۲) من وجهين عن داودبن يزيد الزعافري عن الشعبي ، فقال: «عن هرم بن خنبش» ، وهو وهم من داود كما قال المزي في «التحفة» .

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٧٠) من طريق عبدالعزيز بن أبان ، عن الثوري ، فقال : «عن فراس وبيان عن الشعبي» ، وقال : «لم يرو هذا الحديث عن سفيان عن فراس إلا عبدالعزيز ابن أبان ، تفرد به حامد بن يحيي» . اه.

وإسناده تالف، والمحفوظ عن الثوري أنه رواه عن بيان وجابر الجعفي كما تقدم.

أما قول الدارقطني «الأطراف» كما في (٤/ ٣٤١): «تفرد به الهيثم بن خالد أبو صالح عن أبي نعيم الفضل عن الثوري عن داود عن الشعبي به» . اهـ .

فهو باعتبار تفرد مخصوص ، ولعل الثوري لم يروه عن داود أصلا . والله أعلم .

وأبونعيم يرويه عن داود رأسًا كما في «التاريخ الكبير» (١٥٨/٨)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٥): «هذا إسناد صحيح . . .» حتى قال : «وله شاهد من حديث جابر، وابن عباس، ورواه البخاري وغيره . ورواه أصحاب السنن من حديث أم معقل» . اهـ .

وحديث جابر إنها رواه البخاري معلقًا عقب حديث حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس (١٨٦٣)، وهو شاذ - كما قال الحافظ في «الفتح» - لمخالفة عبدالكريم الجزري الجماعة الذين رووه من مسند ابن عباس.





- [٤٤٢١] أخبرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كثيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أُمُّ مَعْقِلٍ قَالَ : أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تَحُجَّ ، وَكَانَ بَعِيرُهَا أَعْجَفَ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّه يَظِيلٍ فَقَالَ : (اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً » .
- [٤٤٢٢] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُالوَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمُوَأَةِ مِنْ عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِالوَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْمُوأَةِ مِنْ عَنِ النَّهُ الْوَهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِالوَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْمُوأَةِ مِنْ بَنِي النَّهُ لِيَقَالُ لَهَا : أُمُّ مَعْقِلٍ ، (قَالَتْ) (١) : أَرَدْتُ الْحَجَّ فَضَلَّ بَعِيرِي ، فَسَأَلْتُ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا : (اعْتَمِرِي) (٢) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ وَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ وَمَضَانَ ؛ وَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ وَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ وَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ وَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ وَمَضَانَ ؟ فَإِنْ عَمْرَةً فِي شَهْرِ وَمَضَانَ ؟ فَإِنْ عُمْرَةً فِي شَهْرِ وَمَضَانَ ؟ فَإِنْ عُمْرَةً فِي شَهْرِ وَمُ أَنْ الْعَلَالِ وَالْعَلَالَ عَلَا الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ اللّٰهُ الْعُنْ الْعَلَالَ اللّٰهَ عَلَيْكُ مِنْ اللّٰهُ الْعَلَالِ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى إِلَى اللّٰهِ الْعَلَالَ اللّٰهَ الْعَمْرِقُ الْعِيْمُ الْعَلَالَ اللّٰهِ الْعَلَالَةَ عَلَى اللّٰهِ الْعَلَالَ اللّٰهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللّٰهُ الْعَلَالَ الْعَلَالِقُولُ الْعَلَالَ الْعِلْمُ الْعَلْمُ عَلَالَالِهُ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلْمُ الْ

ت: تطوان

وقد سبق قول ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٤/ ١٩٦٢): «في إسناد حديثها اضطراب كثير». اهـ.

<sup>\* [</sup>۲۲۲۱] [التحقة: س ٢١٤٦٤] • أخرجه أحمد (٢/٢٠٤) عن عبدالرزاق به.

وقد اختلف فيه على أبي بكربن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام . انظر «المسند» (7/ 8) ، و «التحفق» (1717) ، و «الإصابة» (3/ 171) ، و أخرجه أبو داود (1718) ، من طريق إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر بن عبدالرحمن ، عن أم معقل مطولا ، وصححه من هذا الوجه ابن خزيمة (80) ، وكذا الحاكم (180) على شرط مسلم .

وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٤/ ١٩٦٢): «في إسناد حديثها اضطراب كثير». اهـ.

<sup>(</sup>١) في (م): «قال».

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ط) : «اعتمر» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>\* [</sup>٤٤٢٢] [التحفة: دس ١٨٣٥٩] • أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٦) عن عبدالرزاق به ، وقد اختلف فيه على أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث .

والحديث صححه ابن خزيمة (٣٠٧٥)، والحاكم (٢٥٦/١) من طريق إبراهيم بن المهاجر، وانظر «المسند» (٢٥٦/١)، (٢٥٥/١)، و«سنن أبي داود» (١٩٨٨)، و«مسند ابن راهويه» (١/ ٢٦٠)، و«التحفة» (٨/ ٥٨١).





• [٤٤٢٣] أخبوا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ وَجَامِعُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ وَجَامِعُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ وَجَامِعُ ابْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ (بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ ، ابْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ (بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلِيْهُ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا حَجَّةً مَعَكَ ، (فَمَا أَنَّهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلِيهُ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا حَجَّةً مَعَكَ ، (فَمَا تَيَسَرَ ) (١) لَهَا ذَلِكَ ، فَمَا يُجْزِئُ عَنْهَا ؟ قَالَ : (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ » . قَالَ : فَإِنَّ عِنْدِي جَمَلًا جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّه حَبِيسًا ، فَأَعْظِيهَا إِيَّاهُ فَتَوْ كَبُهُ ؟ قَالَ : (نَعَمْ » .

# ٢٨٨- (بَابُ) الْعُمْرَةِ فِي شُهُورِ الْحَجِّ

• [٤٤٢٤] أَضِلُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِي شُهُورِ الْحَجِّ تَامَّةُ، قَدْ عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهُ عَيْلِيْهُ، وَأَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ.

<sup>(</sup>١) في (ط)، (ت)، (ر): «فلم يتيسر».

<sup>\* [</sup>١٤٤٣] [التحفة: س ١٢١٧٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه موصولاً عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي معقل.

وخالف حفص بن غياث - عنده: عبدالله بن نمير، فرواه عن الأعمش به، قال: «جاء أبو معقل إلى النبي على . . . » الحديث مرسلا عند ابن أبي عاصم في «الآحاد» (٣٢٤٢).

وكذلك وكيع عن الأعمش عن عيارة - وحده - به «أن أبامعقل» عند ابن أبي شيبة (١٣١٧١)، وعنه ابن أبي عاصم (٣٢٤١)، نعم، وصله يعقوب بن حميد بن كاسب عن وكيع عنده (٣٢٤٠)، فقال: «عن أم معقل» فلم يَصْنع فيه شيئًا كما قال ابن أبي عاصم.

وهذه الطريق من أوجه الخلاف المشار إليها آنفًا على أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث.

 <sup>★ [</sup>٤٤٢٤] [التحفة: س ٦٩٦٥] • أخرجه أحمد (٢/ ١٥١) عن عبدالرزاق، بنحوه، بزيادة في أوله. وانظر «مصنف ابن أبي شيبة» (١٣١٧٥: ١٣١٨٥) وفيها أقوال من لم يرخص في العمرة =





#### ٢٨٩- بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ

- [٤٤٢٥] أَضِعْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ (عَمْرو) (١) قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللّه ﷺ أَنْ (أُرْدِفَ) (٢) عَائِشَةً ، فَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ .
- [٤٤٢٦] أخبع هَنَادُبنُ السَّرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي (زَائِدَةً) (٣) قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ عُمْرَتِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ طُفْتُ. قَالَ: (فَاذْهَبْ بِهَا يَاعَبْدَالرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (٤).

\* [٤٤٢٦] [التحفة: س ٢٤٦٧-س ٢٨٨٨] • أخرجه مسلم (١٣٦/١٢١٣) من طريق الليثبن سعد عن أبي الزبير به مطولا ، وليس فيه: «من عمرتي» ، وزاد: «حتى حججت» . اهـ. ومن طريق ابن جريج عن أبي الزبير باختصار بعضه ، وأحال على حديث الليث. ومن طريق مطر عن أبي الزبير بمعنى حديث الليث ، بزيادة في آخره . وتقدم حديث الليث برقم (٣٩٣١) ، =

في أشهر الحج، أو رآها في غيرها أفضل، و(١٣١٨٦ : ١٣١٩٠) وفيها أقوال من رخص فيها، وفيها ثلاثة أحاديث مرفوعة .

<sup>(</sup>١) صحح على آخره في (ت) ، وكتب بالحاشية : «عمر و الأول هو : ابن دينار» .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «أرد» ، وكتب في الحاشية: «بخط الحافظ ابن حجر صوابه: أردف».

<sup>\* [</sup>٤٤٢٥] [التحفة: خ م ت س ق ٩٦٨٧] • أخرجه البخاري (١٧٨٤، ٢٩٨٥)، ومسلم (١٢١٢/ ١٣٥) من طُرُق عن سفيان بن عيينة بنحوه .

<sup>(</sup>٣) ذكر في (م) أنه: «يزيدبن أبي زائدة» ، وهو خطأ ؛ إنها هو يحيي بن زكريا بن أبي زائدة .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من طريق ابن جريج ، عن عطاء عن جابر ، مما فات الحافظ المزي في «التحفة» ، واستدركه عليه ابن العراقي في «الأطراف»، وأشار إلى أنه في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم ، وتبعه ابن حجر في «النكت الظراف» .



- [٤٤٢٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْهَا أَيْمَنَ، يَعْنِي: ابْنَ نَابِلِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، يَخْرُجُ نِسَاقُكَ (بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ) (١)، وَأَنَا أَخْرُجُ بِحَجَّةٍ. فَقَالَ لِأَخِيهَا عَبْدِالرَّحْمَنِ: (أَعْمِرْهَا مِنَ التَّعْمِيم).
- [٤٤٢٨] وَفِيمَا وَأَملِينَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ (وَابْنِ) عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ . (ح) (وَأَخْبَرَنَا) (٢) الْحَسَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ (وَابْنِ) عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ . (ح) (وَأَخْبَرَنَا) (٢) الْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ (الزَّعْفَرَانِيُّ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ (الْرَّعْفَرَانِيُّ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ (إِبْرَاهِيمَ ) (وَأَقَاسِمِ ، عَنْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيَصْدُرُ (إِبْرَاهِيمَ )

ومع ذلك ، فلم أجده في مظانه من «أطراف الأفراد والغرائب» .

(١) في (ط) ، (ر): «بحجة وعمرة» .

\* [٧٤٤٧] [التحفة: خ س ١٧٤٤٣] • أخرجه البخاري (١٥١٨) من وجه آخر عن أيمن بن نابل بمعناه ، قال الحافظ في «المقدمة» (١/ ٣٩٢): «أخرجه البخاري متابعة» وأورده ابن عدي في «الكامل» (١/ ٤٣٤) في ترجمة أيمن ، وقال : «ولم أر أحدًا ضعفه ممن تكلم في الرجال ، وأرجو أن أحاديثه لا بأس بها صالحة» . اه. .

وأصل الحديث ثابت عند البخاري (١٥٦٠ ، ١٧٨٨) ومسلم (١٢٣/١٢١١) من طرق عن أفلح بن حميد عن القاسم مطولا .

ورواه عبدالرحن بن القاسم عن أبيه أيضًا . انظر «تحفة الأشراف» مع الحاشية .

(٢) في (ت): «أخبرنا» ، بدون واو ، وصحح على الفراغ قبلها .

(٣) كتب على حاشية (ت): «علم أن إبراهيم، عن الأسود بها تقدم فلم يعده». وفي هذا نظر، فقد جزم الدارقطني في «العلل» بأن أبا أسامة وحسين بن الحسن البصري روياه عن ابن عون عن إبراهيم عن عائشة مرسلا.

هذا وقد روئ الحديث غير واحد عن ابن جريج ، وغير واحد عن أبي الزبير ، فلم يقرنه بعطاء سوئ ابن أبي زائدة فيها أعلم .



النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ : «انْتَظِرِي ، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأُهِلِي مِنْهُ ، ثُمَّ اثْتِينًا بِجَبَلِ كَذَا وَكَذَا » . وَاللَّفْظُ لِحَسَنِ .

قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: لَا أَحْفَظُ حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا .

#### • ٢٩- الْعُمْرَةُ مِنَ الْجِعْرَائَةِ

• [٤٤٢٩] (قال) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَالِدٍ ، إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَالِدٍ ، وَمَنْ (عَبْدِالْعَزِيزِ) (١) بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ، (عَنْ مُحَرِّشٍ) (٢) الْكَعْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا ، وَنَظْرْتُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ ، فَاعْتَمَرَ ، وَأَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ .

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>\* [</sup>١٤٢٨] [التحفة: م س ١٥٩١٦-خ م س ١٥٩٧١] • أخرجه مسلم (١٢٤٨] التحفة: م س ١٥٩١٦] • أخرجه مسلم (١٢١/ ١٢٦) من طريق ابن علية، وابن أبي عدي عن ابن عون بمثل إسناد النسائي هنا ولفظه، وهو عند البخاري (١٧٨٧) من طريق يزيدبن زريع، عن ابن عون به، وفي آخره عندهما زيادة.

قال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٧٢): «يرويه ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ، واختلف عنه ؛ فرواه يزيد بن زريع وعبدالوهاب بن عطاء وأزهر بن عون عن القاسم بن محمد عن عائشة ، وخالفهم أبو أسامة وحسين بن الحسن البصري ، روياه عن ابن عون عن إبراهيم عن عائشة مرسلا ، وقول يزيد بن زريع صحيح ، والخلاف فيه من قبل ابن عون ؛ لأنه كان كثر الشك» . اه.

<sup>(</sup>١) كذا على الصواب في (ت) ، (ر) ، وفي (م) ، (ط) : «عبدالرحمن» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «عن مخرش» بالمعجمة في جميع المواضع، وفي الحاشية: «وقيل: محرش، وهو الأكثر»، وفي (ر): «بن مخرش».

<sup>\* [</sup>٤٤٢٩] [التحفة: دت س ١١٢٢٠] • أخرجه النسائي برقم (٤٠٣٥) من وجه آخر عن سفيان - =



• [٤٤٣٠] أخبر فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُرَّاحِمِ (بْنِ أُمِّ مُرَّاحِمٍ) ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُرَاحِمُ بْنُ أَبِي مُرَاحِم ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْجِعْرَانَةَ ، فَعَلِمَ أَهْلُ الْجِعْرَانَةِ (مَدْخَلَهُ)(١) ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَكَثْرُوا، وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضٍ إِبْطِهِ وَجَنْبِهِ، (كَأَنَّ بَيَاضَهُ) (٢) قُضْبَانُ فِضَّةٍ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِلَيْكُمْ عَنِّي اللَّهُ ، فَتَنحَّوْا عَنْهُ ، حَتَّىٰ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا ١٠ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَحْرَمَ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ مَكَّةً ، فَأَصْبَحَ بِمَكَّةً كَبَائِتٍ .

(۲) في (ر): «كأنه بياض». (١) في (ر): «بمدخله».

[1/00]1

\* [٤٤٣٠] [التحفة: د ت س ١١٢٢٠] . أخرجه أبو داود (١٩٩٦) بهذا الإسناد مختصرًا، والطبراني في «الأوسط» (٤٥١٨) من طريق قتيبة أيضًا بلفظ النسائي.

وقال: «لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مزاحم إلا قتيبة» . اه. .

وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ١٥٨): «ما وجدتُ أحدًا روى عنه سوى قتيبة». اهـ.

وقال في «الكاشف» (١/ ٢٩٥): «مجهول» . اه. .

وفي حديثه ألفاظ لم يأتِ بها الثقات الأثبات - ابن جريج وابن عيينة - عن والده مزاحم . =

كها تقدم - وأخرجه الحميدي (٨٦٣)، وأحمد (٣/ ٤٢٦)، (٤/ ٢٩)، (٥/ ٣٨٠)، وغيرهما من طريق سفيان به .

وأخرجه النسائي (٤٠٣٤)، وأبو داود (١٩٩٦)، والترمذي (٩٣٥)، وغيرهم من طرق عن مزاحم بنحوه ، يأتي بعضها في الرقمين التاليين .

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي ﷺ غير هذا الحديث» . اه. .

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٤٠٨/٢٤): «ولا يعرف هذا الحديث إلا به، وهو حديث صحيح من رواية أهل مكة» . اهـ . وحسنه الحافظ في «الإصابة» (٣/ ٣٦٩) .





### ٢٩١ - كَمْ يُقِيمُ فِي الْعُمْرَةِ

 [٤٤٣١] أخبر عمرُو بن علِي ، قال : حَدَثنا يَحْيَى ، قال : حَدَثنا ابن جُريْج ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُرَّاحِمُ بْنُ أَبِي مُرَّاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْن عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ مُحَرِّش الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا (لَيْلًا)، فَدَخَلَ مَكَةً لَبْلًا فَقَضَى عُمْرَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ (مِنَ الْغَدِّ) خَرَجَ (فِي)(١) بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ طَرِيقَ الْمَدِيئَةِ بِسَرِفَ ، فَلِذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ (٢).

### ٢٩٢- الْعَمَلُ فِي الْعُمْرَةِ

 [٤٤٣٢] أخبع عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح ، عَنِ ابْنِ مُنْيَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ (إِلَىٰ) (٣) رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا ، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ

ر: الظاهرية

ثم وجدت أبانعيم في «المعرفة» (٦٢٨٠) رواه من طريق أحمدبن محمد الأزرقي ثنا سعيد ابن مزاحم عن أبيه ، لكن قال: «أن محرش الكعبي جاء إلى عبدالعزيز بن عبدالله ، فقال له عبدالعزيز: حدثنا عن عمرة عن النبي ﷺ من الجعرانة. . .» الحديث بطوله. وهذا يُعَدُّ مرسلا أيضًا ؛ لأن مزاحًا لم يدرك الصحابة . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (ت): «من».

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٤٠٣٤).

<sup>\* [</sup>٤٤٣١] [التحفة: دت س ١١٢٢٠]

<sup>(</sup>٣) حرف الجر (إلى» غير موجود في (ر) ، (ت) ، وكلمة «رسول» منصوبة على المفعولية هناك .



أَوْ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : (مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي (حَجِّكَ) (١) فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ .

• [٤٤٣٣] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمِّيَّةً قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ ( الله عَنْ وَعْفَرَانِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَحْرَمْتُ (فِيمَا) ( ) تَرَى ، وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي، فأطْرَقَ عَنْهُ هُنَيْهَةً، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: (اخْلَعْ عَنْكَ هَلِهِ الْجُبَّةُ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ (٤٠).

وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٧٢) من وجه آخر عن هشيم عنهما ، وزاد : وابن أبي ليلي والحجاج . وزاد آخرهم: ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه .

وأخرجه الترمذي (٨٣٥) من طريق ابن إدريس عن عبدالملك بن أبي سليهان – وحده – مختصرًا ثم أخرجه (٨٣٦) من طريق عمروبن دينار عن عطاء، فقال : عن صفوان بن يعلى عن أبيه . وهو بعين هذا الإسناد عند مسلم (١١٨٠) كما تقدم .

<sup>(</sup>١) في (ت)، (ر): «حجتك».

<sup>\* [</sup>٤٤٣٢] [التحفة: خ م د ت س ١١٨٣٦] • أخرجه من هذا الوجه - يعني: طريق الليث -أبو داود (١٨١٩)، وقد اختلف في إسناده على عطاء - كما سيأتي شرحه - والحديث أصله في «الصحيحين» عن عطاء ، رواه عنه همام عند البخاري (۱۷۸۹ ، ۱۸٤۸) ، ومسلم (۱۱۸۰) ، وابن جريج وقد تقدم برقم (٣٨٣٦) ، ومسلم ، وعمرو بن دينار وقد تقدم برقم (٣٨٧٧) ، وقيس بن سعد وقد تقدم برقم (٣٨٧٨) ، ورباح بن أبي معروف ، جميعا عن عطاء عن صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبيه . وانظر ما سيأتي برقم (٨١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) ردع: شيء يسير في مواضع شتى . (انظر: لسان العرب، مادة: ردع) .

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ت) ، (ر) ، وفي (م) ، (ط) : «فما» .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والذي يليه عزاهما الحافظ المزي في «التحفة» بهذا الإسناد إلى كتاب فضائل القرآن كذلك ، وقد خلت عنهما النسخ الخطية - لدينا - هناك ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>٤٤٣٣] [التحفة: دت س ١١٨٤٤] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٤/٤) عن هشيم، حدثنا منصور وعبدالملك به.



• [٤٤٣٤] وَ قَال (١): حرثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أَمْيَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِمِثْلِ (ذَلِكُ).

#### ٢٩٣ - مَتَىٰ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةُ

• [٤٤٣٥] أخبر لَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى (٢) ، ثُمَّ يُصِلِّى بِهِ الصَّبْحَ وَيَعْتَسِلُ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

### ٢٩٤ - مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةً

[٤٤٣٦] أخبر مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً ،

ح: حمزة بجار الله د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> وقال الترمذي: «وهذا أصح». اه. حتى قال: «والصحيح ماروى عمروبن دينار وابن جريج عن عطاء، عن صفوان بن يعلى عن أبيه، عن النبي على الله . اهـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/ ٢٤٩): «وأحسنهم رواية له عن عطاء وأتقنهم: ابن جريج وعمروبن دينار، وإبراهيم بن يزيد، وقيس بن سعد وهمام بن يحيئ؛ فإن هؤلاء كلهم رووه عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، عن النبي على، وهو الصواب فيه، وغيرهم رواه عن عطاء عن يعلى بن أمية، وليس بشيء». اه.

<sup>(</sup>١) القائل هو: يعقوب بن إبراهيم، وانظر طرقه عن هشيم وغيره عن عبدالملك بن أبي سليمان في تخريج سابقه .

<sup>\* [</sup>٤٤٣٤] [التحفة: دت س ١١٨٤٤]

<sup>(</sup>٢) بذي طوئ : ذو طوئ : موضع عند مكَّة . (انظر : معجم البلدان) (٤/ ٤٥).

<sup>\* [</sup>٤٤٣٥] [التحفة: خ م د س ٢٥١٣] • أخرجه البخاري (١٥٧٣) من طريق ابن علية بعين هذا الإسناد، وهو عند مسلم أيضًا (٢٢٥/ ٢٢٧) من طريق حماد عن أيوب بنحوه .





عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَىٰ مَكَّةً دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا ، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .

### ٢٩٥ - الْوَقْتُ الَّذِي يُخْرَجُ فِيهِ

• [٤٤٣٧] أخبو هَنَا دُبنُ السَّرِيُ ، عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدِ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : (خَرَجْنًا) (() مَعَ رَسُولِ اللّه ﷺ مَهُلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَأَيّامِ الْحَجِّ حَتَّىٰ قَدِمْنَا سَرِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ لِأَصْحَابِهِ : (مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا ، فَأَحَبَ أَنْ يَحِلَ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ فَلْيَعْعُلُ » قَالَتْ : فَالآخِدُ بِذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّه ﷺ وَالتَّارِكُ ، فَأَمَّا وَسُولُ اللّه ﷺ وَذُو الْقُوَّةِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانَ مَعَهُمْ هَدْيٌ ، فَلَمْ يَجِلُوا . قَالَتْ : وَلَا اللّه ﷺ وَأَنَا أَبنِي ، وَقَدْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ ، فَقَالَ : (مَا يُبْكِيكِ؟) فَكُنْ عَلَى رَسُولُ اللّه ﷺ وَأَنَا أَبْكِي ، وَقَدْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ ، فَقَالَ : (مَا يُبْكِيكِ؟) فَقُلْتُ : (حُرِمْتُ) (() الْعُمْرَةَ ؛ (لَسْتُ) (() أُصلَي! قَالَ : (إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ فَقُلْتُ : (حُرِمْتُ) (() الْعُمْرَةَ ؛ (لَسْتُ) (() أُصلَي! قَالَ : (إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْتِ اللّهُ عَلَيْكِ مَاكتَبَ عَلَيْهِنَ ، فَكُونِي عَلَى حَجِكَ ، وَعَسَى اللّهُ أَنْ بَعْتَ اللّهُ عَلَيْكِ مَاكتَبَ عَلَيْهِنَ ، فَكُونِي عَلَى حَجَكَ ، وَعَسَى اللّهُ أَنْ لَيْرُونَا مِنْ (يَرُونُوكِهَا) (()) . قَالَتْ : فَخَرَجْنَا حَتَى قَضَى اللّهُ حَجَنَا وَأَفَضْتُ ، ثُمَّ نَفُرْنَا مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَبْنَ الْنَلْ الْنِلَةُ الْحَصْبَةِ فَدَعَا رَسُولُ اللّه ﷺ عَبْدَالرً حُمْنِ بْنَ أَبِي بَكُو ، فَقَالَ : (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الْمَعْرَافِي مَلْ اللهُ الْمَعْرَةُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَعْرَافِي اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَعْمَ وَالْمَالُ اللهُ الْمُعْرَافِي اللهُ الْمَعْمَا اللهُ اللهُ الْمَلْدُ الْمُولُ اللهُ الْعُلْمَالُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْهُ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُعْرَافُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ الْمَالَالُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ ا

 <sup>★ [</sup>۲۳۲] [التحفة: خ م دت س ۱٦٩٢٣] • أخرجه البخاري (١٥٧٧)، ومسلم (١٢٥٨ / ٢٢٤)
 عن ابن المثنى به - وقرنه البخاري بالحميدي، ومسلم بابن أبي عُمَر - ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «فخرجنا» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ت) على الوجهين: «حُرِمْتُ»، و «حَرُمَت» معًا.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «ولست».(٤) في (م)، (ط): «يرزقكيها».

#### اليينة الكبرك لتسائي



«اخْرُجْ (بِأُخْتِكَ)(١) مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةِ، ثُمَّ افْرُغَا، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا) . فَجِئْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: **﴿أَفَرَغْتِ؟) قُلْتُ:** نَعَمْ. فَأَذِنَ بِالرَّحِيلِ، فَمَوَرْنَا بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ، ثُمَّ خَرَجَ قَبْلَ الصُّبْحِ.

# ٢٩٦- مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ (٢) مِنَ الْحَجِّ

• [٤٤٣٨] أَخْبِ رُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا (٢٦) أُو الْحَجِّ (أُو) (١) الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ (٥) أَوْ فَدْفَدٍ ، (٦) كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ (٧) تَاثِبُونَ ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبْنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرْمَ الْأَحْرُابَ وَحْدَهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ر): «مع أختك».

 <sup>[</sup>٤٤٣٧] [التحفة: خ م س ١٧٤٣٤] • أخرجه البخاري (١٧٨٨ ، ١٥٦٠) ، ومسلم (١٢١١/١٢١) من طُرُقِ عن أفلح بن حميد مطولا.

<sup>(</sup>٢) قفل: رَجَع. (انظر: لسان العرب، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٣) السرايا: ج . سرية ، وهي : ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة ، سميت سرية لأنها تسري ليلا في خفية لئلا ينذر بهم العدو فيحذروا أو يمتنعوا . (انظر : لسان العرب ، مادة : سرا) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : ﴿وِ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ثنية: طريق في الجبل. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٦) فدفد: موضع فيه غِلَظ وارتفاع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فدفد).

<sup>(</sup>٧) **آيبون:** راجعون. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ١١٣).

 <sup>★ [</sup>٨٤٤] [التحفة: م س ٨١٧٩] • أخرجه مسلم (٤٢٨/١٣٤٤) بعَيْن هذا الإسناد، ومن وجه آخر عن عبيداللَّه .





### ٢٩٧ - مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْعُمْرَةِ

• [٤٤٣٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَرِيدَ (الْمُقْرِئُ) ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجِّ أَوْ عُنْ وَ اللَّهِ عَلَىٰ فَدْفَدِ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ: ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ فَأَوْفَى عَلَىٰ فَدْفَدِ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ: ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ فَأَوْفَى عَلَىٰ فَدْفَدِ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ: ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لَذَ اللهُ اللهُ عَرْابَ وَحْدَهُ ) . لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْمُدَى اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَ

# ٢٩٨- التَّعْرِيسُ وَالْإِنَاحَةُ (١) بِالْبَطْحَاءِ

• [٤٤٤٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا مَالِكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا مَلَدُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَبِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِلْدِي الْحُلَيْفَةِ ، فَصَلَّى بِهَا . قَالَ صَدَرَ مِنَ الْحَبِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِلْدِي الْحُلَيْفَةِ ، فَصَلَّى بِهَا . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٣) .

<sup>=</sup> وكذا البخاري (٢٩٩٧، ٣٠٨٤، ٢١١٦) من طرق عن نافع قرنه البخاري في أحدها بسالم. وأخرجه (٢٩٩٥) من وجه آخر عن سالم عن ابن عمر به، وهو الحديث الآتي.

 <sup>\* [</sup>١٤٣٩] [التحفة: خ س ٢٧٦٢] • أخرجه البخاري (٢٩٩٥) من طريق صالح بن كيسان ،
 ورواه موسى بن عقبة عنده (٤١١٦) عن سالم ونافع معًا كما أشرنا في سابقه .

والحديث سيأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (١٠٤٨٣) مقرونًا بإسناد آخر له عن عبيدالله عن نافع به .

<sup>(</sup>١) **الإناخة:** إبراك البعير وإنزاله على الأرض. (انظر: لسان العرب، مادة: نوخ).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «أن».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وقد تقدم من وجه آخر عن مالك مختصرًا برقم (٣٨٢٩) .

<sup>\* [</sup>٤٤٤٠] [التحفة: خ م د س ٨٣٣٨]





#### ٢٩٩- التَّلَقِّي

• [٤٤٤١] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورِقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَغِيدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ مُورِقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ لَكُونُ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَجَاءَ أَحَدُ بِصِبْيَانِ أَهْلِ (بَيْتِهِ) (١) ، وَإِنَّهُ جَاءَ مَرَّةً مِنْ سَفَرٍ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَجَاءَ أَحَدُ ابْنَى فَاطِمَةً ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ ، وَدَخَلْنَا ثَلَاثَةً الْمَدِينَةً عَلَىٰ دَابَّةٍ .

# · · ٣- مَا يَقُولُ إِذَا أَشْرَفَ ( ) عَلَى ( الْمَدِينَةِ ) ( )

• [٤٤٤٢] أخبرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهَ ﷺ مَعْ رَسُولِ اللّه ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ (٤٤) ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَيِّ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللّه ﷺ خَلْفَهُ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصَرَعَتْهُ (٥) ، اقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ: رَسُولُ اللّه ﷺ خَلْفَهُ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصَرَعَتْهُ (٥) ، اقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ:

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (ر): «المدينة».

<sup>\* [</sup>۱٤٤١] [التحفة: م د س ق ٢٣٠٠] • أخرجه مسلم في «الفضائل» (٢٢٢/٢٢)، وأحمد (٢/٣٤١)، والبيهقي في «سننه» (٥/ ٢٦٠) من طرق عن أبي معاوية به، وأخرجه مسلم (٢٠)، وأبو داود (٢٥٦٦)، وابن ماجه (٣٧٧٣)، والدارمي (٢٦٤٧)، والبزار (٢٢٤٢) من طرق عن عاصم بنحوه.

وقال البزار: «وهذا الحديث لانعلمه يروئ عن عبداللَّه بن جعفر بأحسن من هذا الإسناد». اهـ.

<sup>(</sup>٢) أشرف: أقبل وطلع. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٢/١١).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «مدينته».

<sup>(</sup>٤) عسفان: قريةٌ جامعة بين مكة والمدينة . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) فصرعته: طرحته أرضا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صرع).





جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ». فَقَلَبَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أَتَاهَا ، فَقَذَفَهُ عَلَيْهَا ، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا ، فَرَكِبَا ، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللَّه عَيْظِيْرُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : «آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ». فَلَمْ يَرَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّىٰ دَخَلْنَا الْمَدِينَة .

### ٣٠١- الْإِيضَاعُ عِنْدَ الْإِشْرَافِ

• [٤٤٤٣] أخبرُ عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفِّو ، فَنَظَرَ إِلَىٰ (جُدْرَانِ) (١) الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ ، (إِنْ)(٢) كَانَ عَلَىٰ دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا (٣).

<sup>\* [</sup>٤٤٤٢] [التحفة: خ م س ١٦٥٤] • أخرجه البخاري (٣٠٨٥، ٣٠٨٦، ٥٩٦٨، ٢١٨٥)، ومسلم (١٣٤٥/ ٢٢٩) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم

وانظر تعليق الحافظ لَخَلْلَهُ في «الفتح» عن الحديث (٥٩٦٨) فإن في متنه لفظة تخالف سائر طُرُقه .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : «وإن» . (۱) في (ط)، (ر)، (ت): «جدرات».

<sup>(</sup>٣) حبها: حب النبي على للمدينة وأهلها. (انظر: لسان العرب، مادة: حبب).

 <sup>\* [</sup>١٤٤٤٣] [التحفة: خ ت س ٤٧٥] • أخرجه البخاري (١٨٨٦)، وكذا (١٨٠٢) - ولم يَشْقُهُ بتهامه - والترمذي (٣٤٤١) من طريق إسهاعيل بن جعفر ، قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب» . اه. .

ولم يتفرد به إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل.

فقد تابعه أخو محمد بن جعفر بن أبي كثير عند البخاري (١٨٠٢) ، والحارث بن عمير عند أحمد في «مسنده» (٣/ ١٥٩) ، وعلقه عنه البخاري عقب (١٨٠٢) .





#### ٣٠٢- الإستيقبال

• [عَلَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، (يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً - وَقَالَ مُحَمَّدُ: (حَدَّثَنَا) (۱) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ: تَذْكُرُ وَقَالَ مُحَمَّدُ: (حَدَّثَنَا) (۱) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ: تَذْكُرُ وَقَالَ مُحَمَّدُ: يَوْمَ - تَلَقَّيْنَا رَسُولَ الله يَتَلِيْهُ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

(وَاللَّفْظُ لِأَبِي الْأَشْعَثِ).

### ٣٠٣- اللَّعِبُ عِنْدَ الإستِقْبَالِ

• [8883] أَضِرُ (سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ) (٢) ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (فَاسْتَقْبَلَهُ) (٢) سُودَانُ الْمَدِينَةِ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (فَاسْتَقْبَلَهُ) (٢) سُودَانُ الْمَدِينَةِ يَرْفِنُونَ أَنَسُ يَرْفِئُونَ ؛ جَاءَ مُحَمَّدٌ رَجُلُ صَالِحٌ - بِكَلَامِهِمْ - وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَاهُمْ .

<sup>(</sup>١) في (ط): «حدث».

<sup>\* [</sup>٤٤٤٤] [التحفة: خ م س ٥٢٢٠ -خ م س ٥٢٦٥] • أخرجه البخاري (٣٠٨٢)، ومسلم (٢٠٨٢)، ومسلم (٢٥٧٢) من طُرُق عن حبيب بن الشهيد به .

<sup>(</sup>٢) وقع في «التحفة» : «سليهان بن سالم» ، وهو وهم ، ولم يتعقبه الحافظ في «النكت» .

<sup>(</sup>٣) في (ت): «فاستقبلته».

<sup>(</sup>٤) **يزفنون :** يلعبون ويرقصون . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٦/ ١٨٦).

<sup>\* [</sup>٤٤٤٥] [التحفة: س ٤٣٢] • أخرجه أحمد (٣/ ١٥٢)، وابن حبان (٥٨٧٠) من طريق حمادبن سلمة عن ثابت بنحوه، ولم يقل في آخره: «ولم يذكر أنس...» إلخ.





## ٢٠٠٤ - (قَوْلُهُ)(١) جَلَ ثَنَاؤُهُ: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩]

• [٤٤٤٦] أخب را علِيُّ بن الحُسَيْن ، قالَ : أَخْبَرَنَا أُمَيَّةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجَّتْ لَمْ تَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَدَخَلَتْ مِنْ ظُهُورِ بُيُوتِهَا؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا ﴾ [البقرة: ١٨٩].

## ٣٠٥- فَضْلُ مَكَّةً

• [٤٤٤٧] أَخْبُ رُا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَلِيْهُ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ وَاقِفًا (بِالْحَزْوَرَةِ)(٢) يَقُولُ: ﴿وَاللَّهِ، إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضٍ اللَّهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهَ إِلَىٰ اللَّهَ ، وَلَوْ لَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ،

<sup>(</sup>١) في (ر): «قول الله».

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (١٨٠٣) ، ومسلم (٢٦٠٣/ ٢٣) من \* [٢٤٤٦] [التحفة: خ م س ١٨٧٤] طريق شعبة بنحوه ، وفيه زيادة .

وسيأتي سندا ومتنا برقم (١١١٣٤)، ومن وجه آخر عن أبي إسحاق برقم (١١١٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال الدارقطني : «المحدثون يقولون : الحزوَّرة - بالتشديد - وهو تصحيف ، وإنها هو الحزَّورَة -بالتخفيف». اهـ. ومثله في «تصحيفات المحدثين» للعسكري (١/ ٢٥٢). والحزورة: موضع بمكة يلى البيت. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ٢٥٥).

<sup>\* [</sup>٤٤٤٧] [التحفة: ت س ق ٦٦٤١] • أخرجه الترمذي (٣٩٢٥) بنفس الإسناد، وقال: «حديث حسن صحيح غريب» . اهـ . وقد اختلف في إسناده على وجوه .

#### السُِّهُ وَالْكِبِرَى لِلسِّهِ إِنِيِّ





• [٤٤٤٨] أخب رُا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بَنِ الْحَمْرَاءِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه يَنَيِّقُو ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَدِي بْنِ الْحَمْرَاءِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه يَنِيَّقُو ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ وَاحْدَلِهِ بِالْحَرُورَةِ (بِمَكَةً ) (١) يَقُولُ لِمَكَةً : ﴿ وَاللّهِ ، إِنَّكِ لَحْيُرُ أَرْضِ اللّه ، وَلُولًا أَنِي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا حَرَجْتُ ) .

= قال الترمذي: «وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمدبن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هراء عن أبي هراء عن أبي هراء عندي أصحُّ». اهـ.

وسئل أبوحاتم وأبو زرعة عن هذا الحديث من طريق محمد بن عمرو ، عن أي سلمة ، عن أي هريرة ؟ فقالا : «هذا خطأ ، وهم فيه محمد بن عمرو ، ورواه الزهري عن أبي سلمة ، عن عبدالله بن عدي عن النبي على ، وهو الصحيح » . اهـ . «العلل » (١/ ٢٨٠) .

ورواه صالح بن كيسان عن الزهري ، فقال فيه : «عبيدالله بن عدي بن الخيار» ، قال أبوحاتم : «هذا خطأ ، رواه شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري عن أبي سلمة ، عن عبدالله بن عدي بن الحمراء» . اهـ. من «العلل» (١/ ٢٨٢) .

هكذا رواه عنه إبراهيم بن سعد، وقد رواه عنه أيضا على الصواب كها في الحديث التالي من طريق ابنه يعقوب عنه ، وذكر الدارقطني الاختلاف الذي وقع في رواياته ، وصحح حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، انظر «العلل» (٩/ ٢٥٥) مع حاشيته لزامًا ، فالظاهر وقوع سقط واتصال الكلام بالحديث الذي يليه ، وصححه ابن عبدالبر من الوجهين ، انظر «التمهيد» (7/4/4).

وحديث أبي هريرة يأتي .

(١) في (ر): «من مكة».

\* [٤٤٤٨] [التحفة: ت س ق ٢٦٢١]

د: جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

م: مراد ملا





• [٤٤٤٩] أَضِوْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُوَ فِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُوَ فِي سُوقِ الْخَرْوَرَةِ (١) بِمَكَّةً : (وَاللَّهِ ، إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وَأَحَبُ الْبِلَادِ سُوقِ الْحَرْوَرَةِ (١) بِمَكَّةً : (وَاللَّهِ ، إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وَأَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّه ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا حَرَجْتُ » .

#### ٣٠٦– دُورُ مَكَّةَ

• [٤٤٥٠] أخبر لا يُونْسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ (بْنُ يَزِيدَ) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُشْمَانَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّة ؟ عَنْمُانَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّة ؟ قَالَ : (هَلُ تَرُكُ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ (٢) أَوْ دُورٍ ؟) وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُو قَالَ : (هَلُ تَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ (٢) أَوْ دُورٍ ؟) وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ ، وَلَمْ (يَرِثُ ) (٣) جَعْفَو وَلا عَلِيَّ شَيْتًا ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَكَانَ عُمَوْبُنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ طَالِبٌ وَعَقِيلٌ كَافِرِيْنِ ؛ فَكَانَ عُمَوْبُنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ .

<sup>(</sup>١) الحزورة: موضع بمكة . (انظر : معجم البلدان ، مادة : حزر) .

<sup>\* [1889] [</sup>التحفة: س ١٥٢٩٨] • أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٠٥) عن عبدالرزاق عن معمر به - عقب روايته بإسناد الحديث الذي قبله - من طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه . وقد خالف سلمة بن شبيب - شيخ النسائي - فرواه عن إبراهيم بن خالد ، ثنا رباح ، عن معمر به ، فقال : «عن بعضهم» ، ولم يقل : «عن أبي هريرة» .

<sup>(</sup>٢) رباع: الرَّبع: المنزِل ودار الإقامةِ. (انظر: لسان العرب، مادة: ربع).

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ت): «يرثه».

<sup>\* [</sup>٤٤٥٠] [التحفة: خ م د س ق ١١٤] • أخرجه البخاري (١٥٨٨)، ومسلم (١٣٥١/ ٤٣٩) من طُرُق عن ابن وهب به .

#### البيُّهُ وَالْهُمِبُوعِ لِلنَّيْمِ الْجُ





• [٤٤٥١] أُخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَن الزُّهْرِيِّ .

(ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ - (وَذَلِكَ)(١) فِي حَجَّتِهِ - فَقَالَ : ﴿ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ﴾ .

اللَّفْظُ لإِسْحَاقَ.

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِن : حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

فقد تقدم برقم (٤٣٩٦) من طريق عمر بن عبدالواحد عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أي سلمة ، عن أي هريرة بلفظ: «نحن نازلون غدًا...» الحديث ، بدون زيادة: «وهل ترك لنا عقيل منزلا». وذكرنا في تخريجه أنه متفق عليه عن الوليدبن مسلم ، عن الأوزاعي بهذا الإسناد أيضًا ، ويدون الزيادة .

ت: تطوان

وعند البخاري زيادة في آخره من قول الزهري.

وأخرجه البخاري (٣٠٥٨، ٣٠٨٢)، ومسلم (٤٤٠) من طرق أخرى عن الزهري به . وقال أبوحاتم الرازي - وذكر هذا الحديث: «قد تفرد الزهري برواية هذا الحديث». اه.. كيا في «العلل» لولده (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ر) : «وذاك».

<sup>\* [</sup>٤٤٥١] [التحفة: خ م د س ق ١١٤] • أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٩٨٥١): «أخبرنا معمر والأوزاعي عن الزهري . . . » فذكره .

وأخرجه البزار (٢٥٨٢): «وأخبرنا إسهاعيل بن حفص قال: أخبرنا الوليدبن مسلم قال: أخبرنا الأوزاعي عن الزهري . . . » فذكره بزيادة: «إنا نازلون غدًا - إن شاء اللَّه تعالى -بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر».

والحديث غير محفوظ عن الأوزاعي كما قال النسائي يَحْلَلْلهُ.

## المَوْلِي اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



- [٤٤٥٢] أَخْبَى لَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ دَاوُدَ (١)، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الدَّجَالُ مَكَّةً، وَلَا عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الدَّجَالُ مَكَّةً، وَلَا الْمَدِينَةُ».
- [٤٤٥٣] أَخْبُ وَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، (عَنِ) (٢) الْحَجَّاجِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنِي النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، وَلَالِوَهْبَةٍ وَالنَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِوَخْبَةٍ ، وَلَالِوهْبَةٍ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِوَخْبَةٍ ، وَلَالِوهْبَةِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِوَخْبَةٍ ، وَلَالِوهُبَةِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ ، وَلَكِنْ تَمِيمُ الدَّارِيُّ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ نَاسَا مِنْ أَهْلِ فِلسَطِينَ رَكِبُوا الْبَحْرِ ، فَقَدْفَتُهُمُ الرَّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَرَاثِوِ الْبَحْرِ ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَةٍ أَشْعَر ، الْبَحْرِ ، فَقَدْفَتُهُمُ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَرَاثِوِ الْبَحْرِ ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ (٢) . قَالُوا : مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ (٣) . قَالُوا : أَخْبِرِينَا . قَالَتْ : مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرَتِكُمْ ، وَإِلَى أَنْ يَسْتَخْبِرَكُمْ .

<sup>(</sup>١) سقط ذكر داود من «التحفة».

<sup>\* [</sup>۲٤٥٢] [التحفة: س ١٦١٧٠] • أخرجه أحمد (٢٤١/٦) عن ابن أبي عدي بإسناده بمثله، وعامر الشعبي لم يسمع من عائشة، انظر «تحفة التحصيل» (ص ١٦٤).

قال المزي: «كذا وقع في هذه الرواية، والمحفوظ رواية الشعبي عن فاطمة بنت قيس». اهـ. من «التحفة» (١١/ ٢٣٦). وهو الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) الجساسة: الدابة التي رآها تميم الداري في جزيرة البحر، وإنها سميت بذلك لأنها تجس الأخبار للدجال. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧٨/١٨).

فَأَتُوا الدَّيْرَ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلِ ضَرِيرٍ مُصَفَّدِ (') فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْعَرَبُ. قَالَ: هَلْ بُعِثَ النَّبِيُ (')؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلِ اتَّبَعَتْهُ الْعَرَبُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلِ اتَّبَعَتْهُ الْعَرَبُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: مَا فَعَلَتْ فَارِسُ؟ (قَالُوا: لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَتْ عَيْنُ أَلُوا: هِي لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهَا بَعْدُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَتْ عَيْنُ أَلُوا: هِي لَمْ يَعْلُوا: قَدْ أَطْعَمَ (أَوَائِلُهُ) (') وَمُولَى مَلْأَى مَلْكُلْ عَلْمُ الْمُعْمَ (أَوَائِلُهُ) (') مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَمَا لَكُ يُعْلِقُ لَعُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَالُ، فَوَثَبَ وَثْبَةً حَتَّى حَشِينَا أَنَهُ (يَتْقَلِبُ) (') ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَالُ، قَالَ النَّرِيُ عَشِينًا أَنْهُ (يَتْقَلِبُ) (') ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ النَّرِيُ عَشِينًا أَنْهُ (يَتْقَلِبُ) (') ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ النَّرِيُ عَشِينًا أَنْهُ (يَتْقَلِبُ) (') مَنْ أَنْ اللَّهُ إِلَى مَنْ أَلْهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) مصفد: مقيد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صفد).

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في (م) ، (ط) ، (ت) : «ﷺ» .

<sup>(</sup>٣) زغر: عَيْن بالشَّام من أرْض البَلْقاء؛ قيل: هو اسم لها، وقيل: اسم امرأة نُسِبت إليها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: زغر).

<sup>(</sup>٤) بحيرة الطبرية: بحر صغير بالأردن. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) بيسان: قرية بالشام قريبة من الأردن. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ت) ، وفي (م) : «أرابله» ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في (ت) ، (ر) : «ينفلت» . (A) في (ت) : «يا معشر» .

<sup>\* [</sup> التحفة: م د ت س ق ١٩٠٢٤] • أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨) من طريق حماد بإسناده ويمثله ، وقد روي من طرق عن الشعبي منها عند مسلم (٢٩٤٢ / ١١٩ : ١٢٢) ، وأبي داود (٤٣٢٦ ، ٤٣٢٧ ) ، والترمذي (٢٢٥٣) ، وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي ، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس» . اه. . وانظر : «علل الدارقطني» (١٩٨ / ٣٥٨) (١٩٥ / ٣٥٠ ) . و«أطراف الغرائب» (١٥ / ٣٥٨ ) .





• [٤٤٥٤] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبَلِي إِلَّا حَلَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ، وَإِنَّهُ يَطَأُ الْأَرْضَ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةً ، هَذِهِ طَيْبَةً ،

## ٣٠٧- فَضْلُ الْمَدِيئةِ

- [8808] أخب را قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (أَبُو الْأَحْوَصِ) (١) ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً » .
- [٤٤٥٦] أَضِرُا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَنْ الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ الْحُبَابِ اللّه عَنْ الْحَدِينَةُ ، تَنْفِي النّاسَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ ، تَنْفِي النّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ » .

<sup>\* [</sup>٤٤٥٤] [التحفة: م دت س ق ١٨٠٢٤ – س ١٨٠٢٧] • أخرجه ابن راهويه في «مسنده» (٥/ ٢١٩) عن جرير بإسناده بنحوه ، وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي الدرداء وغيرهم .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «الأحوص» ، وهو خطأ .

<sup>\* [8803] [</sup>التحفة: م س ٢١٧١] • أخرجه مسلم (١٣٨٥/ ٤٩١)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (٥/ ٩٤، ٩٤) من طريق أبي الأحوص عن سماك وقد تابعه شعبة عند أحمد (٥/ ١٠١، ١٠٢) وأسباط – وهو ابن نصر – عند عبدالله (٥/ ٩٨)، وأبو عوانة عند أبي يعلى في «مسنده» (٢١٠١): «أن النبي على سمّى المدينة طابة».

<sup>\* [</sup>٢٤٤٦] [التحفة: خ م س ١٣٣٨٠] • أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٨٧)، وعنه البخاري (١٨٧١)، ومسلم (١٨٣٨/ ٤٨٨) وتابعه – عند مسلم – سفيان بن عيينة، وعبدالوهاب الثقفي، قال مسلم: «وقالا: كما ينفي الكير الخبث. لم يذكر الحديد». اه.. والحديث سيأتي – سندًا ومتنًا – برقم (١١٥١٠).





• [٧٥٤] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِاللَّهِ) قَالَ : جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِاللَّهِ) قَالَ : جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : أَقِلْنِي (١ ) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا ، فَقَالَ : أَقِلْنِي (١ ) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَفَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ : ﴿ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ ، تَنْفِي خَبَنْهَا (٢ ) ، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا ﴾ .

# ٣٠٨ - الْكَرَاهِيَةُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِينَةِ

<sup>(</sup>١) أقلني: اقبل فسنخ اتفاقنا على الهجرة للمدينة . (انظر: لسان العرب، مادة: قيل) .

<sup>(</sup>٢) حبثها: ما تُلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أُذيبا. (انظر: تحفة الأحوذي) (١٠/ ٢٨٩).

<sup>\* [</sup>٧٤٤] [التحفة: خ س ٣٠٢٥] • أخرجه البخاري (٢١٦، ١٨٨٣) من طريق سفيان بنحوه، وتابعه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٨٦) وعنه البخاري أيضًا (٢٧٢٩، ٢٢١١، ٧٢٢١)، ومسلم (٢٣٨٠/ ٤٨٩)، والترمذي (٣٩٢٠) وخالفها أيوب بن يسار فرواه عن ابن المنكدر مرسلا، ذكره الدارقطني في «العلل» (٣١/ ٣٣٠)، وقال: «ورفعه صحيح». اهر وماوقع في مخطوط «العلل» خطأ، صوابه: «أيوب بن سيار» وهو أحد المتروكين، والله أعلم. والحديث صححه أيضًا الترمذي.

<sup>(</sup>٣) في (ت): «هشام بن هارون» ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٤) يبسون: يسوقون دوابهم بسرعة . (انظر: القاموس المحيط، مادة: بسس).

<sup>(</sup>٥) **فيتحملون:** يرتحلون. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٩٥).





خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

• [٢٤٥٩] أَكْبَرِنَ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّبِيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ( التُفْتَحُ الْيَمَنُ ، فَيَجِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ( التَفْتَحُ الْيَمَنُ ، فَيَجِي اللَّهِ فَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَاثُوا يَعْلَمُونَ ، فَيَجَي اللَّهِ فَمَنْ يَعْلَمُونَ ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ الطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ ، فَيَجِي اللَّهِ فَوْمٌ يَبُسُونَ ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ ، فَيَجِي اللَّهِ فَوْمٌ يَبُسُونَ ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ يَبُسُونَ ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ ، فَيَجِيءُ قَوْمُ يَبُسُونَ ، ثُمَ تُفْتَحُ الشَّامُ ، فَيَجِيءُ قَوْمُ يَبُسُونَ ، ثُمَ تُفْتَحُ الشَّامُ ، فَيَجِيءُ قَوْمُ يَبُسُونَ ، ثُمَ تُفْتَحُ الشَّامُ ، فَيَجِيءُ قَوْمُ يَعْمُونَ ، يَعْلَمُونَ ، فَيَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، يَعْلَمُونَ ، ثَلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ، يَعْلَمُونَ ، ثَالَمُ يَعْلَمُ وَنَ الْعَلَمُ مَا وَلَامَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَيُعْلَمُونَ ، وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُ وَيَعْمُ الْمُولِدُ ، وَيَعْمُونَ الْمُولِيقِهُ مُ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُ وَلَا مُلْعُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمَدِينَةُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُ لَالِهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ لِلْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

## ٣٠٩ مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَوْ أَرَادَهُمْ بِسُوءٍ

[٤٤٦٠] أخبرنا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، (عَنْ) (٦٥)

<sup>\* [8843] [</sup>التحفة: خ م س ٤٤٧٧] • أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٨٨ ، ٨٨٨) ، وعنه البخاري (١٨٧٥) . وتابع مالكًا عليه : وكيع عند مسلم (١٣٨٨ / ٤٩٦) ، وابن جريج عنده (٤٩٧) ، وعنه عبدالرزاق في «المصنف» (١٧١٥) ، وعنه أحمد (٥/ ٢٢٠) – فاختصره جدًّا – وتابعهم أيضًا ابن عبينة عند الحميدي (٨٦٥) ، وحماد بن زيد عند أحمد فاختصره أيضًا ، وعبدة بن سليهان كها في الحديث الذي يلي هذا .

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في (ر): «ولعله أن يكون قال».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وتطريقه في الحديث قبله .

<sup>\* [</sup>٤٤٥٩] [التحفة: خ م س ٧٧٤٤]

<sup>(</sup>٣) في (م) ، (ط) : «ابن» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّيمِ إِنِيَّ





مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، (عَنِ ابْنِ خَلَّادٍ) () - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُغْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ () اللَّهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُغْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ () وَلَا عَذَلُ.

• [٤٤٦١] أَخْبَرَ فَى عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، (وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ) ، عَنْ يَزِيدَ ، وَهُو : ابْنُ حُصَيْفَة ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَنْ يَرِيدَ ، وَهُو : ابْنُ خُصَيْفَة ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَنْ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَلَّادٍ أَخَا بَلْحَارِثِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَلَّادٍ أَخَا بَلْحَالِ فَلْ الْمَدِينَةِ ظَالِمَا لَهُمْ الْحَزْرَجِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظَالِمَا لَهُمْ الْحَزْرَجِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظَالِمَا لَهُمْ

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن حديث رواه معاوية بن عبدالله الزبيري عن عائشة بنت الزبير بن هشام بن عروة عن هشام بن عروة ، عن موسئ بن عقبة ، عن عطاء بن يسار ، عن السائب بن خلاد ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله . . . » الحديث . قال أبو زرعة : (روئ هذا الحديث الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن موسئ بن عقبة عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت ) . قلت لأبي زرعة : أيها الصحيح ؟ قال : (حديث عائشة بنت الزبير أصح ؛ لأن الناس قد رووه عن السائب بن خلاد . . . )» إلخ . اه . . «العلل » (٧٨٧ ، ٢٦٠٥) واللفظ للموضع الثاني . وله طريق ثالثة عن عطاء بن يسار كما في الحديث الآتي .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «عن أبي خلاد»، وكتب في حاشيتيهها: «أبو خلاد يقال: اسمه عبدالرحمن بن زهير. انتهي، ، وهو خطأ، والصواب: «ابن خلاد» كما في (ت)، (ر).

<sup>(</sup>٢) صرف: توبة ، وقيل نافلة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : صرف) .

<sup>\* [</sup>٤٤٦٠] [التحفة: س ٢٧٩٠] • أخرجه أحمد (٤/ ٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ١٤٣) من طريق حماد بن سلمة عن يحيئ بن سعيد به - بمتابعة حماد بن زيد عند النسائي - وتابعها عليه عبدالوارث عند أحمد (٤/ ٥٦)، وله إسناد آخر بنحو هذا المتن، قد اختلف صحابيه على هشام بن عروة.

#### الكؤلفي المناشيناني





أَخَافَهُ اللَّهُ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ٤ .

• [٤٤٦٢] أخبرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نُبَيْهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِاللَّهِ الْقَرَّاظُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» .

\* [٤٤٦١] [التحفة: س ٣٧٩٠] • أخرجه أحمد (٤/٥٥،٥٦) من وجه آخر عنه، فوقع اسم شيخه عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة ، على القلب .

وتابع ابن خصيفة أيضًا: يزيدبن الهاد عند الطبراني (٧/ ١٤٣)، واختلف على شيخه عنده بنفس الإسناد فوقع مرة باسم: أبي بكربن المنكدر.

وتابع اليزيدين أيضًا: عبدالعزيز بن محمد عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٥٢)، ولايثبت إسناده إليه. وانظر «معجم الصحابة» لابن قانع (ترجمة ٣٦٤)، و«المعجم الكبير» (٧/ ١٤٣ ، ١٤٣ ) ، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٣٤٧١ : ٣٤٧١) تجد مزيدًا من الاختلافات على بعض هذه الأسانيد . والله المستعان .

\* [٢٤٦٢] [التحفة: م س ٣٨٤٩] • أخرجه مسلم (١٣٨٧) من طريقين عن عمربن نبيه به ، سمى القراظ في إحداهما: دينارًا.

وقد اختلف في إسناد الحديث على أبي عبداللَّه القراظ كما ذكر الدارقطني في «العلل» (٣٩٨/٤، ٣٩٩)، وأخرجه مسلم أيضًا (١٣٨٦/ ٤٩٢) من طرق عنه عن أبي هريرة . وسيأتي من طريق أخرى مهذا الإسناد بعد هذا.

وصحح الدارقطني رواية من رواه من مسند سعد، ومن رواه من مسند أبي هريرة لكنه لم يستوعبهم ، ومن رواه عنهما جميعًا - وهو أسامة بن زيد الليثي - وروايته هذه عند مسلم (١٣٨٧/ ٤٩٥). وانظر أيضًا «التاريخ الكبير» (١/ ٢٣٧، ٢٣٨) للوقوف على هذا الاختلاف بتوسع ، ففيه أيضًا اختلاف على عمر بن نبيه حيث علقه البخاري عن بعض رواته المذكورين آنفًا ، لكن جعله من مسند أبي هريرة ، ثم وجدت ما يؤيد ثبوته عن سعد ﴿ يُشِيُّنُهُ ، وإن كان أكثر =





• [٤٤٦٣] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ لَمُنَا اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ).

## ٣١٠ - مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيئةِ

• [٤٤٦٤] أَضِرُا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ (بْنِ أَنَسٍ) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ اللَّه ابْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ ، وَفِي مُدْهِمْ . يَعْنِي : أَهْلَ الْمَدِينَةِ . فِي مِكْيَالِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ ، وَفِي مُدْهِمْ . يَعْنِي : أَهْلَ الْمَدِينَةِ .

ت: تطوان

<sup>=</sup> رواة هذا الطريق أسندوه عن أبي هريرة ، فقد رواه البخاري (١٨٧٧) من طريق عائشة بنت سعد عن أبيها مرفوعًا بلفظ: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انهاع كها ينهاع الملح في الماء».

وذكر الحافظ في شرحه أن في «أفراد مسلم» من طريق عامر بن سعد، عن أبيه في أثناء حديث: «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء». كما عد البغوي في «شرح السنة» (٢٠١٦) حديث عمر بن نبيه وحديث عائشة بنت سعد عن أبيها حديثًا واحدًا. والحمد للهرب العالمين.

 <sup>\* [</sup>١٤٤٦٣] [التحفة: م س ١٢٣٠٧] • علقه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٣٨) عن أبي مودود في آخرين - عن أبي عبدالله القراظ به .

وأخرجه مسلم (١٣٨٧/ ٤٩٣، ٤٩٣) من طرق أخرى عن أبي عبداللَّه القراظ به .

وحكى الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٦٤: ٢٦٢) الاختلاف في إسناد عليه بأوسع مما ذكره في مسند سعد من «علله» (٤/ ٣٩٨، ٣٩٨) - كما تقدم - كما جزم بأن أبا مودود - عبدالعزيز ابن أبي سليمان - رواه عن أبي عبدالله القراظ موقوفًا على أبي هريرة بخلاف ما جزم به البخاري في «تاريخه» ووصله النسائي هنا .

<sup>\* [</sup>٤٤٦٤] [التحفة: خ م س ٢٠٣] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٨٨٥، ٨٨٥)، وعنه البخاري (١/ ٢١٣٠، ٦٧١٤، ٢١٣٠)، ومسلم (١٣٦٨/ ٤٦٥).



• [813] أخبر ل قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدِ) (() بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمِ (بْنِ عُمَرَ) ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ اللَّرَوِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ (بْنِ عُمَرَ) ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيْلِاً حَتَّى إِذَا (كُنَّا) (() بِالْحَرَّةِ (() بِالسُّقْيَا الَّتِي كَانَتْ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيْلِاً : ((كُنَّا) (() بِالْحَرِّةِ (() بِالسُّقْيَا الَّتِي كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِاً : (التُتُونِي بِوَضُوءٍ (()) . فَتَوضَا ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَحَلِيلَكَ دَعَا لِأَهْلِ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَحَلِيلَكَ دَعَا لِأَهْلِ مَكَةً بِالْبَرَكَةِ ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِيئَةِ أَنْ (ثُبَارِكَ) (٥) مَكَّةً بِالْبَرَكَةِ ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِيئَةِ أَنْ (ثُبَارِكَ) (٥) مَكَّةً بِالْبَرَكَةِ ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِيئَةِ أَنْ (ثُبَارِكَ) (هُ اللَّهُمْ فِي مُدُهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَيْ مَا بَارَكُتَ لِأَهْلِ مَكَةً ، مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ » .

وقد اختلف في إسناده على سعيد المقبري كها ذكر الدارقطني في «العلل» (٤/ ٨٠) وحكى الخلاف هناك، وقال: «والأشبه بالصواب لاأحكم فيه بشيء» – كذا في المطبوع، وفي «المختارة» (٢/ ١٦٥) نقلا عن «العلل» مانصه: «سئل الدارقطني عنه فذكر الاختلاف فيه، قال: والأشبه بالصواب قول الليث ومن تابعه». اه. وفي إسناده عاصم بن عمرو حجازي من أهل المدينة لم يرو عنه غير عمروبن سليم، قاله ابن خراش، وقال ابن المديني: «ليس بمعروف، لا أعرفه إلا في أهل المدينة». اه. «تهذيب الكهال» (٥٣٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ت)، (ر)، وفي (م)، (ط): «الليث بن سعد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ت) ، (ر) : «كان» .

<sup>(</sup>٣) بالحرة: الحرة: اسم موضع خارج المدينة فيه حجارة سود. (انظر: معجم البلدان) (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) بوضوء: الوَضوء بالفتح: الماء الذي يُتُوضأ به. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وضاً).

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ط) : «يبارك» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>\* [8</sup>٤٦٥] [التحفة: ت س ١٠١٤٧] • أخرجه الترمذي (٣٩١٤) بنفس الإسناد والمتن وقال: «هذا حديث حسن صحيح». اه. وصححه ابن خزيمة (٢٠٩)، وابن حبان (٣٧٤٦)، وقال المنذري في «الترغيب» (٢/ ١٤٨): «إسناد جيد قوي». اه.

#### البيِّهُ الْأَكْبِرُ كِلْنِسْمَا لِيُّ





- [٢٤٦٦] أَضِوْا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: (حَدَّثَنِي) (١) صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ الْ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيئَة، ابْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ الْ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيئَة، كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَةً (أَوْ أَشَدَ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدُّهَا، وَانْقُلْ وَبَاءَهَا (إِلَى ) (١) مَهْ يَعَة (١) (١) اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدُّهَا، وَانْقُلْ وَبَاءَهَا (إِلَى ) (١) مَهْ يَعَةً (١) ).

وسيأتي بنفس الإسناد مطولا برقم (٧٦٧٦) .

<sup>(</sup>١) في (م)، (ط): «عن»، وكتب في حاشية (م): «قال: حدثني صالح»، وفوقها: «ضـ عـ»، والمثبت من (ت)، (ر).

ا (٢) في (م): «أهل» ، وهو وهم . (١) في (م): «أهل» ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٣) مهيعة: وِزان مفعَلة من التهيع وهو الانبساط، وهي الجحفة، وقيل: قريب من الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. (انظر: معجم البلدان) (٥/ ٢٣٥).

<sup>\* [</sup>٢٤٦٦] [التحفة: س ١٦٥٠٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأصله في «الصحيحين»: عند البخاري (١٨٧٩، ٢٩٣٦، ٥٦٥٤، ٥٦٧٧، ٢٣٧٥)، ومسلم (١٣٧٦) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها به مطولا، وفيه قصة وعك أبي بكر وبلال هيئ ، وقال في آخرها: «بالجحفة»، ولم يذكر «مهيعة».

<sup>\* [</sup>٢٤٦٧] [التحفة: س ١٦٣٥٧] • أخرجه أحمد (٦/ ٦٥ ، ٢٢١) من طريق الليث ، وصححه ابن حبان (٥٦٠٠) .





## ٣١١ - مَنْعُ الدَّجَّالِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- [٨٤٤٨] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
   قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : «الْمَدِينَةُ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ (١) ، وَلَا الدَّجَالُ » .
- [٤٤٦٩] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَوُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَوْرَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ قَالَ : ((لَيْسَ) (٢) بَلَدُ إِلَّا سَيَعْلَقُهُ الدَّجَالُ إِلَّا الْمَدِينَةُ وَمَكَّةً ، عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابٍ (٣) الْمَدِينَةِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَخْرُسُونَهَا ، فَيَنْزِلُ السَّبَحَةُ (١) ، فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ مُنَافِقٍ وَكَافِرٍ .

<sup>(</sup>۱) **الطاعون:** قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب، ويسود ما حواليه، أو يخضر، أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١/ ١٠٥).

<sup>\* [</sup>٤٤٦٨] [التحفة: خ م س ١٤٦٤٢] • أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٩٢) بزيادة: «على أنقاب المدينة ملائكة» في أوله.

وعنه البخاري (۱۸۸۰ ، ۷۱۳۳) ، ومسلم (۱۳۷۹/ ٤٨٥) .

وأخرجه البخاري (٥٧٣١) من وجه آخر عن مالك مختصرًا بنحو لفظ النسائي.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ما من».

<sup>(</sup>٣) أنقاب: ج. نقب، أي: المداخل، وقيل: الأبواب، وأصل النقب: الطريق بين الجبلين. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩٦/٤).

<sup>(</sup>٤) السبخة: الأرضُ التي تعْلُوها المُلُوحة ولا تكادُ تُنْبِت إلا بعضَ الشجَر. (انظر: لسان العرب، مادة: سبخ).

<sup>\* [</sup>٢٤٦٩] [التحقة: خ م س ١٧٥] • أخرجه البخاري (١٨٨١)، ومسلم (١٢٣/٢٩٤٣) من وجه آخر عن الأوزاعي به .

#### الييُّهُولُهُ بِرَوْلِلنِّيهِ إِنِّي



- [١٤٤٧] أخب لا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (بْنُ إِبْرَاهِيمَ) (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ اللَّهِ عَنِي اللَّجَالِ ، قَالَ: أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ اللَّجَالِ ، قَالَ: فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ: ﴿ يَأْتِي وَهُو مُحْرَمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ (نِقَابَ) (١) الْمَدِيئةِ ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ: ﴿ يَأْتِي وَهُو مُحْرَمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ إِلَيْهِ يَوْمِئِدٍ يَعْنِي فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا وَسُولُ اللّهِ عَنْ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِيئة ، فَيَخْرُجُ إِلِيْهِ يَوْمِئِدٍ يَعْنِي (فَيَتُنْتُهِي) (٢) إلَى بَعْضِ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِيئة ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمِئِدٍ يَعْنِي (فَيَتُنْتُهِي) (٢) إلَى بَعْضِ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِيئة ، فَيَخُولُ اللَّجَالُ اللَّذِي وَمُعْلِولُ لَهُ : أَشْهَدُ أَنْكَ اللَّجَالُ الَّذِي حَدْثُولُ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ حَيْرِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ لَهُ : أَشْهَدُ أَنْكَ اللَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَيْرُ النَّاسِ ، قَيْقُولُ اللَّجَالُ : أَوَالْيَثُمْ إِنْ قَتْلُتُ هَذَا لَولَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَرْعُ فَيْقُولُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْأَمْرِ ؟ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ : وَاللَّهِ ، مَا كُنْتُ فِيكَ قَطُّ أَشَدَ بَصِيرَةً مِنْي الْآنَ . فَيُولِي لُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِيهُ فَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِ عُمْنِهُ الْمُنْ عَلْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالِ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِيلُهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلْهُ وَلِيلُهُ مَاكُنْتُ فِيكَ قَطُ أَلْسُلَامُ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْعِ الْلَهُ عَلَى الْمُولُ عَلَى الْمُنْ الْمُعْرِيلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ ا
- [٤٤٧١] أَضِرُ حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ قَالَ : (قَالَ ) : «اللَّهُمَّ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ قَالَ : (قَالَ ) : «اللَّهُمَّ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ قَالَ : (قَالَ ) : «اللَّهُمَّ إِنَّ

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٧١٢٤) من طريق يحيى - وهو ابن كثير - عن إسحاق مختصرًا بنحوه . وأخرجه مسلم (١٢٤) - متابعة - من طريق حمادبن سلمة عن إسحاق ، قال مسلم : «فذكر نحوه غير أنه قال : فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه . وقال : فيخرج إليه كل منافق ومنافقة» . اهـ .

<sup>(1)</sup> ao((1) . ((1) ao((1)

<sup>(</sup>٣) في (ر): «ثم أحييته».

<sup>\* [</sup>٤٤٧٠] [التحقة: خ م س ١٣٩٨] • أخرجه البخاري (١٨٨٢) ، ومسلم (٢٩٣٨) ١١٢ / ١١٢) من طُرُق عن ابن شهاب به .





إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً فَجَعَلَهَا (حَرَمًا) (١١) ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ (مَأْزِمَيْهَا) (٢) أَنْ لَا يُهْرَاقَ (٣) فِيهَا دَمْ ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالِ ، وَلَا تُحْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِيئَتِنَا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنًا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنًا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنًا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدُّنَا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنًا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِيئِتِنَا ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِيئِتِنَا ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَامِنَ الْمَدِيئَةِ مِنْ (شِعْبٍ) (١) وَلَا (نَقْبٍ) (٥) إِلَّا (عَلَيْهِ) (٢) مَلكَانِ يَحْرُسَانِهَا) .

• [٤٤٧٢] أَخْبَى لِي شُرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ : قِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ : قِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) في (ت)، (ر): «حراما»، وهما بمعنّى.

 <sup>(</sup>۲) في (م)، (ط): «لازميها»، وهو تصحيف، وفي حاشية (م): «صوابه لابتيها»، والمثبت من
 (ت)، (ر). ومأزميها: ث. مأزم، وهو الجبل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) يهراق: يُسال . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: هرق) .

<sup>(</sup>٤) في (ت): «شعيب». والشعب: هو الفرجة النافذة بين الجبلين ، وقيل: هو الطريق في الجبل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) كذا على الصواب من (ر) ، (ت) وصحح عليها في (ت) ، وفي (م) ، (ط) : «بيت» .

<sup>(</sup>٦) في (ر): «وعليه».

<sup>\* [</sup>التحقة: م س ٤٤٦٦] • أخرجه مسلم (٤٧٥/١٣٧٤) عن حمادبن إسماعيل بإسناده مطولاً.

وأخرجه (٤٧٦/١٣٧٤) عن زهيربن حرب عن ابن علية، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سعيد مولى المهري به مختصرا جدًّا، ومن طريق شيبان وحرب - يعني ابن شداد، كلاهما عن يحيل بن أبي كثير به .

وصححه ابن حبان (٣٧٤٣) من الوجه الثاني.

#### الشُّهُ الْأَكْبِرُ كِلْنَسِّهِ إِنِّيُ





(خَصَّكُمْ بِشَيْءِ دُونَ) (النَّاسِ عَامَةً؟ قَالَ: مَا حَصَّنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِشَيْء لَمْ يَخُصَّ النَّاسَ، لَيْسَ (شَيْءٌ) في قِرَابِ سَيْفِي (شَيْءٌ مَا بَيْنَ (ثَوْرٍ) فيهَا (شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَفِيهَا: ﴿إِنَّ ) (أَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ (ثَوْرٍ) (أَ إِلَى الشَيْءُ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَفِيهَا حَدَثًا (لا أَوْ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ (ثَوْرٍ) (أَ أَوْ الْمَدِينَةُ مَا لَيْنَ اللّهُ اللّه وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدُلُ، وَذِمَةُ اللّه وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةُ اللّه وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) صَرْفٌ وَلَا عَدُلُه.

=

<sup>(</sup>١) في (ر): «خصك دون».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «شيئًا».

<sup>(</sup>٣) **قراب سيفي:** القراب: وعاء من جلد يدخل فيه السيف بغمده. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤٢/١٣).

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في (ط).

<sup>(</sup>٥) صحح عليها في (ت). وثور: جبل بمكة، وفيه الغار الذي بات به ﷺ لما هاجر. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: ثور).

<sup>(</sup>٦) صحح عليها في (ت)، وفي (ط): «غير»، وهو تصحيف. وعير: جبل بالمدينة. (انظر: معجم البلدان) (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٧) حدثا: الحدث: المراد به الأمر المُنكر الذي ليس بمعروف في السُّنَّة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٨) عدثا: جانيا. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٩) أخفر مسلما : خانه ونقض أمانه . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٤٤).

<sup>\* [</sup>۲۲۷۱] [التحفة: س ٢٦٠١] • أخرجه أحمد (١/١٥١) عن غندر، وخالفه الطيالسي (٢٦/١) فرواه عن شعبة، وقال فيه: «عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي»، كما هو موافق لإسناد الحديث التالي.



• [٤٤٧٣] أخبر إسماعيلُ بنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ (مِنَ)(١) النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ (مَا بَيْنَ) (٢) عَيْرِ إِلَىٰ ثَوْرٍ ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّه وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَاعَدْلٌ ، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ (وَاحِدَةٌ) (٣) ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَوْفٌ وَلَاعَدُلُ ، وَمَنْ وَلِيَ قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ) .

والبخاري (٦٧٥٥) من طريق جرير، وهو ابن عبدالحميد، و(٧٣٠٠) من طريق حفص ابن غياث، ومسلم (١٣٧٠/ ٤٦٧) من طريق أبي معاوية وعلى بن مسهر ووكيع، خستهم عن الأعمش به ، يزيد بعضهم على بعض .

وحكى الدارقطني فيه الخلاف، فقال: «يرويه الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي ، حدث به عنه الثوري وأبو معاوية وابن فضيل ويعلى بن عبيد وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم ، وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي، والمحفوظ قول الثوري ومن تابعه» . اهـ. «العلل» (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>١) في (ر): «عن». (٢) في (ط): «من».

<sup>(</sup>٣) من (ت)، وكتب في (ط) فوق الكلمة التي قبلها: «ضد عـ صح»، وضبب على الكلمة التي بعدها في (ر).

<sup>\* [</sup>٤٤٧٣] [التحفة: خ م د ت س ١٠٣١٧] . أخرجه البخاري (١٨٧٠، ٣١٧٩، ٣١٨٠)، ومسلم (١٣٧٠/ ٤٦٨) من طريق سفيان عن الأعمش به.





### ٣١٢- ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ جَهْدِ الْمَدِيئةِ وَشِدَّتِهَا

• [٤٤٧٤] أَكْبَرِنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ (الْوَزَّانُ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَاغِبًا عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ (حَيْرًا) (١) مِنْهُ، وَلَا (يَثْبُتُ)(٢) فِيهَا أَحَدٌ يَصْبِرُ عَلَىٰ جَهْدِهَا وَشِدَّتِهَا حَتَّىٰ يَمُوتَ فِيهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا ، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، (وَحَرَّمَ)(٢) مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا(١): أَنْ يُقْطَعَ (عِضَاهُهَا) (٥) ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ، وَلَا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءِ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّادِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْح فِي الْمَاءِ) .

ت: تطوان

وأخرجه أحمد (١/ ١٨٤، ١٨٥)، وأبويعلى (٦٩٩) من طريق عبدالواحدبن زياد، عن عثمان بن حكيم بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (ر): «بخر».

<sup>(</sup>٢) في (م): «يبيت» ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وإنها حرم».

<sup>(</sup>٤) لابتيها: اللابتان: ث. لابة وهي الأرض ذات الحجارة السود. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : لوب) .

<sup>(</sup>٥) في (م)، (ط): «عضاها» بهاء واحدة، والمثبت من (ت)، (ر). وعضاهها: ج. عِضَاهَة، وعَضِيهَة ، وهي : كُلِّ شَجَر فيه شَوْك . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٣٦) .

<sup>\* [</sup>٤٤٧٤] [التحفة: م س ٣٨٨٥] • أخرجه مسلم (١٣٦٣/ ٤٦٠) من طريق مروان بنحوه، وأخرجه (٤٥٩) من طريق ابن نمير عن عثمان بن حكيم باختصار شطره الثاني .

وأخرجه البزار في «مسنده» (١١٢٤) من وجه آخر عن مروان به مختصرًا، وقال: «وهذا الحديث قد رُوي عن سعد من غير هذا الوجه، ولانعلم رواه عن عامر بن سعد عن أبيه إلا عُثمان بن حكيم . وقد رواه عن النبي ﷺ جماعة» . اهـ .

#### الأولف المناينات





- [٥٧٤٤] أخبر أُ تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْ (الْمَهْرِيِّ) (٢) ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) (الْمَهْرِيِّ) (٢) ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيِّلِهُ يَقُولُ: ﴿لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَىٰ جَهْدِ الْمَدِيئةِ وَ (لَأُواثِهَا) (٣) فَيَمُوتُ لِسُولَ اللَّه عَيِّلِهُ يَقُولُ: ﴿لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَىٰ جَهْدِ الْمَدِيئةِ وَ (لَأُواثِهَا) (٣) فَيَمُوتُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا .
- [٤٤٧٦] أَخْبُ وَهُبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، أَنْ يُحَسِّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْأَجْدَعِ ، أَنْ يُحَسِّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلَا أَنَهُ كُورِ جَالِسُ عَبْدِاللَّهِ يَا أَبَا فِي (الْفِتْنَةِ) (3) ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا فِي (الْفِتْنَةِ) (4) ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ . فَقَالَ لَهَا عَبْدُاللَّهِ : اقْعُدِي لَكَاعِ (1) ؛ فَإِنِّي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ . فَقَالَ لَهَا عَبْدُاللَّهِ : اقْعُدِي لَكَاعِ (1) ؛ فَإِنِّي

سقط من (م) ، والمثبت (ط) ، (ر) ، (ت) .

<sup>(</sup>٢) في (م): «المهدي» ، وهو تصحيف ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ط): «لأواها»، والمثبت من (ت)، (ر). ومعنى لأوائها: شدة وضيق معيشتها (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لأواء).

<sup>\* [</sup>٤٤٧٥] [التحفة: م س ٤٤١٥] • أخرجه مسلم (٤٧٧/١٣٧٤) عن قتيبة عن الليث بزيادة في أوله.

ولم يتفرد به قتيبة عن الليث، فقد تابعه عليه حجاج بن محمد، وأبو سلمة الخزاعي عند أحمد (٣/ ٥٨)، ويونس بن محمد عند أبي يعلى (١٢٦٦).

وأخرجه أحمد (٣/ ٢٩) من طريق أبي النعمان عبدالرحمن بن النعمان الأنصاري عن أبي سعيد مولى المهرى بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ط): «القبة».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «تسأله».

<sup>(</sup>٦) لكاع: لئيمة حمقاء. (انظر: لسان العرب، مادة: لكع).

#### السُّهُ وَالْهُ مِبْرِي لِلنَّسِمُ إِنَّيْ



سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا يَضْبِرُ عَلَىٰ (لَأُوَاثِهَا)('' وَشِدَّتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

• [٤٤٧٧] أخب را الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : (حَدَّثَنَا) (٢) الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ كِلَابِ بْنِ تَلِيدٍ ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (إِذْ) جَاءَهُ رَسُولُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ تَلِيدٍ ، أَنَّهُ بَيْنَا هُو جَالِسٌ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (إِذْ) جَاءَهُ رَسُولُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ : كَيْفَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي يَقُولُ : ابْنُ خَالَتِكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : كَيْفَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ؟ قَالَ سَعِيدٌ : أَخْبِرُهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَخْبَرَتْنِي ، أَنَّهُ السَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقَ يَقُولُ : (لَا يَضْبِرُ عَلَىٰ لَأُواءِ الْمَدِيئَةِ وَشِدَتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا ، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ط) : «لأواها» ، والمثبت من (ت) ، (ر) .

<sup>\* [</sup>٤٤٧٦] [التحقة: م س ٢٦٥٨] • أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٨٥، ٨٨٥)، وعنه مسلم (٢/ ١٣٣٠)، وأحمد (٤٨٢/١٣٧٧).

واختلف فيه على مالك ، فرواه عنه هكذا يحيي بن يحيي ، وابن بكير ، وأكثر الرواة عنه .

ورواه ابن القاسم عنه ، فقال فيه : عن قطن بن وهب ، عن عويمر بن الأجدع . والصحيح ما رواه يحيل ومن تابعه . انظر «التمهيد» (٢٦/٢١) . ولم يتفرد به مالك ، فقد تابعه عليه الضحاك بن عثمان الحزامي – عند مسلم – (٤٨٣) باختصار القصة .

<sup>(</sup>٢) في (ر): «عن».

<sup>\* [</sup>٧٤٤٧] [التحفة: س ١٥٧٥٦] • أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٩) عن يعقوب بن إبراهيم، والطبراني (١٤١/ ٢٤) من وجه آخر عنه . وفي إسناده كلاب بن تليد، سكت عليه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٣٦) بل ذكر اسمه حَسْب، وبيض له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٣٦)، وقال: «سمعت أبي و أبازرعة يقولان: إنها هو تليد بن كلاب» . اهـ.

#### الكَيْنَ الْمِينَانِيْنَ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ا



• [٤٤٧٩] أَضِرُ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ( ﷺ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

والقول بصحبتها خلاف قول الأكثرين على أن للمتن شواهد صحيحة أيضًا كها تقدم برقم (٤٤٧٤)، (٤٤٧٦)، وكما يأتي برقم (٤٤٨١).

(٢) ما بين القوسين بياض في (ط) ، وقدر مسافة البياض أقل مما كُتب.

(٣) هنا آخر ما بين أيدينا من النسخة (ر) في كتاب المناسك.

(٤) في (ط): «أن لا».

(٦) في (م) ، (ط) : «عضاها» ، والمثبت من (ت) .

\* [۲۷۲۹] [التحفة: م س ۲۷۶۸] • أخرجه مسلم في «صحيحه» (۱۳٦٢ ، ٤٥٨) من طريق عمد بن عبدالله الأسدي ، عن سفيان به .

وتابعهما قبيصة بن عقبة عند الطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ١٩٢).

<sup>=</sup> وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٣٨). وقال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤١٤): «لا يكاد يعرف وقد وُثق. تفرد عنه عبدالله بن مسلم». اه..

ولا شك أن لهذا المتن شواهد صحيحة كالأحاديث الثلاثة قبله في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) في (ط) ، (ت) : «سعيد» ، وهو خطأ .

<sup>\* [</sup>التحفة: س ٤٤٤٧] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٣) عن يحيى بن سعيد به . وزينب زوجة أبي سعيد الخدري اختلف في صحبتها ، وهي معدودة في التابعيات ، ولم يرو عنها إلا سعد بن إسحاق ، قاله ابن المديني ، والصواب أنه قد روئ عنها أيضًا سليهان بن محمد بن كعب بن عجرة ، وقد وثقه أبو زرعة وغيره .





## ٣١٣- مَنْ مَاتَ بِالْمَدِيئةِ

- [٤٤٨٠] أخبر ها أون بن سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : عَنْ (عُبَيْدِاللَّهِ بْنَ ) عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ ، أَنَّ الصُّمَيْتَةَ - امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرِ - كَانَتْ فِي حَجْرِ (١) رَسُولِ اللَّه عَيْلِيَّةً ، قَالَ : سَمِعْتُهَا تُحَدِّثُ صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه عَيْلِيُّهُ يَقُولُ: «مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ (يَمُوتَ) (٢) بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا ؛ فَإِنِّي أَشْفَعُ لَهُ، أَوْ أَشْهَدُ لَهُ ع .
- [٤٤٨١] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَوْتَعُ مَا ذَعَوْتُهَا ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَا بَيْنَ لَابِتَيْهَا حَرَامًا) .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) حجر: حفظ ومنعة. (انظر: لسان العرب، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ط)، (ت)، وفي (م): «يمت»، وفي حاشيتها: «أن يموت»، وفوقها «ع».

<sup>\* [</sup>٤٤٨٠] [التحفة: س ١٥٩١١] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٣٣١) من طريق الليث وعنبسة ، وخالد عن يونس به بنحوه .

وخالفهما ابن وهب، فأخرجه ابن حبان (٣٧٤٢) من طريق حرملة عنه عن يونس به، فقال: «عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة».

وتابعه صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني . وانظر سائر الاختلافات في إسناده على ابن شهاب عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٩٤٠) ، وفي «تحفة الأشراف» (١١٧/١١) .

<sup>\* [</sup>٤٤٨١] [التحفة: خ م ت س ١٣٢٣٥] • أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٨٩)، وعنه البخاري (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢/ ٤٧١).

وأخرجه مسلم (٤٧٢) من طريق معمر عن الزهري بنحوه ، وزاد: «وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حِمِّي».





#### ٣١٤- الْمِثْبَرُ

- [٤٤٨٢] أخبر ل قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمَّادٍ . وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّارُ ابْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّارُ ابْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّارُ اللهُ هَنِيّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْهِ قَالَ : (قَوَائِمُ مِنْبَرِي الدُّهْنِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْهِ قَالَ : (قَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ (١) فِي الْجَنَةِ (٢) .
- [٤٤٨٣] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكَيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (عَبْدُاللَّهِ) (٣) ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِالْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِالْمُحَيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هَرُيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : المِنْبَرِي هَذَا عَلَى ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : المِنْبَرِي هَذَا عَلَى تُرْعَ الْجَنَّةِ » .

<sup>(</sup>١) رواتب: ج . راتبة ، أي : مُنْتَصِبات . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٢/ ٣٦) .

<sup>(</sup>٢) سبق بإسناد قتيبة - وحده - برقم (٨٦٣). وانظر ماسيأتي برقم (٤٤٨٥).

<sup>\* [</sup>۲۸۶۲] [التحفة: س ۱۸۲۳٥] [المجتبئ: ۲۰۸]

<sup>(</sup>٣) كذا على الصواب من (ط) ، (ت) ، وفي (م) : «عبيدالله» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ترعة: باب، ويقال: روضة، ويقال: درجة. (انظر: هدي الساري، ص٩٢).

<sup>\* [</sup>٢٤٨٣] [التحفة: س ١٤٩٧٥] • أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٠) عن مكي ، وتابعه عليه أبو ضمرة عند الطبراني في «الأوسط» (٩/ ٥٦) ، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سلمة ، ومن طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

وانظر ماسيأتي برقم (٤٤٨٥).





## ٣١٥– مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِئْبَر

- [٤٤٨٤] أخبر قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَةِ) (١).
- [٤٤٨٥] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ -عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَ فَالَ : (مَا) (٢) بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَئْةِ) . وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ : (مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي)<sup>(٣)</sup>.

# ٣١٦- فَضْلُ عَالِمِ (أَهْلُ) الْمَدِيئةِ

• [٤٤٨٦] أَخْبِ رُا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الرُّنَادِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ت: تطوان

\* [٥٨٤٣] [التحفة: س ١٨٢٣٤]

<sup>(</sup>١) متفق عليه وقد سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٦٢).

<sup>\* [</sup>٤٤٨٤] [التحفة: خ م س ٥٣٠٠] [المجتبئ: ٧٠٧]

<sup>(</sup>٢) في (ت): «إن ما».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه بلفظ: «بيتي» كما في الحديث السابق ولفظة: «قبري» ليست بمحفوظة ووقعت في رواية ابن عساكر وحده «للصحيح» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ١٠٠): «وهو خطأ» . اهـ .



قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِي : ﴿ يَضْرِبُونَ أَكْبَادَ الْإِبِلِ (١) ؛ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ ، فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ).

قَالَ أَبُو عَلِيْرِهُمْن : هَذَا خَطَأْ ، وَالصَّوَابُ : أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي صَالِح .

(تَمَّ الْجُرْءُ النَّانِي مِنَ الْمَنَاسِكِ بِحَمْدِ اللَّهَ وَعَوْنِهِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ) (٢).

(١) **يضربون أكباد الإبل:** كناية عن السير السريع والسفر الكثير . (انظر : تحفة الأحوذي) (٧/ ٣٧٣) .

\* [٤٤٨٦] [التحفة: ت س ١٢٨٧٧] • أخرجه الترمذي (٢٦٨٠)، من طريق: الحسن بن الصباح البزار، وإسحاق بن موسى الأنصاري، كلاهما عن ابن عيينة به، وفيه: عن أبي الزبير بدلًا من أبي الزناد، وهو الصواب كما بين النسائي، وكذلك رواه يحيي بن عبدالحميد الحماني، عن سفيان بن عيينة . ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن المحاربي ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة موقوفًا .

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وصححه ابن حبان (٣٧٣٦) من هذا الوجه، وقال الحاكم (١/ ٩١): «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، والحديث أعلَّه الإمام أحمد بالوقف ، سُئل عنه فقال : «أوقفه سفيان مرة ، فلم يجز به أباهريرة» . اهـ . من «علل الخلال» (ص ۸۷).

وأخرجه الذهبي في «السير» (٨/ ٥٦) وقال : «هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن رواه عدة عن ابن عيينة ، وقد رواه المحاربيُّ عن ابن جريج موقوفًا». اه..

والحديث ضعَّفه ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (٦/ ١٣٤).

(٢) في (ط): «انتهى بحمدالله تعالى وحصول عونه وتوفيقه الجميل ومنه»، وفي (ت): «تم الكتاب بحمد الله وعونه ، يتلوه كتاب الجهاد».

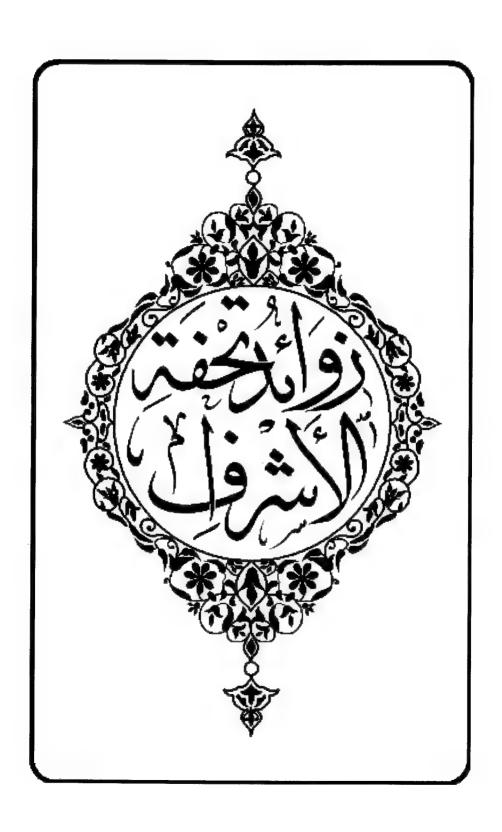







# زُوَائِدُ «التُّحْفَةِ» عَلَىٰ كِتَابِ الْمَنَاسِكَ

[٣٥] حَدِيثُ : دَخَلَ النّبِيُ ﷺ الْبَيْتَ (١) هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ . . . الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ
 حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ .

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْحَجِّ: عَنْ قُتَيْبَةً ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ

[٣٦] حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُو بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ
 لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ . . . الْحَدِيثَ .

#### عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ:

١- فِي الْحَجِّ: عَنْ عَبْدِالْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ.

٢- وَفِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ: عَنْ مُحَمَّدِبْنِ مَنْصُورٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُنَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، نَحْوَهُ .

وأخرجه أيضا البخاري ومسلم عن قتيبة به ، ينظر تخريجه فيها سبق الإشارة إليه .

<sup>(</sup>١) البيت: الكعبة . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١/ ١٦١) .

<sup>\* [07] [</sup>التحفة: خم س ٢٩٠٨] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في الصلاة (٨٥٩)؛ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: نا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: دخل رسول الله على البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلْحَة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله على قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين.





٣- وَفِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ .

٤ - وَعَنْ عِيسَىٰ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ مُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ .

وينظر تخريجه في هذا الموضع .

ت: تطوان

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٣٦] [التحفة: خ م د ت س ١١٨٣٦] • لم نقف على هذه المواضع في «الكبرى» ، لكن أخرج النسائي حديث محمد بن منصور (٣٨٧٧)، وحديث محمد بن إسماعيل (٣٨٧٨)، وحديث عيسى بن حماد (٤٤٣٢) جميعا في الحج، وحديث عبدالجبار في الفضائل (٨١٢٥)، بالإضافة إلى حديث نوح بن حبيب ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء به في كتابي الحج (٣٨٣٦) والفضائل (٨١٢٤).

قال النسائي في الموضع قبل الأخير: أخبرنا نوح بن حَبيب القُومِسيّ ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن جُرَيْج، قال: حدثني عطاء، عن صفوان بن يَعْلَى بن أُمَيَّةً، عن أبيه قال: ليتني أرىٰ رسول الله ﷺ ، وهو يُتُزَّل عليه ، فبَيْنا نحن بالجعْرَانَة ، والنبي ﷺ في قُبَّة ، فأتاه الوحى، فأشار إليَّ عمر أن تعال، فأدخلتُ رأسي القُبَّة، فأتاه رجل قد أحرم في جُبَّة بعمرة مُتضَمِّخ بطيب، فقال: يارسول الله، ما تقول في رجل أحرم في جُبَّة؟ إذ أُنْزِلَ عليه الوحى، فجعل رسول اللَّه ﷺ يَغِطُّ لذلك، فشرِّيَ عنه، فقال: «أين الرجل الذي سألني آيفًا؟» وأُتِي بالرجل، فقال: «أما الجُبَّة فاخلعها، وأما الطِّيب فاغسله، ثم أَحْدِثْ إحرامًا». قال أبو عبدالرحمن: هذا الحرف: «ثم أَحْدِثْ إحرامًا» لاأعلم أن أحدًا ذكره غير نوح، ولا أحسبه محفوظًا ، واللَّه أعلم .

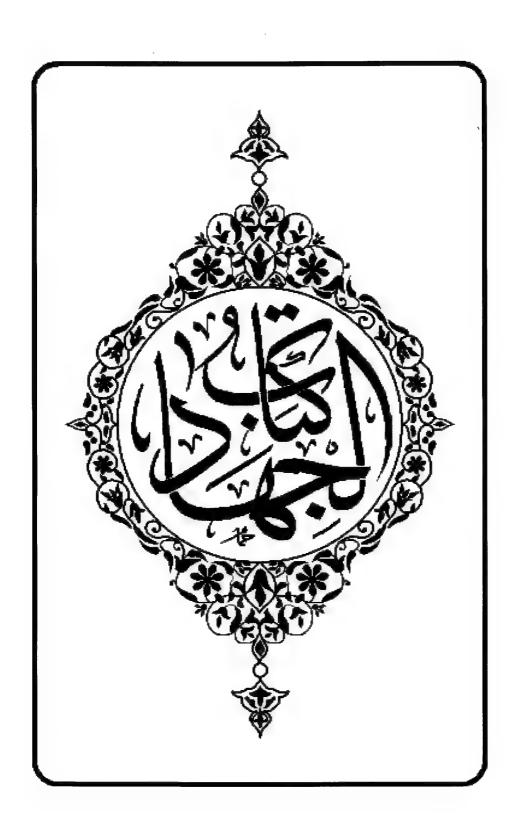







# الله الخالي

## وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

# ()(B) -Y.

#### ١- وُجُوبُ الْجِهَادِ

• [٤٤٨٧] قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، (هُوَ: ابْنُ سَلَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ) (٢)، قالَ: حَدَّثَنَا (إِسْحَاقُ) (٣)، هُوَ: ابْنُ يُوسُفَ الْوَاسِطِيُّ الْأَزْرَقُ - يْقَةٌ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُ عَيَّةٍ مِنْ مَكَّةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا فَالَ : لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُ عَيَّةٍ مِنْ مَكَّةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّ لَلْهُ مَنْ لَكُونَ ، لَيَهْلِكُنَّ . فَنَرَلَتْ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَهِي لَاكُنَ مَنْ الْقِبَالِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَهِي فَرَلْتُ فِي الْقِبَالِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَهِي أَوَّلُ آيَةٍ نَرْلُتْ فِي الْقِبَالِ .

<sup>(</sup>١) في (ر): «كتاب الجهاد وكتاب الخيل من السنن» ، والمثبت من (ت) ، وليس في (م) ، ووقعت البسملة في (ت) ، (ر) بعد اسم الكتاب .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ت) ، والجملة ليست في (ر).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «قال أبو عبد الرحمن: غير إسحاق الأزرق يرسل هذا الحديث. كذا وجد - انتهي».

<sup>\* [</sup>۲۱۲۷] [التحفة: ت س ۲۱۸۵] [المجتبئ: ۳۱۰۸] • أخرجه أحمد (۲۱۲۱۱) والترمذي (۲۱۲۷)، والضياء في «المختارة» (۳۸۶)، والبزار في «مسنده» (۲۱۷۱)، وصححه ابن حبان (۲۷۱۰)، والحاكم (۲/۲۲، ۲۶۲)، (۲۷۷۸) من طريق سفيان به.

#### السُّهُ الْهِ بَرَىٰ لِلنَّهِمَ إِنَّيْ





<sup>=</sup> قال الترمذي: «حديث حسن وقد رواه غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا وليس فيه عن ابن عباس». اهـ.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهـ. وتابع إسحاق الأزرق على وصله وكيع من رواية ابنه سفيان عنه ورواه عبدالرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيدبن جبير مرسلا ليس فيه ابن عباس . انظر «علل الدارقطني» (١/٢١٤). وقال البزار في «مسنده» (١/ ٧٠): «هذا الحديث حسن الإسناد وأدخلناه في حديث أبي بكر لعِزَّة حديث أبي بكر ولحسن إسناده وأكثر الناس يدخلونه في حديث ابن عباس». اهـ. وقال : «لا نعلم رواه عن الثوري إلا إسحاق الأزرق» . اهـ . وإسحاق الأزرق نسبه أحمد إلى كثرة الخطأ في روايته عن سفيان كذا في «العلل» - من رواية ابنه عبدالله - (٢/ ٣٤). وقد توبع عليه: تابعه أبوحذيفة النهدي فيما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٦٩) وأبوحذيفة ضعف في الثوري «شرح العلل» (٢/ ٤٤٥) ووكيع - من رواية ابنه سفيان عنه - أخرجه الترمذي في «الجامع» وسفيان تركوه وقال في «التقريب»: «سقط حديثه». اه.. وكذا رواه الأشجعي عن سفيان - فيها ذكر الدارقطني في «العلل» (١/ ٢١٥) ويبقى النظر في إسناده إلى الأشجعي. وقال الترمذي: «وقد رواه غير واحد عن الثوري وليس فيه ابن عباس». اه. وبنحوه قال الدارقطني في «العلل» كذا حدث به أبو أحمد الزبيري عن الثوري فيها أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ١٧٢). ورواه أبونعيم فيها أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٢٢/٢)، وعبدالرزاق فيها أخرجه في «تفسيره» (٢/ ٣٩) كلاهما عن الثوري به موقوفًا على ابن عباس ولم يذكرا من المرفوع شيئًا. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش فيها أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/٧) وانظر «إتحاف المهرة» (٧٦٣٦). والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧١٤٥٧).

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (م): «عليها تمريض»، وفيه تقديم الاسم على الصيغة، وهو جائز.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا ، وزاد هنا في «المجتبئ» ، «التحفة» : «كنا» .





فَأَنْرَلَ اللَّهُ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ ﴾ [النساء: ٧٧].

- [٤٤٨٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : عَنْ سَعِيدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . (ح) وَأَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَمْرِ و (بْنِ السَّوْحِ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ الْحَمَدُ بْنُ عَمْرِ و (بْنِ السَّوْحِ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِم ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَرَافِنِ الْأَرْضِ فَوْضِعَتْ فِي يَدِي ﴾ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلُ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، وَأَنْتُم تُنْتَلُونَهَا (١) .
- [٤٤٩٠] أَضِلُ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدٍ، وَهُوَ: ابْنُ نِرَادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُودٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ . . . نَحْوَهُ .

<sup>\* [</sup>٤٤٨٨] [التحفة: س ٦١٧١] [المجتبئ: ٣١٠٩] • صححه الحاكم (٢/ ٧٦، ٣٣٦) من طريق علي بن الحسن به ، مرة على شرط الشيخين ، والأخرى على شرط البخاري . والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢٢٢) .

<sup>(</sup>١) **تنتثلونها:** تستخرجون ما فيها من خزائن الأرض. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٥/٥).

<sup>\* [8849] [</sup>التحفة: م س ١٣٢٨١-م س ١٣٣٤] [المجتبئ: ٣١١٠] • رواية معمر تفرد بها النسائي من هذا الوجه، ورواية ابن وهب، أخرجها مسلم (٦/٥٢٣)، وهو متفق عليه من وجه آخر عن الزهري بنحوه.

<sup>\* [849.] [</sup>التحفة: س ١٥٣٤٦] [المجتبئ: ٣١١١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وذكره الدارقطني في «العلل» (٨/ ٩٦) وقال: «واختلف عن يونس بن يزيد؛ فرواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد وحده عن أبي هريرة، وخالفه القاسم بن مبرور، فرواه عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، والقولان محفوظان عن الزهري». اهـ.

#### السُّهُ وَالْكِهِ بَرُ عِلْلِيْسِهُ إِنِيَّ



- [٤٤٩١] أَضِرُا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ (الْحِمْصِيُّ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الرُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الدُّمْتِيْبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ الرُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمُ أَنْبِتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، فَوضِعَتْ فِي يَدِي » . وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللللَّهُ اللللللللْهُ الللللْ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللّهُ الللللْهُ ال
- [٤٤٩٢] أَضِهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ أُمُوثُ أَنْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ أُمُوثُ أَنْ اللهُ عَصَمَ مِنِي الْقَالَ الله الله الله الله عَصَمَ مِنِي الله وَنَفْسَهُ إِلَّا إِلله إِلَّا الله عَلَى الله عَلَى الله مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، (وَ) حِسَابُهُ عَلَى الله ) .
- [889٣] أَضِوْ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
   عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : لَمَّا تُؤْفِّي رَسُولُ اللَّه ﷺ ،

<sup>(</sup>١) في (ت): «ذَهَبَ رسولُ الله» وضبط الذال بالفتح والضم، وصحح عليها.

<sup>\* [</sup>الاعقة: م س ١٩٢٥] [المجتبئ: ١٦١٣] • أخرجه مسلم (٦/٥٢٣)، وأحمد (٢/٨٢١)، ورواه معمر فيها أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/٨٢١)، ومسلم في «صحيحه» (٢٦٨/٢)، ومالك فيها ذكره الدارقطني في «العلل» بذكر سعيد وأبي سلمة معًا، وروي - أيضًا - من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٥٠، ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) سبق من حديث الحارث بن مسكين وحده برقم (٣٦٢٢).

<sup>\* [</sup>٤٤٩٢] [التحفة: م س ١٣٣٤٤] [المجتبئ: ٣١١٣]

وَاسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ (مِنَ ) الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْ ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أَمْنُ (قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أَمْنُ مِنِي نَفْسَهُ وَمَالُهُ إِلَّا بِحَقِّهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ وَاللَّه عَلَى الله ، فَمَنْ (قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه ) (١) عَصَمَ مِنِي نَفْسَهُ وَمَالُهُ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُ عَلَى الله ، قَالَ أَبُوبَكُونِ وَاللّه ، لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُ الْمَالِ ، وَاللّه لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا (٢) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى وَاللّه وَاللّه عَلَى مَنْعِهَا . فَوَاللّه مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّهَ قَدْ شَرَحَ رَسُولِ اللّه ﷺ فَقَاللّهُ عَلَى مَنْعِهَا . فَوَاللّه مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّه قَدْ شَرَحَ مَنْ اللّه عَلَى مَنْعِهَا . فَوَاللّه مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّه قَدْ شَرَحَ مَنْ وَاللّه عَلَى مَنْعِهَا . فَوَاللّه مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّه قَدْ شَرَحَ مَنْ اللّه عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ (٣) .

• [٤٤٩٤] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ شُعَيْدٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . (ح) وَأَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . (ح) وَأَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ : لَمَّا تُوفِي رَسُولُ اللَّه ﷺ ، وَكَانَ أَبُوبَكُو بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ مِنَ الْعَرْبِ ، قَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكُو ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ مِنَ الْعَرْبِ ، قَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكُو ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أُمِوتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أُمِوتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ عُمَهُ : يَا أَبَا بَكُو بَكُو بَكُونَ تُقَاتِلُ اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أُمِوتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ الْعَرْبِ ، مَالُهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ لَا اللَّهُ فَلَا عَصَمَ مِنْ مَالُهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ لَا اللَّهُ فَلَا عَصَمَ مِنْ مَالُهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ؟

<sup>(</sup>١) في (ر): «قالها».

<sup>(</sup>٢) عناقا: بفتح العين: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عنق).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٢٤٢٩).

<sup>\* [</sup>٤٤٩٣] [التحفة: خ م د ت س ١٠٦٦٦] [المجتبئ: ٣١١٤]

#### السيُّهُ الْأَبْرُى لِلسِّيائِيُّ



قَالَ أَبُوبَكْرٍ: لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهَ يَكُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ يَكُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ يَكُونِي الْقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِيَالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

• [1890] أخب را أخمد بن سُليَمان ، قال : حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بن الْفَضْلِ ، قال : حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بن الْفَضْلِ ، قال : خَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بن أَبِي حَمْرَة وَسُفْيَانُ بن عُيئة - الْوَلِيدُ (بن مُسْلِم) ، قال : فَحَدَّثِنِي شُعَيْبُ بن أَبِي حَمْرَة وَسُفْيَانُ بن عُيئة - وَذَكَرَ آخَرَ - عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة قال : فَأَجْمَعَ أَبُو بَكُرٍ لِقِتَالِهِمْ ، فَقَالَ عُمَو : يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ ثُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه وَيَيْ : ﴿ أُمِوثُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا يَسِيدٍ : ﴿ أُمُوثُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنْ فَرَق بَيْنَ الصَّلاةِ مِنْ وَاللَّهُ مَوْلُوا يُورِدُ فَقَالَ كَانُوا يُورُدُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّه عَيْقَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ وَاللّهِ مَا هُو يَكُونِ يَ عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّه عَيْقَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ وَاللّه لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّه عَيْقَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّه عَيْقَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّه عَنْ فَرَق بَيْنَ الصَّلَاةِ مَاهُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِيقِتَالِهِمْ ) (٢) ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم برقم (٢٤٢٩)، وقد سبق بنفس إسناد أحمد بن محمد بن المغيرة وحده، وبنفس المتن برقم (٣٦٢٣).

<sup>\* [</sup>٤٩٤] [التحفة: خ م د ت س ١٠٦٦٦] [المجتبى: ٣١١٥]

<sup>(</sup>٢) في (ت): «لقتالهم».

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وقد تقدم سندًا ومتنًا برقم (٣٦٢٥) .

<sup>\* [8890] [</sup>التحفة: خ م دت س ١٠٦٦٦] [المجتبى: ٣١١٦]





• [٤٤٩٦] أَضِبْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا تُوفِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ ، قَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ثُقَاتِلُ الْعَرَب؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَانْنِي رَسُولُ اللّه ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة ) . وَاللَّه لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ . قَالَ عُمُرُ : فَلَمَّا رَأَيْتُ رَبُّي آبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ أَنَهُ الْحَقُ .

(قَالَ أَهِ عَبِلَرِهِمِن : عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ ، وَالصَّوَابُ : حَدِيثُ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ) (١) .

• [٤٤٩٧] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ شُعَيْبٍ . (ح) وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَمْنُ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مَلًى الله إلا الله مُ مَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنْ فَلْهُ وَمَالُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ " .

<sup>(</sup>١) من (ت)، وفي (ر): «قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ، والصواب حديث عبيدالله عن أبي هريرة»، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٦١٩).

<sup>\* [</sup>٤٤٩٦] [التحفة: س ٥٨٥] [المجتبئ: ٣١١٧]

<sup>[ 1/07]</sup> 

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٦٢٤).

<sup>\* [</sup>٤٤٩٧] [التحفة: خ س ١٣١٥٨] [المجتبى: ٣١١٨]





• [4893] أَخْبَرَنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِتَتِكُمْ) .

#### ٢- التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

• [٤٤٩٩] أَخْبَرَنَى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سُمْيَةٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ نِفَاقٍ » .

## ٣- الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ السَّرِيَّةِ

• [٤٥٠٠] أخبر أَخْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عُقَيْرٍ ، عَنِ الْنَيْمَ الْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿وَاللَّذِي وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿وَاللَّذِي وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَةِ ، لَوْلاَ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِي ، فَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنْي ،

ر: الظاهرية

 <sup>★ [</sup>۸۹٤٤] [التحفة: دس ۲۱۷] [المجتبئ: ۳۱۱۹] • أخرجه أحمد (٣/ ١٢٤، ١٥٣، ٢٥١)،
 وأبو داود (۲۵۰٤)، وصححه ابن حبان (٤٧٠٨)، والحاكم (٢/ ٨١) – على شرط مسلم –
 من طرق عن حماد به، وروي أيضًا عن ثابت، عن أنس.

<sup>(</sup>١) في (ر): «بالغزو».

<sup>\* [</sup>۹۹۹] [التحفة: م د س ۱۲۵۲۷] [المجتبئ: ۳۱۲۰] • أخرجه مسلم (۱۹۱۰)، وأبو داود (۲۵۰۲)، وأحمد (۲/ ۳۷۶) من طرق عن ابن المبارك به .





وَلَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْرُو فِي سَبِيلِ الله ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ (أَنِّي) (١) أُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ أُخْيًا ، ثُمَّ أُقْتُلُ ، ثُمَّ أُخْيًا ، ثُمَّ أُخْيًا ، ثُمَّ أُخْيًا ، ثُمَّ أُفْتُلُ ، ثُمَّ أُخْيًا ، ثُمَّ أُفْتُلُ .

### ٤- فَضْلُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

• [1003] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ (بْنُ الْمُفَضَّلِ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : وَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا ، فَجِعْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ إِلَيْهِ ، حَدَّثَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ رَأُن الْمُقَمِينِ وَالْمَيْدُونَ مِنَ الْمُقْمِينِ وَالْمَيْدُونَ مِنَ الْمُقْمِينِ وَالْمَيْدُونَ مِنَ الْمُقْمِينِ وَالْمُولَ اللَّه عَلِيْهِ أَنْزِلَ (عَلَيْهِ) (٢) : ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُقْمِينِ وَالْمَيْدُونَ مِنَ الْمُقْمِينِ وَالْمَا عَلَى ، فَقَالَ : وَالْمُحَمِّدُونَ فِي مِلْهُا عَلَى ، فَقَالَ : وَالنساء : ٩٥] فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلُهَا عَلَى فَجِذِي يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ – وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ – وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَفَيْ يُعِلِّ أَوْلِي فَعَلَى عَنْهُ : ﴿ غَيْرُ أُولِي فَعَلَى عَنْهُ : ﴿ غَيْرُ أُولِي السَّهُ مَنْ عَلَى عَنْهُ : ﴿ غَيْرُ أُولِي النَّهُ مَنْ فَي عَلْهُ : ﴿ فَقُلُ السَّهُ مَا مُنْ يَ عَنْهُ : ﴿ غَيْرُ أُولِي اللَّهُ مَا مُنْ يَ عَنْهُ : ﴿ فَيْرُ أُولِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا مُنْ يَعْمُ الْمَاءَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِي عَنْهُ : ﴿ فَيْرُ أُولِي اللَّهُ مَا مُنْ يَعْمُ الْمُؤْمِنِ فَي السَاء : ٩٥ ] .

<sup>(</sup>١) في (م): «أن».

<sup>\* [</sup>٤٥٠٠] [التحفة: خ ١٣١٨٦-س ١٣٢٩-خ ١٥١٩٨-س ١٥٢٤٠] [المجتبئ: ٣١٢١] • أخرجه البخاري (٧٢٢٦) من طريق سعيدبن عفير به ، والحديث يأتي من وجه آخر عن الزهري عن ابن المسيب وحده برقم (٤٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ت) : «إليه» ، والمثبت من (ر) ، وهو موافق لما في «المجتبئ» .

<sup>(</sup>٣) سترض: ستكسر. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/٩).

 <sup>☀ [</sup>٤٥٠١] [التحفة: خ ت س ٣٧٣٩] [المجتبئ: ٣١٢٢] • أخرجه البخاري (٣٨٣٢، ٢٨٣٢)،
 والترمذي (٣٠٣٣)، وأحمد (٥/ ١٨٤) من طريق الزهري به .

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّيمَ إِنِيَّ



- [٤٥٠٣] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ (كُوفِيِّ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : لَمَّا نَرْلَتْ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَنُودُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : لَمَّا نَرْلَتْ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَنُودُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَىٰ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ وَأَنَا أَعْمَىٰ ؟! قَالَ : فَمَا بَرِحَ حَتَّى نَرْلَتْ : ﴿ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ ﴾ [النساء: ٩٥] .

ت: تطوان

X (1.1)

<sup>=</sup> قال الترمذي: «حسن صحيح، هكذا روئ غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو هذا، وروئ معمر عن الزهري هذا الحديث، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت، وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي على عن رجل من التابعين، رواه سهل بن سعد الأنصاري، عن مروان بن الحكم، ومروان لم يسمع من النبي على وهو من التابعين». اه..

(۱) في (م): «أمل على»، وفي «المجتبئ»: «أمل عليه» والمثبت من (ت)، (ر).

<sup>\* [</sup>٤٥٠٢] [التحفة: خ ت س ٣٧٣٩] [المجتبئ: ٣١٢٣]

<sup>\* [</sup>٣٠٠٦] [التحفة: س ١٩٠٩] [المجتبئ: ٣١٢٥] • أخرجه البخاري (٤٥٩٣) ، ٤٥٩٤ ، ٢٨٣١)، ومسلم (١٨٩٨)، والترمذي (٣٠٣١)، وأحمد (٤/ ٢٨٢ ، ٢٩٠ ، ٢٩٩ ، ٣٠١) من طرق عن أبي إسحاق به .



• [٤٥٠٤] أخبر لا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ – وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا – (قَالَ :) «التُونِي بِالْكَتِفِ (١) عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ – وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا – (قَالَ :) «التُونِي بِالْكَتِفِ (١) وَاللَّوْحِ . فَكَتَبَ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَنْمِدُونَ مِنَ اللَّوْمِينِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] وَعَمْرُو بْنُ أُمُ مَكْتُومٍ خَلْفَهُ ، فَقَالَ : هَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ ؟ فَنَرَلَتْ : ﴿ غَيْرُأُولِ الضَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥] . مَكْتُومٍ خَلْفَهُ ، فَقَالَ : هَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ ؟ فَنَرَلَتْ : ﴿ غَيْرُأُولِ الضَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥] .

## ٥ - الرُّحْصَةُ فِي التَّحَلُّفِ لِمَنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ

• [٥٠٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةً قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَهُوَ: السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ: (أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: (فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ » .

<sup>(</sup>١) بالكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة الورق عندهم. (انظر: تحفة الأحوذي) (٨/٧٠).

<sup>\* [</sup>٤٥٠٤] [التحفة: ت س ١٨٥٩] [المجتبئ: ٣١٢٤] • أخرجه الترمذي (١٦٧٠)، وقال: «حسن صحيح غريب من حديث سليهان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث». اه.

وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (١١٢٢٨).

 <sup>(</sup>۵۹۷۶) [التحفة: خ م دت س ۱۹۳۶] [المجتبئ: ۳۱۲۳] • أخرجه البخاري (۳۰۰۵، ۷۷۲)،
 ومسلم (۲۵۶۹)، وأحمد (۲/ ۱۲۵، ۱۸۸، ۱۹۳، ۱۹۷، ۲۲۱)، وأبو داود (۲۵۲۹)،
 والترمذي (۱۹۷۱) من طرق عن حبيب به.





## ٦- الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَةُ

• [٢٥٠٦] أَضِرُا عَبْدُالْوَهَابِ بْنُ (عَبْدِالْحَكَمِ) (١) الْوَرَّاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً، (وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ مِنْ عَبْدِاللَّهِ مَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةً) (٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةً عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةً) (١) ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةً عَنْدُ مِنْ أَبْهُ وَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْرُو، وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْرُو، وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ أُمْ ؟) قَالَ: (فَالْرُمْهَا؛ فَإِنَّ الْجَنَّةُ عِنْدُ رِجْلَيْهَا).

## ٧- فَضْلُ مَنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [٢٥٠٧] أَضِرُا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ : هَمُوْمِنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : همُوْمِنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي

واختلف فيه على ابن جريج أيضًا؛ فقد رواه سفيان بن حبيب، عن ابن جريج فقال: عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن معاوية بن جاهمة، عن أبيه، وفيه: «ألك والدات» كذا، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٨٩)، ورواية حجاج أثبت، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ت): «الحكم»، وهو خطأ، والمثبت من (ر)، انظر «التحفة».

<sup>(</sup>٢) من (ر) ، وهو الصواب بإثبات طلحة بين محمد ومعاوية ، انظر «التحفة» .

<sup>\* [</sup>٢٠٥٦] [التحفة: س ق ١١٣٧٥] [المجتبئ: ٣١٢٧] • أخرجه ابن ماجه (٢٧٨١ م)، وأحمد (٣/ ٢٧٩)، والحاكم وأقره المنذري في (٣/ ٢٤٤)، والحاكم (٢/ ٢٠٤) من طريق ابن جريج به، وصححه الحاكم وأقره المنذري في «الترغيب» (٣/ ٢١٤)، وقد اختلف فيه على محمد بن طلحة، فقد أخرج ابن ماجه (٢٧٨١) من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن معاوية ليس فيه: «عن أبيه».

وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٧٧) : «واختلف عنه» ثم قال : «وقول ابن جريج أشبه بالصواب» . اهـ . انظر «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٣١٢) .





سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبِ (١) مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرُّهِ » .

## ٨- فَضْلُ مَنْ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللّه عَلَىٰ (قَدَمَيْهِ) (٢)

• [٤٠٠٨] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَفْرِ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ (قَالَ أَبُو عَلِيرِمْنِ: أَبُو الْخَطَّابِ لَا أَعْرِفُهُ) (٣) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَامَ تَبُوكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ الله عَلَى الله عَلَى طَهْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ: إِنَّ مِنْ مَنْ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ: إِنَّ مِنْ عَنْ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ وَهُو النَّاسِ: إِنَّ مِنْ عَنْ النَّاسِ وَهُرَ اللَّهِ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللّه عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، أَوْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) شعب: فرجة نافذة بين الجبلين ، وقيل : هو الطريق في الجبل . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٤٨/٩).

<sup>\* [</sup>۲۰۰۷] [التحفة: ع ۲۰۱۱] [المجتبئ: ۳۱۲۸] • أخرجه البخاري (۲۷۸٦) ، واجد ومسلم (۱۸۸۸)، وأبو داود (۲۶۸۵)، والترمذي (۱۲٦٠)، وابن ماجه (۳۹۷۸)، وأحمد (۳۸۲۸)، من طرق عن الزهري به .

وقال البخاري في الموضع الأخير: «وقال معمر: عن الزهري، عن عطاء أو عبيدالله، عن أي سعيد، وقال يونس وابن مسافر ويحيئ بن سعيد: عن ابن شهاب، عن عطاء، عن بعض أصحاب النبي عليه اله..

<sup>(</sup>٢) في (ر): «قدمه» ، وهو أقرب لنص الحديث .

<sup>(</sup>٣) من (ر) ، وفي حاشية (م): «أبو الخطاب بصري لا يعرف اسمه - انتهي، .

<sup>(</sup>٤) يرعوي: ينكف وينزجر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رعي).

<sup>\* [</sup>٥٠٨] [التحفة: س ٤٤١٧] [المجتبئ: ٣١٢٩] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٧، ٤١، ٥٧)، =

#### السُّهُ وَالْهُمِرُولِ لِنَّهُ مَا إِنَّ





- [٤٥٠٩] أخبرنا أخمد بن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بن عَوْدٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا) (١) مِسْعَرُ ، (وَهُو : ابْنُ كِدَامٍ) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيسَىٰ ابْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : لَا يَبْكِي أَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللّهَ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ حَتَّىٰ ابْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : لَا يَبْكِي أَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللّه فَتَطْعَمَهُ النَّارُ حَتَّىٰ يُردَّ اللّبَنُ فِي الضَّرْعِ . وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللّه وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا .
- [4010] أَضِرُ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (قَالَ) :
   ﴿ لَا يَلِحُ النَّارَ رَجُلُ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه حَتَّىٰ يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّه وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ » .

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وصححه الحاكم (٢/ ٦٧ ، ٦٨) من طرق عن الليث به ، وأبو الخطاب هو: المصري ، لم يعرفه النسائي ، ومن قبله ابن المديني وقال: «لم يرو عنه غير أبي الخير» . اه. . «تهذيب التهذيب» (٨٦/١٢).

<sup>(</sup>١) في (ر): «عن».

<sup>\* [</sup>٤٥٠٩] [التحفة: ت س ق ١٤٢٨٥] [المجتبئ: ٣١٣٠] • أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨/٤)، (٧/ ١٢٧)، وقال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٣٦): «وقيل: عن ابن عيينة عن مسعر مرفوعًا ولا يثبت». اه...

كذا رواه محمد بن ميمون الحناط ، عن ابن عيينة ، عن مسعر مرفوعًا فيها أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢٠٧٤) ، وابن ميمون وإن قال فيه النسائي : «أرجو ألا يكون به بأس» ، فقد قال في مرة : «ليس بالقوي» . اهـ . وهو على هذا ليس بالحافظ .

<sup>\* [</sup>٤٥١٠] [التحفة: ت س ق ١٤٢٨٥] [المجتبئ: ٣١٣١] • أخرجه الترمذي (٣٣١، ١٦٣٣) من طريق ابن المبارك، وقال: «حسن صحيح»، وأحمد (٢/ ٥٠٥) من حديث يزيدبن هارون، والحاكم (٤/ ٢٦٠) من طريق جعفر بن عون، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٥٠٥)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ٤٩٠) من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ، كلهم عن المسعودي به مرفوعًا.

#### المالكانكانيا





- [٢٥١١] أَضِرُ عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ ؛ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ، ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ ، وَلَا (يَجْتَمِعَانِ) (١) فِي يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ ؛ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ، ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ ، وَلَا (يَجْتَمِعَانِ) (١) فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ ؛ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّه وَفَيْحُ (٢) جَهَنَّمَ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قُلْبِ عَبْدٍ ؛ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ ،
- [٢٥١٢] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ وَمَنْوَلَ اللّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ وَلَا دُحَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ رَسُولُ اللّهَ وَلَا دُحَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ (عَبْدٍ) (٣) أَبَدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدِأَبَدًا».

وذكر الطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٢٥١) أنه لم يروه عن ابن عجلان إلا الليث . والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٥٧٠) .

(٣) في (ر): «مسلم».

\* [٤٥١٢] [التحفة: س ١٢٢٦٢] [المجتبئ: ٣١٣٣] • أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٨١) =

ورواه يونس بن بكير فيها أخرجه هناد في «الزهد» (٤٦٦)، ووكيع – فيها ذكره الدارقطني
 في «العلل» (٨/ ٣٣٦) – عن المسعودي به موقوفا . ولعل هذا الاختلاف يكون من المسعودي ؛
 فإنه كان قد اختلط .

<sup>(</sup>١) في (م) ، (ت) : «يجتمع» ، والمثبت من (ر) ، وهو أجود .

<sup>(</sup>٢) فيح: شدة الحرّ. (انظر: لسان العرب، مادة: فيح).

<sup>\* [2011] [</sup>التحفة: س 17٧٤٩] [المجتبئ: ٣١٣٦] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٠)، وصححه الحاكم (٢/ ٧٢) على شرط مسلم من طريق الليث بلفظ: «الشح» بدلاً من «الحسد» وذكر فيه وجهين آخرين عن سهيل بن أبي صالح، وهما الآتيان هنا، وأخرجه مسلم (١٨٩١) (١٣١)، وأحمد (٢٦٣/ ٢٦٣)، من طرق عن سهيل بنحوه، وليس فيه: «ولا يجتمعان في جوف مؤمن . . .» إلخ .

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْنِيمَ إِنَّ





• [٤٥١٣] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

من طريق أبي عوانة ، وفي «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٠٧) من طريق وهيب ، وابن حبان (٣٢٥١) من طريق خالد الواسطي ، والحاكم (٢/ ٧٢) من طريق جرير ، كلهم عن سهيل به .

ورواه حمادبن سلمة، عن سهيل ومحمدبن عمرو فقال: عن صفوانبن سليم، عن القعقاع بن اللجلاج، عن أبي هريرة مرفوعا، كذا جمع حماد بين سهيل ومحمدبن عمرو، وحماد؛ قال أحمد: «كان إذا جمع بين الشيوخ وهم»، انظر: «الإرشاد» (١٨/١)، و«شرح علل الترمذي " (٢/ ٦٧٥) ، وهو الواقع هنا ، فقد حمل حديث محمد بن عمرو على حديث سهيل، والمحفوظ عن ابن عمرو قوله: عن صفوان بن أبي يزيد، عن حصين بن اللجلاج، ويأتي شرحه .

وقد اختلف على حماد في هذا الحديث ، فرواه جماعة عنه كما سبق ، ورواه ابن مهدي عنه عن سهيل عن صفوان بن سليم، عن خالد بن اللجلاج، عن أبي هريرة به مرفوعا، كذا أخرجه النسائي وهو الحديث التالي.

وخولف أيضا في روايته عن محمد بن عمرو ؛ فرواه محمد بن عبيد فيها أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١)، وعباد المهلبي وعبدة فيها أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» (٢٠٧/٤) ، وعرعرة بن البرند وابن أي عدي ويأتي، وكذا يزيدبن هارون يأتي، كلهم عن محمدبن عمرو، عن صفوانبن أبي يزيد، عن حصين بن اللجلاج، عن أبي هريرة به، وقال عبدة وحده: صفوان بن سليم، ولم يتابع عليه .

ورواه الأويسي عن الليث، عن ابن أبي جعفر فقال: عن صفوان بن يزيد، عن أبي العلاء ابن اللجلاج ، عن أبي هريرة قوله ، ويأتي .

ورواه منصور بن سلمة ، عن الليث ، فقال : عن ابن الهاد ، عن سهيل ، عن صفوان ، عن القعقاع بن اللجلاج به مرفوعا ، ويأتي ، وعلى هذا فقد اختلف على صفوان بن أبي يزيد ؛ فقال سهيل عنه عن القعقاع بن اللجلاج، وقال محمد بن عمرو: عن حصين بن اللجلاج، ورجح ابن معين في «الجرح والتعديل»: (٧/ ١٣٦)، والدارقطني في «العلل»: (٨/ ٣٢٩) قول من قال : عن صفوان ، عن القعقاع بن اللجلاج . واعتمده البخاري في «تاريخه الكبير» .

وصفوان بن أبي يزيد وابن اللجلاج شيخان مجهولان ، قاله المزي وابن حجر .

ت: تطوان





اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّه وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي (جَوْفِ) (١) رَجُلِ أَبَدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدِأَبَدًا ﴾ .

- [3183] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ (الْمِصِّيصِيُّ)، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي مَزِيدَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّه وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ ، وَلَا يَجْتَمِعُ اللَّهِ عَبْدٍ ، وَلَا يَجْتَمِعُ اللَّهُ عَالَ فِي عَبْدٍ ، وَلَا يَجْتَمِعُ اللَّهُ عَالَمُ فِي عَبْدٍ ، وَلَا يَجْتَمِعُ اللَّهُ عَالَمُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ » (١).
- [8010] أَضِرُا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،
   قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لَا يَجْتَمِعُ خُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهَ وَدُخَانُ جَهَنَمَ فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِم أَبَدًا).
   وَدُخَانُ جَهَنَمَ فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِم أَبَدًا).
- [٤٥١٦] أُخْبِى لِلْ شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ر) : «وجه» .

 <sup>\* [8018] [</sup>التحفة: س ١٢٢٦٦] [المجتبئ: ٣١٣٤] • صححه الحاكم (٧٢/٢) من طريق عمروبن علي، بدون: «ولا يجتمع الشح...» إلخ، وفيه: «عن أبي اللجلاج».

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [2018] [</sup>التحفة: س ١٢٢٦٢] [المجتبئ: ٣١٣٥]

<sup>\* [8103] [</sup>التحفة: س ٢٢٦٦] [المجتبئ: ٣١٣٦] • أخرجه أحمد (٢٥٦/٢) من وجه آخر عن محمد بن عمرو به ، وأخرجه أيضا (٢/ ٣٤٢) من طريق حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن صفوان بن سليم ، عن القعقاع ، عن أبي هريرة . وسهيل عن القعقاع عن أبي هريرة .





ابْنِ عَمْرِهِ ، عَنْ صَفْوَانَ (بْنِ يَزِيدَ) (١) ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهَ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهَ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْ فَي مَسْلِم اللَّهِ وَلَا يَجْتَمِعُ شُحِّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِم . وَلَا يَجْتَمِعُ شُحِّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِم .

• [٢٥١٧] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي اللَّجْلَاجِ ، عَنْ أَبِي اللَّجْلَاءِ بْنِ أَبِي اللَّجْلَاجِ ، عَنْ طَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي اللَّجْلَاجِ ، وَلَا يَحْمَعُ اللَّهُ غُبَارًا فِي سَبِيلِ اللَّه وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ الْإِيمَانَ (بِاللَّهِ) وَالشُّحَ جَوْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا يَجْمَعُ اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ الْإِيمَانَ (بِاللَّهِ) وَالشُّحَ جَمْعًا اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ الْإِيمَانَ (بِاللَّهِ) وَالشَّحَ جَمْعًا اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ الْإِيمَانَ (بِاللَّهِ) وَالشَّحَ

## ٩- ثَوَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [8014] أَضِرُ أَبُوعَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ وَأَنَا (مَاشٍ)<sup>(7)</sup> إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِه فِي سَبِيلِ الله ؛ سَمِعْتُ أَبَاعَبْسٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله فَهُو حَرَامٌ عَلَى النَّالِ .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في (ر): «بن أبي يزيد» ، وكلاهما صواب.

<sup>\* [</sup>٤٥١٦] [التحفة: س ١٢٢٦٢] [المجتبئ: ٣١٣٧]

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>٢١٥٨] [المجتبئ: ٣١٣٨]

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ت): «ماشي»، وفي حاشية (م): «صوابه: ماش»، والمثبت من (ر).

<sup>\* [</sup>٤٥١٨] [التحفة: خ ت س ٩٦٩٢] [المجتبئ: ٣١٣٩] • أُخرجه البخاري (٩٠٧)، وأحمد (٣/ ٤٧٩) من طريق يزيدبن أبي مريم به .





# • ١ - بَابُ ثَوَابِ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [8019] أَخْبَرِنَى عِصْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سُمَيْرِ الرُّعَيْنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاعَلِيِّ الرُّعَيْنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَأَبَاعَلِيِّ التَّجِيبِيَّ (يَقُولُ:) إِنَّهُ سَمِعَ أَبَارَيْحَانَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَيَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَيَقُولُ: يَعُولُ اللَّه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

## ١١ - فَضْلُ غَدْوَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [٤٥٢٠] أخب رَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ رَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: «الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ (١) فِي صَبِيلِ اللَّهَ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

<sup>\* [</sup>٢٠١٩] [التحفة: س ١٢٠٤٠] [المجتبئ: ٣١٤٠] • أخرجه أحمد (٤/ ١٣٤ – ١٣٥) بأتم منه والطبراني في «الأوسط» (١٧٤١) وقال: «لا يروئ هذا الحديث عن أبيريجانة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبوشريح». اه. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢٧٤٨) والحاكم (٢/ ٨٣٨) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه. وفيه محمد بن سمير – ويقال شمير – لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٥٨٠): «لم يرو عنه سوئ عبدالرحمن بن شريح» . اه. والحديث يأتي من وجه آخر عن عبدالرحمن بن شريح برقم (٨٨١٨).

<sup>(</sup>١) **الروحة:** السير من قبل الظهر إلى آخر النهار . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٢٦/١٣) .

<sup>\* [20</sup>۲۰] [التحفة: خ م س ٢٨٩٢] [المجتبئ: ٣١٤١] • أخرجه البخاري (٢٧٩٤، ٢٧٩٢، ٢٨٩٢، ٢٨٩٢، و المحتبئ: ٣١٤١] • أخرجه البخاري (٦٤١٥، ٢٧٥٠)، ومسلم (١٨٨١)، والترمذي (١٦٤٨، ١٦٦٤)، وابن ماجه (٢٧٥٦)، وأحمد (٣/ ٤٣٣)، و(٥/ ٣٣٥، ٣٣٧) من طرق عن أبي حازم به.





## ١٢ - فَضْلُ رَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- [٤٥٢١] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيُّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : (فَدُوَةٌ فِي الْحُبُلِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : (فَدُوَةٌ فِي سَبِيل اللَّه أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ » .
- [٢٥٢٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ اللَّهُ عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله، النَّبِيِّ عَلَى الله عَنْ أَنْهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله، وَالنَّهِ عَنْ أَنْهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله، وَالنَّاكِحُ اللَّذِي يُرِيدُ الْاَدَاءَ .
- [٤٥٢٣] أخب را عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَخْرَمَةً ، عَنْ

وسيأتي من وجه آخر عن ابن عجلان برقم (٥٢٠٦) (٥١٩٥).

<sup>\* [</sup>٤٥٢١] [التحفة: م س ٢٦٦٦] [المجتبئ: ٣١٤٢] • أخرجه مسلم (١٨٨٣)، وأحمد (٥/٢٢) من طريق شرحبيل بن شريك به .

<sup>(</sup>١) المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمًا (أي: على فترات) فإذا أداه صار حرًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كتب).

<sup>\* [</sup>۲۰۲۱] [التحفة: ت س ق ۱۳۰۳۹] [المجتبئ: ۳۱۶۳] • أخرجه أحمد (۲/ ۲۰۱، ۲۳۷)، والترمذي (۱۲۰۰)، وابن ماجه (۲۰۱۸)، وصححه ابن حبان (۲۰۳۰)، والحاكم (۲/ ۱۲۰، ۲۱۷) من طرق عن ابن عجلان به.

قال الترمذي: «حسن». اه.

وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٩٥٤١) عن أبي معشر أنه سمع سعيدبن أبي سعيد يحدث عن أبي هريرة موقوفًا بمعناه .



أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (وَفْدُ الله تَلاثَةُ: الْغَازِي وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ) (١).

- [٤٥٢٤] أخبر مُحَمَّدُ بن سَلَمَة وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، أَنَّ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ تَكَفَّلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، أَنْ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ يَسْبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ يَسْبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ يَرْجُ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ، .
- [٥٢٥] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: هَا مُؤْنَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: هَا الْهَيْمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي الْهَيْدَبِ اللَّهُ لِمَن يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي، أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِأَيْهِمَا كَانَ ؛ إِمَّا بِقَتْلٍ وَإِمَّا وَفَاقٍ، أَوْ أَرُدَّهُ لِلْهِ مَا كَانَ ؛ إِمَّا بِقَتْلٍ وَإِمَّا وَفَاقٍ، أَوْ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
   إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
- [٤٥٢٦] أخبر عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ،
   عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :

<sup>(</sup>۱) تقدم بإسناده ومتنه برقم (۳۷۹۳).

<sup>\* [</sup>٤٥٢٣] [التحفة: س ١٢٥٩٤] [المجتبئ: ٣١٤٤]

 <sup>\* [</sup>٤٥٢٤] [التحفة: خ س ١٣٨٣٣] [المجتبئ: ٣١٤٥] • أخرجه البخاري (٣١٢٣، ٧٤٥٧،
 ٧٤٦٣)، ومسلم (١٨٧٦) (١٠٤)، وأحمد (٢/ ٣٩٨) من طريق أبي الزناد به .

 <sup>☀ [</sup>٤٥٢٥] [التحفة: س ١٤٢١١] [المجتبئ: ٣١٤٦] • أخرجه أحمد (٢/٤٩٤) من وجه آخر
 عن الليث به .





سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهَ ﷺ يَقُولُ: (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللّه - وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ أَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتُوفَاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمَا بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ) .

- [٢٥٢٧] أَخْبَى أُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ آخَرَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُوهَانِي الْحَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاعَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُولُانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاعَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَعْفِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَعْفِي يَقُولُ: مَمْ مِنَ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ اللَّه عَنْدُاللَّهِ بَنْ عَمْرٍ و يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَعْفِي يَقُولُ: مَا مِنْ غَانِيَةٍ تَغْرُو فِي سَبِيلِ اللَّه فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ (الْآخِرَةِ) (١) ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلُثُ ، فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، .
- [٤٥٢٨] أَخْبَرِنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِيمَا يَحْكِي ابْنُ سَلَمَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا عَبْدِمِنْ عِبَادِي حَرَجَ مُجَاهِدًا فِي (سَبِيلِي) (١) ابْتِعْاءَ مَرْضَاتِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا عَبْدِمِنْ عِبَادِي حَرَجَ مُجَاهِدًا فِي (سَبِيلِي) (١) ابْتِعْاءَ مَرْضَاتِي ضَنْ رَبِّهِ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا عَبْدِمِنْ عِبَادِي حَرَجَ مُجَاهِدًا فِي (سَبِيلِي) (١) ابْتِعْاءَ مَرْضَاتِي ضَنْ رَبِّهِ قَالَ : ﴿ أَيْمُا عَبْدِمِنْ عَبُولُ وَمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَنْ رَبِّهِ فَلْ لَهُ وَرَحِمْتُهُ ، أَنْ أَوْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفْرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ ،

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٤٥٢٦] [التحفة: خ س ١٣١٥٣] [المجتبئ: ٣١٤٧] • أخرجه البخاري (٢٧٨٧) من طريق شعيب به . وسيأتي من وجه آخر عن الزهري بزيادة فيه برقم (٤٥٢٩)

<sup>(</sup>١) في (ر): «الأجر».

<sup>\* [</sup>۲۵۲۷] [التحفة: م د س ق ۸۸٤۷] [المجتبئ: ۳۱٤۸] • أخرجه مسلم (۱۹۰٦)، وأبو داود (۲٤۹۷)، وابن ماجه (۲۷۸۵)، وأحمد (۲/ ۱٦۹) من طريق أبي هانئ به .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ت) : «سبيل الله» ، والمثبت من (ر) .

<sup>\* [</sup>٤٥٢٨] [التحفة: س ٦٦٨٨] [المجتبئ: ٣١٤٩] • أخرجه أحمد (٢/ ١١٧) من وجه آخر عن =



## ١٣ - مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [877] أَضِرُ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ السَّعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّه – وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ – كَمَثَلِ الصَّاثِمِ الْقَاثِمِ الْقَاثِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّه – وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ – كَمَثَلِ الصَّاثِمِ الْقَاثِمِ الْقَاثِمِ الْحَاشِع الرَّاكِع السَّاجِدِ (۱).

الْحَاشِع الرَّاكِع السَّاجِدِ (۱).

## ١٤ - مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [٢٥٣٠] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَصِيْنِ ، أَنَّ دَكُوانَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَصِيْنِ ، أَنَّ دَكُوانَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ : دُلِّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ : دُلِّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ لَبَاهُرَيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ : دُلِّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ . قَالَ : ﴿لَا أَجِدُهُ ، هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ تَدْخُلُ يَعْدِلُ الْجِهَادَ . قَالَ : ﴿لَا أَجِدُهُ ، هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ تَدْخُلُ مَسْجِدًا ، فَتَقُومُ لَا تَفْتُرُ وَتَصُومُ لَا ثُفْطِرُ؟! ) قَالَ : (مَنْ) (٢) يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟!

<sup>=</sup> حماد به ، وقال ابن حجر في «الفتح» (٦/٧): «رجاله ثقات» . اهـ. وفي سماع الحسن من ابن عمر خلاف .

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وسبق برقم (٤٥٢٦) من وجه آخر عن الزهري وليس فيه : «الخاشع الراكع الساجد» .

<sup>\* [</sup>٤٥٢٩] [التحفة: س١٣٣٠٨] [المجتبئ: ٣١٥٠]

<sup>(</sup>٢) في (ر): «فمن».

<sup>\* [</sup>٤٥٣٠] [التحقة: خ س ١٢٨٤٢] [المجتبئ: ٣١٥١] • أخرجه البخاري (٢٧٨٥)، وأحمد (٢ ٢٥٨) من طريق عفان به، وأخرجه مسلم (١٨٧٨) من وجه آخر عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه.





- [80٣١] أخبر لل مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ الْحَكَم ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ أَبِي حَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ أَبِي خَنْ أَبِي مَنْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالِهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِلْ عَمْلِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِي عَالِهُ اللَّهُ عَالِهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى الللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم
- [٢٥٣٢] أَضِوْ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُّ رَسُولَ اللَّه ﷺ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ﴿ إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : رَسُولَ اللَّه ﷺ : ثَبُمُ مَاذَا؟ قَالَ : ﴿ إِيمَانُ بِاللَّهِ ﴾ . قَالَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : ﴿ (ثُمَّ ) حَجُّ مَبْرُورٌ ) (٢) .

### ٥١ - دَرَجَةُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [٣٥٣] (قَالَ) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ وَهْبِ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوهَانِيْ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْدِيِّ،
قَالَ: هِيَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا،
قَالَ: هِيَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا،

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>۲۵۳۱] [التحفة: خ م س ق ۲۷۰۰۶] [المجتبئ: ۳۱۵۲] • أخرجه البخاري (۲۰۱۸)، ومسلم (۸۶)، وابن ماجه (۲۵۲۳)، وأحمد (٥/ ١٥٠، ١٦٣) من طرق عن عروة به، وسيأتي في العتق من وجه آخر عن عروة برقم (٥٠٨٦)، وبنفس الإسناد برقم (٥٠٨٧)، ورواية الباب مختصرة.

<sup>(</sup>١) قال في «التحفة» : كذا في رواية أبي الحسن بن حيويه ، وأبي على الأسيوطي : «إسحاق بن منصور» ، وفي رواية أبي بكر بن السني «المجتبئ» : «إسحاق بن إبراهيم» ، فالله أعلم . اه. .

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن عبدالرزاق به، برقم (٣٧٩٢). ومعنى مبرور: لا يخالطه شيء من الذنوب، وقيل: مقبول مُقَابَل بالبر والثواب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: برر).

<sup>\* [</sup>٤٥٣٢] [التحفة: م س ١٣٢٨] [المجتبئ:٣١٥٣]



وَبِمُحَمَّدِ ﷺ نَبِيًّا وَجَبَثُ لَهُ الْجَنَّةُ ». قَالَ: فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَارَسُولَ اللَّهِ . فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿وَأُخْرَىٰ يَرْفَعُ (اللَّهُ ) بِهَا لِلْعَبْدِ مِاثَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنِّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ». قَالَ: لِلْعَبْدِ مِاثَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنِّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ». قَالَ: وَمَا هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ﴿الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجَهَادُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجَهَادُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجَالِقُونُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْعِيْلُ اللَّهِ ، الْعِلْمِ اللَّهِ ، الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهِ ، الْعَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْ

<sup>\* [</sup>٢٥٣٣] [التحفة: م س ٤١١٢] [المجتبئ: ٣١٥٤] • أخرجه مسلم (١٨٨٤)، وأحمد (٣/ ١٤) من طريق أبي عبدالرحمن به، وعند مسلم: «الجهاد في سبيل الله» مرتبن فقط، ورواية أحمد بالمعنى، وسيأتي بنفس الإسناد وزاد في إسناده يونس بن عبدالأعلى، وبمتن مطول برقم (٩٩٤٤).

وأخرجه أبو داود (١٥٢٩)، وابن أبي شيبة (١٥/١٥)، وعبدبن حميد (٩٩٩)، والطبراني في «الأوسط» (٨٧٤٢)، من وجه آخر عن أبي سعيد مختصرا، وسيأتي برقم (٩٩٤٣) وقال الطبراني: «روى هذا الحديث أبو شريح عن أبي هانئ عن أبي علي، ورواه الليث بن سعد وعبدالله ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبدالرحمن عن أبي سعيد». اهد. وصححه ابن حبان (٨٦٣) والحاكم (١/ ٥١٨) ، ٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>١) في (م): (يشق»، والمثبت من (ت)، (ر).





الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا بَعْدِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَةٍ ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيًا ، ثُمَّ أُقْتَلُ ا (' ).

### ١٦ - مَا لِمَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ هَاجَرَ وَجَاهَدَ اللهُ

- [٥٣٥] (قال) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوهَانِيْ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةً بْنَ عُبَيْدِيتُهُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُوهَانِيْ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةً بْنَ عُبَيْدِيتُهُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: أَنَا رَعِيمٌ وَالرَّعِيمُ: الْحَمِيلُ (٢) لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَةِ، وَإِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَةِ، وَإِبَيْتٍ فِي لِمَنْ اللَّهِ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَةِ، وَبِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَةِ، وَبِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَةِ، وَبِبَيْتٍ فِي مَا اللَّهِ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَةِ، وَبِبَيْتٍ فِي الْحَنْدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَةِ، وَبِبَيْتٍ فِي مَا عَلَىٰ غُرَفِ الْجَنَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَدَعْ لِلْحَيْدِ مَطَلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ».
- [٤٥٣٦] أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَبْرَةً بْنِ أَبِي فَاكِهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَبْرَةً بْنِ أَبِي فَاكِهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ :

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٠٧٧) .

<sup>\* [</sup>٤٥٣٤] [التحفة: س ١٠٩٤٣] [المجتبئ: ٣١٥٥]

<sup>۩[</sup> ٥٦]ب ]

<sup>(</sup>٢) الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حل).

<sup>\* [8070] [</sup>التحفة: س ١١٠٣٧] [المجتبئ: ٣١٥٦] • صححه ابن حبان (٢٣٥٥)، والحاكم (٢/ ٧١) من طريق ابن وهب به، وذكره البزار في «مسنده» (٢/ ٢٠) من طريق آخر عن ابن وهب.



﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِإِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ ؛ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينُكَ ، وَدِينَ آبَائِكَ ، وَآبَاءِ (أَبِيكَ) (''؟! فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ ، وَإِنَّمَا مَثُلُ الْمُهَاجِرِ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ ، وَإِنَّمَا مَثُلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثُلِ الْفَرَسِ فِي الطُّولِ ('''؟! فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : عَمَالُ الْمُهَاجِرِ مَثْمَ الْمَالُ الْمُهَاجِرِ اللّهِ وَتَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَقْتَلُ ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيَتُسَمُ الْمَالُ؟! تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفُسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيَقْسَمُ الْمَالُ؟! فَعَصَاهُ فَجَاهِدَ » . فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ وَقَعَتُلُ ، فَتُنْكَحُ الْمَرَأَةُ وَيَقْسَمُ الْمَالُ؟! فَعَصَاهُ فَجَاهِدَ » . فَقَالَ رَسُولُ اللّه وَقَعَتُلُ ، فَتُنْكَحُ الْمَزَأَةُ وَيَقْسَمُ الْمَالُ؟! فَعَصَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًا عَلَى اللّه أَنْ يُلْخِلَهُ الْجَنَة ، قَالَ رَسُولُ اللّه وَقَعَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًا عَلَى اللّه أَنْ يُلْخِلَهُ الْجَنَة ، قَالَ : وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّه أَنْ يُلْخِلَهُ الْجَنَة ، أَوْ وَقَصَتْهُ (دَابَةٌ) ('' كَانَ حَقًّا عَلَى اللّه أَنْ يُلْخِلَهُ الْجَنَة ، أَوْ وَقَصَتْهُ (دَابَةٌ) ('' كَانَ حَقًا عَلَى اللّه أَنْ يُلْخِلُهُ الْجَنَة » .

• [٢٥٣٧] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّه نُودِي فِي الْجَنَّةِ: يَاعَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ سَبِيلِ اللَّه نُودِي فِي الْجَنَّةِ: يَاعَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ

<sup>(</sup>١) في (ت): «آبائك».

<sup>(</sup>٢) **الطول:** هو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس، وهذا من كلام الشيطان، ومقصوده: أن المهاجر يصير كالمقيد في بلاد الغربة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «دابته».

 <sup>\* [</sup>۲۳۵] [التحفة: س ۲۸۰۸] [المجتبئ: ٣١٥٧] ● أخرجه أحمد (٣/٤٨٣)، وصححه ابن
 حبان (٩٩٥٤) من طريق هاشم به، وذكره البخاري في ترجمة سبرة من «التاريخ الكبير»
 (١٨٧/٤)، وقال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ١٥): «إسناده حسن إلا أن في إسناده اختلافًا». اهـ.





مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ مَانِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ مَانٍ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ) (١١) . فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ: يَانَبِيَّ اللَّهِ، مَاعَلَى الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ بَابٍ (الصِّيَامِ) (١١) . فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ: يَانَبِيَّ اللَّهِ، مَاعَلَى الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مُلَهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةِ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ) (٢).

### ١٧ - مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا

• [٤٥٣٨] أخبر إسماعيل بن مسعود، قال: حَدَّثنا خالِد، قال: حَدَّثنا شُعْبَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُوسَى أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةً أَخْبَرَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرْئِى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: (مَنْ قَاتَلَ وَيُكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا فَهُو (فِي ) سَبِيلِ الله؟

د : جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) في (ر) كأنه ضرب عليها، وكتب في الحاشية: «الريان»، وكتب في حاشية (م): «صوابه: الريان»، وكذا هو في «المجتبئ»، وسيأتي في باب: فضل النفقة في سبيل الله من طريق مالك، عن ابن شهاب بسنده، وفيه: «الريان».

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٢٤٢٥) (٢٧٥٣).

<sup>\* [</sup>٤٥٣٧] [التحفة: خ م ت س ١٢٢٧٩] [المجتبيل: ٣١٥٨]

<sup>\* [</sup>۶۵۳۸] [التحقة: ع ۱۹۹۹] [المجتبئ: ۳۱۵۹] • أخرجه البخاري (۱۲۳، ۲۸۱۰، ۳۱۲٦، ۳۱۲۸، ۳۱۲۸، ۴۱۲۸، ۴۱۲۸، ۴۱۲۸، ۲۸۱۹) ، وابن ماجه (۷٤٥۸) ، وابن داود (۲۵۱۷) ، وابن ماجه (۲۷۸۳) ، وأحمد (٤/ ۲۹۲، ۳۹۷، ٤٠٥، ٤١٧) ، من طرق عن أبي وائل بنحوه .





## ١٨ - مَنْ قَاتَلَ (لِيُقَالَ)(١) فُلَانٌ جَرِيءٌ

• [٤٩٣٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُف ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : تَفْرَّقَ النَّاسُ (عَلَىٰ) (٢) أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ . فَقَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَوَّلُ النَّاسِ قَضَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلُ اسْتُشْهِدَ فَأَتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَشُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ (الْعِلْمَ)<sup>(٣)</sup> وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأً الْقُرْآنَ فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنْ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ (الْقُرْآنَ) لِيُقَالَ: قَارِئُ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِىَ فِي النَّارِ. وَرَجُلْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا (فَيُقَالُ)(١): مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ (سَبِيل) (٥٠) - يَعْنِي: تُحِبُ > (قال أبو عَلِلرِجَمْن: وَلَمْ أَفْهَمْ «تُحِبُّ» كَمَا أَرَدْتُ) - وأَنْ يُتْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ،

(٢) في حاشية (ت): «رواية مسلم: عن» .

<sup>(</sup>١) في (ر): «لأن يقال».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «القرآن».
(٤) في (ت) ، (ر): «فقال».

<sup>(</sup>ه) في (ر): «سُبِل».





وَلَكِنْ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: إِنَّهُ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ الْكَارِ».

# ١٩ - مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَمْ يَنْوِ (مِنْ غَزَاتِهِ ۗ) إِلَّا عِقَالًا (١)

- [٤٥٤٠] أَضِرُ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً، عَنْ جَبَلَةً بْنِ عَطِيَّةً، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِبْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّه وَلَمْ يَنُو إِلَّا عِقَالًا، فَلَهُ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّه وَلَمْ يَنُو إِلَّا عِقَالًا، فَلَهُ مَا نَوَى ).
- [881] أَخْبَرَنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ جَبَلَةً بْنِ عَطِيَّةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ غَزَا وَهُو لَا يُرِيدُ (فِي غَزَاتِهِ) (٢) إِلَّا عِقَالًا ، فَلَهُ مَا نَوَى ﴾ .

د: جامعة إستانبول

ه: مراد ملأ

<sup>\* [</sup>٢٥٣٩] [التحفة: م س ١٣٤٨] [المجتبئ: ٣١٦٠] • أخرجه مسلم (١٩٠٥)، وأحمد (٢٥١)، وأحمد (٢/ ٣٢١)، والبيهقي في «الكبرئ» (١٦٨/٩) من طرق عن ابن جريج به، وسوف يأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٦٧)، ويأتي من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٨٢٢٦).

<sup>(</sup>١) عقالا : حَبُلا . (انظر : تحفة الأحوذي) (٧/ ٢٨٣).

<sup>\* [</sup>٤٥٤٠] [التحفة: س ٢٠١٠] [المجتبى: ٣١٦١] • أخرجه أحمد (٥/ ٣١٥)، والضياء في «المختارة» (٨/ ٣٥٦)، وصححه ابن حبان (٤٦٣٨)، والحاكم (٢/ ٢٠٩) من طريق حماد به. وذكره البخاري في ترجمة جبلة من «التاريخ الكبير» (٢/ ٢١٩)، وابن الوليد هو: يحيى، تفرد عنه جبلة هذا، وليس له سوئ هذا الحديث الواحد كها في «الميزان» وجهله ابن القطان. (٢) في (ر): «إذا غزا».

<sup>\* [</sup>٤٥٤١] [التحفة: س ١٦٠٥] [المجتبئ: ٣١٦٢]





### ٢٠ - مَنْ غَرَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذُّكْرَ

• [عند] أخبر عيسى بن هِ هِ لال ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن (حِمْيَرٍ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بن سَلَّامٍ ، عَنْ عِكْرِمَة بن عَمَّادٍ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِهُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَرًا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِهُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَرًا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْقٍ : ﴿ لَا شَيْءَ لَهُ » . فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ عَيْقٍ : ﴿ لَا شَيْءَ لَهُ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَكُ رَسُولُ اللَّهُ عَيْقٍ : ﴿ لَا شَيْءَ لَهُ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَا لَهُ وَلَهُ عَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

### ٢١- ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ (فُوَاقَ نَاقَةٍ)(٢)

[80٤٣] أَضِرُ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ (حَجَّاجًا) (""، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَخَامِرَ (أَنَّ ابْنُ جُريْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَخَامِرَ (أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ) (3) ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: (مَنْ قَاتَلَ فِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ)

<sup>(</sup>١) في (م): «جبير»، وهو خطأ. وفي (ت): «حمير» ووضع تحت الحاء نقطة وضبطها بالضم والفتح وكأنه أشكلها. والمثبت من (ر) وهو الصواب.

<sup>\* [</sup>٢٥٤٢] [التحفة: س ٤٨٨١] [المجتبئ: ٣١٦٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وجود إسناده المنذري وابن رجب وابن حجر، وحسنه العراقي وصححه المناوي، انظر «الترغيب والترهيب» (١/ ٢٤)، و«جامع العلوم» (١/ ١٦)، و«فيض القدير» (٢/ ٢٧٥).

 <sup>(</sup>٢) فواق ناقة: وقت ما بين الحلبتين ؛ حيث تحلب الناقة ثم تترك لترضع ابنها ثم تُحلب ثانية ،
 وقيل : ما بين فتح اليد وقبضها على ضرع الناقة . (انظر : تحفة الأحوذي) (٥/ ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م): «ض عـ».

<sup>(</sup>٤) سقط من (م)، والمثبت من (ت)، (ر)، وكتب في حاشية (م): «الصحيح إدخال معاذ بين مالك وبين النبي على ليتصل الحديث وكذا قيده (عـ)، (ض)».





سَبِيلِ الله مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرُحًا فِي سَبِيلِ اللّهِ ، أَوْ نُكِبَ (١) نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْرُرِ مَا كَانَتْ ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ ، وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرُحًا فِي سَبِيلِ اللهَ فَعَلَيْهِ طَابَعُ (الشَّهَدَاء) .

## ٢٢- ثَوَابُ مَنْ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [388] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَخْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبْسَةً : يَاعَمْرُو ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ . قَالَ : لَعَمْرِو بْنِ عَبْسَةً : يَاعَمْرُو ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلِيْ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ يَقُولُ : «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّه كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلْمَ اللَّهُ فَبَلَعْ الْعَدُو ، أَوْ لَمْ (يَبْلُغُ) (٢) كَانَ لَهُ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَلَعْ الْعَدُو ، أَوْ لَمْ (يَبْلُغُ) (٢) كَانَ لَهُ كَانِتْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضُوا بِعُضْوٍ . كَعْنُقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضُوا بِعُضُوا .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) نكب: أصيب بحادثة من الحوادث. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٥٤).

<sup>\* [3087] [</sup>التحفة: د ت س ق ١٦٣٥٩] [المجتبئ: ٣١٦٤] • أخرجه أبوداود (٢٥٤١)، والترمذي (١٦٥٤، ٢٤٣، ٢٤٥)، وإبن ماجه (٢٧٩٢)، وأحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٤٤، ٢٤٤)، والترمذي (٢/ ٢٧) من طرق عن مالك بن يخامر بنحوه، وقال الترمذي: «حسن صحيح». اه.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «يبلغه».

 <sup>\* [8088] [</sup>التحفة: دس ١٠٧٥٥ –س ١٠٧٥٦] [المجتبئ: ٣١٦٥] • رواية بقية بن الوليد تفرد
 بها النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الترمذي (١٦٣٥)، والحاكم (٩٦/٥) من وجه آخر عن عمرو بن عبسة ببعضه.

#### 





- [888] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، عَنْ خَالِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقَةً يَقُولُ : (مَنْ بَلَغَ سَهْمَا فَهُو لَهُ دَرَجَةً فِي السُّلَمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ اللَّهِ عَيْقَةً فِي السُّلَمِيِّ قَالَ : وَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْقِةً يَقُولُ : مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : مَنْ الْجَنَّةِ ) . فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَةً عَشَرَ سَهْمَا . قَالَ : وَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْقِةً يَقُولُ : مَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَهُوَ عِذْلُ مُحَرَّدٍ » . (مُخْتَصَرٌ ) .
- [٢٤٥٤] أخبر مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ (الْكُوفِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ (قَالَ: قَالَ) (اللهِ لَكَعْبِ بْنِ مُرَّةً: يَاكَعْبُ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ السِّمْطِ (قَالَ: قَالَ) (اللهِ عَلَيْ مُرَّةً: يَاكَعْبُ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَاحْذَرْ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ الله كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيامَةِ». فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ وَاحْذَرْ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ارْمُوا، الْقِيامَةِ». فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ وَاحْذَرْ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ارْمُوا، مَنْ بَلَغَ الْعَدُقَ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً ». قَالَ (لَهُ ) ابْنُ النَّحَامِ: يَارَسُولَ اللّهِ، وَمَا الدَّرَجَةُ ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ (أُمِّكَ)، وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِاثَةً وَمَا الدَّرَجَةُ ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ (أُمِّكُ)، وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِاثَةً عَامٍ . (مُخْتَصَرٌ).

<sup>=</sup> وسيأتي برقم (٤٥٤٧) (٤٠٧٦)، (٥٠٧٨) من طرق عن شرحبيل بن السمط، وسيأتي بنفس الإسناد بطرف منه برقم (٥٠٧٧).

 <sup>\* [8080] [</sup>التحفة: د ت س ١٠٧٦٨] [المجتبئ: ٣١٦٦] • أخرجه أبو داود (٣٩٦٥)، والترمذي (١٢١/٤) من طريق قتادة به، قال والترمذي (١٢١)، وأحمد (٣٨٤، ١١٣/٤)، والحاكم (٢/ ١٢١) من طريق قتادة به، قال الترمذي: «هذا حديث صحيح». اهـ.

وسيأتي من وجه آخر عن خالد برقم (٥٠٧١).

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ت)، (ر): «قال: قال»، وصحح في (ت) على «قال» الثانية، والحديث سيأتي بطرف آخر منه برقم (٥٠٧٥) وفيه: «قال: قلنا».

<sup>\* [</sup>٤٥٤٦] [التحفة: د س ق ١١١٦٣-ت ق ١١١٦٦] [المجتبئ: ٣١٦٧] ♦ أخرجه الترمذي =





- [٤٥٤٧] أخب را مُحمَّدُ بن عَبدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : (سَمِعْتُ خَلِلَا) (١) يعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ أَبَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ شُرَخْبِيلَ ابْنِ السِّمْطِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَاعَمُرُو بْنَ عَبْسَةً ، حَدِّثْنَا ابْنِ السِّمْطِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَاعَمُرُو بْنَ عَبْسَةً ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ لَيْسَ فِيهِ نِسْيَانٌ وَلَا تَنَقُّصُ . (قَالَ) : فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : (مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَلَغَ الْعَدُوّ أَخْطَأُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : (مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَلَغَ الْعَدُوّ أَخْطَأُ أَوْلَا يَقُولُ اللَّهُ كَانَ فِدَاءُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ أَوْلَا يَوْمَ اللَّهُ كَانَ فَلَا أَوْلَا يَوْمَ فَلَا اللَّهُ عَلْ فَوَلَا يَوْمَ فَلَا اللَّهُ عَلْ فَوْلَ اللَّهُ كَانَ فَدَاهُ كُلُ عُضْوٍ مِنْهُ (عُضُوا) (٢) مِنْهُ مِنْ نَارِ جَهَنَمَ ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّه كَانَ فَدَاهُ لُولًا يَوْمَ اللَّهُ كَانَ فَدُالُو رَقَبَةٍ ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّه كَانَ فَدُاهُ لُولًا يَوْمَ اللَّهُ الْعَدُولُ اللَّهِ كَانَ فَالَا اللَّهُ كَانَ فَولَا يَوْمَ اللَّهُ الْعَلَمَةِ فَي سَبِيلِ اللَّه كَانَ فَدَاهُ لُولَا يَوْمَ اللَّهُ الْمَالَةُ مُنْ نَارٍ جَهَنَمَ ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّه كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْفَيَامَةِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْقَيَامَةِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ
- [888] أَخْبُولُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّام الْأَسْوَدِ، عَنْ خَالِدِبْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَالِمٍ قَالَ:

ت: تطوان

وانظر ما سبق برقم (٤٥٤٤) ، وسيأتي برقم (٥٠٧٦) بنفس الإسناد ومتن مختصر .

<sup>= (</sup>١٦٣٤)، وأحمد (٤/ ٢٣٥)، وصححه ابن حبان (٢٦١٦)، ولفظ أحمد وابن حبان مختصر على رواية: «من بلغ العدو بسهم».

وسيأتي بطرف آخر منه برقم (٥٠٧٥).

قال الترمذي: «هكذا روى الأعمش، عن عمروبن مرة، وقد روي هذا الحديث عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا». اهـ.

 <sup>(</sup>١) في (م): «ثنا خالد».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه المزي في «التحفة» لهذا الموضع من كتاب الجهاد .

<sup>\* [</sup>٧٤٥٧] [التحفة: د س ١٠٧٥٠ – س ١٠٧٥٦] [المجتبئ: ٣١٦٨] • أخرجه أبوداود (٣٩٦٦)، وأحمد (٤/ ٣٨٦، ١١٣/٤) من طريق شرحبيل بن السمط به، ورواية أبي داود مقتصرة على العتق فقط، وذكر المزي في ترجمة خالد بن زيد من «تهذيب الكال» أنه روى عن شرحبيل بن السمط، مرسلا.





إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ثَلَاثَةً نَفْرِ الْجَنَّة بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُتَبِّلَهُ (١).

## ٢٣- ثَوَابُ مَنْ كُلِمَ (٢) فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- [888] أخبر لل مُحمَّدُ بن منصور، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ الله الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ الله وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتُعَبُ (٣) دَمَا، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتُعَبُ (٣) دَمَا، اللّه فَنْ لَوْنُ (دَم) (٤)، وَالرّبِحُ رِيحُ الْمِسْكِ.
- [٥٥٥١] أَخْبُ هُنَّادُبْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَائِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمُ

<sup>(</sup>١) منبله: مناول السهام، ويجوز أن يراد به الذي يرد السهام على الرامي من الهدف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نبل).

<sup>\* [808</sup>۸] [التحفة: د س ٩٩٢٧] [المجتبئ: ٣١٦٩] • أخرجه أبوداود (٢٥١٣)، وأحمد (٤٥٤٨)، وصححه الحاكم (٢/ ٩٥) من طريق ابن جابر به.

قال المناوي: «وفيه خالدبن زيد قال ابن القطان: (وهو مجهول الحال فالحديث من أجله لا يصح)». اه.. وساق المزي الخلاف في إسناده في ترجمة خالدبن زيد الجهني من «تهذيب الكيال».

وسيأتي من وجه آخر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر برقم (٢٦١٤).

<sup>(</sup>٢) كلم: جُرح . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: كلم).

<sup>(</sup>٣) يثعب: يَسِيل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثعب).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «الدم».

<sup>\* [8883] [</sup>التحفة: م س ١٣٦٩٠] [المجتبئ: ٣١٧٠] • أخرجه البخاري (٢٨٠٣)، ومسلم (١٨٠٣)، وأحمد (٢/ ٢٤٢) من طريق أبي الزناد بنحوه.



\$ (FT)

(يُكْلَمُ) (' َ فِي اللَّهَ إِلَّا أَتَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ يَدْمَىٰ ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ) (۲) .

### ٢٤ - مَا يَقُولُ مَنْ يَطْعَنْهُ الْعَدُوُّ

• [٤٥٥١] أخبعْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ (بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو) ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ – وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ – عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَأَدْرَكَهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْ فَقَالَ : (مَنْ لِلْقَوْم؟) فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (كَمَا أَنْتَ). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : ﴿ أَنْتَ ا فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ، ثُمَّ الْتَفْتَ فَإِذَا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ : (مَنْ لِلْقَوْم؟) قَالَ طَلْحَةُ: أَنَا. قَالَ: (كَمَا أَنْتَ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا. فَقَالَ : ﴿ أَنْتَ ﴾ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ، ثُمَّ لَمْ يَرَلْ يَقُولُ ذَلِكَ ، وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّىٰ يُفْتَلَ، حَتَّىٰ بَقِيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (مَنْ لِلْقَوْم؟) فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا. فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ الْأَحَدَ عَشَرَ حَتَّىٰ ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ:

حـ: حمزة يجار اللَّه

ت: تطوان

مه: مواد ملا

<sup>(</sup>١) في (ر): «كُلِمَ».

<sup>(</sup>٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٣٥).

<sup>\* [</sup>٥٥٠٠] [التحفة: س ٢١٠٠] [المجتبئ: ٣١٧١]





حَسِّ (١). فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَوْ قُلْتَ: بِاسْمِ الله لَرَفَعَتْكَ الْمَلَاثِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ﴾ ثُمَّ رَدَّاللَهُ الْمُشْرِكِينَ.

### ٧٥ - ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ

• [٢٥٥٢] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ سَوَادِ (بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ وَعَبْدُاللَّهِ ابْنَا كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ سَلَمَةً بْنَ الْأَكُوعِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ وَعَبْدُاللَّهِ ابْنَا كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ سَلَمَةً بْنَ الْأَكُوعِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَصْحَابُ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ . فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي ذَلِكَ - وَشَكُوا فِيهِ : رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ! قَالَ سَلَمَةُ : وَسُولِ اللَّه ﷺ فَيْ ذَلِكَ - وَشَكُوا فِيهِ : رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ! قَالَ سَلَمَةُ : فَقَلَلْ أَرْجُرُ (٣) فَقُلْلُ اللَّه ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَرْجُرُ (٣) فَقُلْلُ اللَّه اللَّهِ مَنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَتَأْذَنُ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اعْلَمْ مَا تَقُولُ . قَالَ : فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّه مَا تَقُولُ . قَالَ : فَقُلْتُ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اعْلَمْ مَا تَقُولُ . قَالَ : فَقُلْتُ :

#### وَاللَّهَ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنًا وَلَا تُصَدَّقْنًا وَلَا صَلَّيْنًا

<sup>(</sup>١) حس: صوت يقال عند المفاجأة والألم. (انظر: لسان العرب، مادة :حسس).

<sup>\* [2001] [</sup>التحفة: س ٢٨٩٣] [المجتبئ: ٣١٧٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال الذهبي في «السير» (٢/٢١): «رواته ثقات». اهد. وقال الطبراني في «الأوسط» (٢٧/١): «رواته ثقات» اهد. وقال الطبراني في «الأوسط» (٤٠٨٨): «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عهارة بن غزية تفرد به يحيئ». اهد. وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) فقفل: فرجع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٣) أرجز: الرَّجز: نوع من الشُّغر. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٣١).





فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: (صَدَقْتَ).

# فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَ ثَبْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنْ قَالَ هَذَا؟) قُلْتُ : أَخِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «يَوْحَمُهُ اللَّهُ ﴾ . فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّه إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ : رَجُلُ مَاتَ بِسِلَاحِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَاتَ جَاهِدَا مُجَاهِدَا .

\* [۲۵۵۲] [التحفة: م د س ۲۵۳۲] [المجتبئ: ۳۱۷۳] • أخرجه أبو داود (۲۵۳۸) من طريق ابن وهب به . قال أبو داود: «قال أحمد بن صالح: كذا قال ابن وهب وعنبسة بن خالد عن يونس ، والصواب : عبدالرحمن بن عبدالله أن سلمة بن الأكوع» . اه. .

وأخرجه مسلم (١٨٠٢) (١٢٤) ، وأحمد (٤٦/٤) على الصواب.

قال المزي في «التحفة»: «رواه أبو صالح عن الليث وقال: عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب، وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري، وسلامة بن روح عن عقيل عن الزهري، ورواه موسى بن طارق عن ابن جريج، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب». اه..

قال الدارقطني في «التتبع» (٢٩٥): «يقال: إن ابن وهب وهم فيه، وقد خالفه القاسم بن مبرور، ورواه عن يونس عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن سلمة وهو الصواب وكذلك رواه غير واحد عن الزهري». اه..

وقال أبوعلي الجياني في «تقييد المهمل»: «كان ابن وهب يهم في إسناد هذا الحديث فيقول: عن الزهري عن عبدالرحمن وعبدالله ابني كعب، فغيره مسلم وأصلحه ولذلك قال: نسبه غير ابن وهب، هكذا قال أحمد بن صالح وغيره عن ابن وهب». اه.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٤٧٦)، ومن وجه آخر عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن كعب وحده برقم (١٠٤٧٨).





• [٤٥٥٣] قال ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَا لِسَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: حِينَ قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: (كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ). وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ.

# ٢٦ - تَمَنِّي الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- [١٥٥٤] أَضِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ يَحْيَىٰ قَالَ : حَدَّثَنَا وَ وَكُولُا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمِّي 
  ذَكُوانُ أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمِّي 
  لَمْ أَتَحْلَفْ عَنْ سَرِيَةٍ ، وَلَكِنْ لَا يَجِدُونَ حَمُولَة (١) ، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ ، 
  وَيَشُقُ عَلَيَ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِي ، وَلَوَدِدْتُ أَنِي قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ أُحْيِيثُ ، 
  وَيَشُقُ عَلَيَ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِي ، وَلَوَدِدْتُ أَنِي قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ أُحْيِيثُ ، ثَلَاثًا .
- [٥٥٥٥] أخب را عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ (بْنِ سَعِيدٍ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ (النَّهُ عَلَيْهِ ، مَا تَخَلَفْتُ عَنْ سَرِيَةٍ (النَّفُسُهُمْ) (٢) أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنِي لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، مَا تَخَلَفْتُ عَنْ سَرِيَةٍ

<sup>\* [</sup>٤٥٥٣] [التحفة: م د س ٤٥٣٢] [المجتبئ: ٣١٧٤]

<sup>(</sup>١) **حولة:** جملا يحمل. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١/٢٢٣).

<sup>\* [2008] [</sup>التحفة: خ م س ١٢٨٨٥] [المجتبئ: ٣١٧٥] • أخرجه البخاري (٢٩٧٢)، ومسلم (١٨٧٦) (١٨٧٦) ، وأحمد (٢/ ٤٢٤، ٤٧٣، ٤٩٦) من طرق عن يجيئ بن سعيد به . وسيأتي من وجه آخر عن يحيئ بن سعيد برقم (٨٧٨٣).

 <sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «عـض» ، وفي الحاشية: «نفوسهم» ، وفوقها «خ».





تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُخيًا، ثُمَّ أُقْتُلُ، ثُمَّ أُخيًا، ثُمَّ أَقْتُلُ.

• [٢٥٥٦] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عُمْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي (عَمِيرَةً) (١) ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ ، وَأَنَّ لَهَا مَا فِي النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ ، وَأَنَّ لَهَا اللهُ نُيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ » . قَالَ ابْنُ أَبِي عَمِيرَةً : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ لَأَنْ اللهُ نَيْ اللهُ الْوَبَرِ (٢) وَالْمَدَرِ (٣) » .

\* [۲۵۵٦] [التحفة: س ۱۱۲۲۷] [المجتبئ: ۳۱۷۷] • أخرجه أحمد (۲۱٦/٤) من طريق بقية به، وحسن إسناده المنذري في «الترغيب» (۲/ ۲۰۵).

<sup>\* [2000] [</sup>التحفة: خ س ١٣١٥٤] [المجتمئ: ٣١٧٦] • أخرجه البخاري (٢٧٩٧) من وجه آخر عن شعيب به ، وحسن إسناده المنذري في «الترغيب» (٢/ ٢٠٥).

والحديث تقدم من وجه آخر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة برقم (٥٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) في (ت): «عمرة»، في حاشية (م): «اسمه: رشيدبن مالك له صحبة. انتهى»، قلت: والحديث في «مسند الإمام أحمد» (٤/ ٢١٦) من حديث عبدالرحمن بن أبي عميرة، وفي «التحفة» في مسند محمد بن أبي عميرة، وكلاهما صحابيان، وهما أخوان ذكرهما الحافظ في القسم الأول من «الإصابة»، والمشهور رواية جبير بن نفير، عن محمد بن أبي عميرة، وليس عبدالرحمن، انظر «المسند» (٤/ ١٨٥)، و«التحفة».

<sup>(</sup>٢) أهل الوبر: أهل البادية فإنهم يتخذون بيوتهم من وبر الإبل. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) **المدر**: أهل المدن والقرئ ، والعرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٣٥٢).





# ٧٧- ثَوَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [٢٥٥٧] أَخْبُ مُ حَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَجُلُ يَوْمَ أُحُدٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّهَ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ : (فِي الْجَنَّةِ) . قَالَ : فَأَلْقَل تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّل قُتِلَ . قَالَ : فَأَلْقَل تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّل قُتِلَ .

# ٧٨ - مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

• [٥٥٨] أخب را مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوعَاصِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يَخْلُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللّه ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا يَخْرُ مُدْبِرٍ ، كَفَّرَ اللّهُ عَنِّي سَيُعَاتِي ؟ قَالَ : (نَعَمْ ) . ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ : (أَيْنَ فَيْرَ مُدْبِرٍ ، كَفَّرَ اللّهُ عَنِّي سَيُعَاتِي ؟ قَالَ : (نَعَمْ ) . ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ : (أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا؟) فَقَالَ الرَّجُلُ : هَا أَنَا ذَا يَارَسُولَ اللّهِ . قَالَ : (مَا قُلْتَ؟) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، كَفَّرَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَدْبِرٍ ، كَفَرَ اللّهُ عَنْ مَا أَنَا ذَا يَارَسُولَ اللّهِ عَنْ مَدْبِرٍ ، كَفَرَ اللّهُ عَنْ مَدْبِي مِعْ جِبْرِيلُ آنِفًا . (نَعَمْ ، إلَّا الدَّيْنَ ، سَارَنِي بِع جِبْرِيلُ آنِفًا ) .

 <sup>\* [</sup>۲۵۵۷] [التحفة: خ م س ۲۵۳۰] [المجتبئ: ۱۷۷۸] 
 • أخرجه البخاري (٤٠٤٤)، ومسلم (۱۲۳/۱۸۹۹) من طريق سفيان به .

<sup>\* [</sup>٤٥٥٨] [التحفة: س ١٣٠٥٦] [المجتبئ: ٣١٧٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال أبوحاتم كما في «العلل» (٩٧٤): «هذا وهم، وإنها هو كما يرويه الليث، عن سعيد المقبري، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه عن النبي عليه الله . اهـ.

قال الدارقطني في «العلل» (١٣٣/٦): «ورواه عبادبن إسحاق وهو عبدالرحمن بن إسحاق، ومحمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ووهما فيه». اهـ. وسيأتي على الصواب في الحديث الذي بعده.





- [8004] أَضِهُ مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بِنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْدٍ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّه ، إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْر مُدُولِ اللَّه عَنْ وَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّه عَنِي حَطَايَايَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنِي اللَّهِ عَلَى الرَّجُلُ مَدْدِمٍ ، يَكَفِّرُ اللَّهُ عَنِي حَطَايَايَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنِي اللَّهِ عَنْ وَعَلَى الرَّجُلُ مَنْ اللَّهُ عَنِي عَطَايَايَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنِي اللَّهِ عَنْ عَلَى الرَّجُلُ اللَّهُ عَنْهِ : (فَعَمْ ، إِلَّا اللَّهُ عَنْهِ : (كَيْفَ قُلْتَ؟) فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهِ : (نَعَمْ ، إِلَّا اللَّهُ عَنْهِ عَوْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَنْهِ : (نَعَمْ ، إِلَّا اللَّهُ عَنْهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهِ : (نَعَمْ ، إِلَّا اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَلْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَ
- [٢٥٦٠] أَضِمْ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ) (١) ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ) (١) ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَنْ عَبْدِاللَّهِ فَا هَمْ فَلْكُرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّه وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ اللَّه عَلَى مَالِ اللَّه وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ اللَّه الْأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّه ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَبِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّه يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِي حَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى خَطَايَايَ؟ فَقَالَ : (كَيْفَ قُلْتَ؟) فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَبِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّه وَالْمَانَ اللَّهُ عَلَى حَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَبْلِ اللَّه أَيْكُفُرُ اللَّهُ عَنِي مَنْ عَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَبِيلِ اللَّه عَلَى عَبِيلِ اللَّه أَيْكُفُرُ اللَّهُ عَنِي مَعْ عَلَى عَظَالَ وَسُولُ اللَّه عَلَى خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى عَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَبْلِ اللَّه أَيْكَافُرُ اللَّه عَلَى خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَبْلِهُ اللَّه عَلَى عَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[1/ov]û

ح: حزة بجار الله

(١) من (ر)، وهو كذلك في «التحفة».

<sup>\* [2009] [</sup>التحفة: م ت س ۱۲۰۹۸] [المجتبئ: ۳۱۸۰] • أخرجه مسلم (۱۸۸۵)، وأحمد (۳۱۸۰) من طريق يحيي بن سعيد به .





إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ؛ فَإِنّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ» .

• [٢٥٦١] (أَضِوْ) عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ (بْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّه صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ حَتَّى أَقْتَلَ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّه صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ حَتَّى أَقْتَلَ (أَتْكَفَّرُ) (أَ عَنِي حَطَايَايَ؟ قَالَ : (نَعَمْ) . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : (هَذَا جِبْرِيلُ يَكُونَ عَلَيْكَ دَيْنُ ) .

<sup>\* [807</sup>٠] [التحفة: م ت س ١٢٠٩٨] [المجتبئ: ٣١٨١] • أخرجه مسلم (١١٧/١٨٨٥)، والترمذي (١٧١٢)، وأحمد (٣٠٣٠) من طريق الليث به .

<sup>(</sup>١) في (ر): «أيكفر الله».

<sup>\* [2071] [</sup>التحفة: م س ١٢١٠٤] [المجتبئ: ٣١٨٢] • أخرجه مسلم (١١٨/١٨٨٥) عن سعيدبن منصور ، حدثنا سفيان ، عن عمروبن دينار ، عن محمدبن قيس . قال : وحدثنا محمد ابن عجلان ، عن محمدبن قيس ، عن عبدالله بن أبي قتادة ، عن أبيه عن النبي على النبي الله .

ذكر الحافظ المزي في «التحفة»: «قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ صاحب النسائي: (هذا الحديث خطأ، وإنها رواه الثقات عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس، عن النبي على مرسلا، وعن ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن قيس، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي على وقد رواه غير واحد، عن ابن عيينة، فجمعها – عمرو بن دينار، ومحمد بن عجلان – فحملوا حديث عمرو بن دينار المرسل على حديث محمد بن عجلان، ولا أدري كيف جاز هذا على أبي عبدالرحن؟! ولعله اتكل فيه على عبدالجبار)». اه. وانظر «علل الدارقطني» (٦/ ١٣٣).





# ٢٩- تَمَنِّي مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

 [٤٥٦٢] أخبئ هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُبْنُ وَاقِدٍ، عَنْ كَثِيرِبْنِ مُرَّةً، أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ: (مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ، وَلَهَا عِنْدَاللَّهُ خَيْرٌ، تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا الدُّنْيَا إِلَّا الْقَتِيلُ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ) .

#### ٣٠- مَا يَتَمَنَّىٰ أَهْلُ الْجَنَّةِ

 [٤٥٦٣] أَضِرُ أَبُوبَكُرِبْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، (وَهُوَ: ابْنُ سَلَمَةً) ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: ﴿ يُؤْتَمَٰ بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَك؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، خَيْرَ مَنْزِلِ. فَيَقُولُ: سَلْ وَ (تَمَنِّي) (١١). فَيَقُولُ: أَسْأَلُكَ أَنْ تُرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ».

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٢٥٦٢] [التحفة: س ٥١٠٨] [المجتبئ: ٣١٨٣] ● رواه الهيثم بن حميد، عن محمد بن عيسى، وزاد في إسناده سليمان بن موسى بين زيد بن واقد وكثير بن مرة ، كما ذكره الضياء في «المختارة» (٨/ ٣٣٧)، ورواه عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن سليمان، عن كثيربن مرة به (٥/ ٢٥٥)، ومن طرق عن ابن جريج ، أخرجه البزار في «مسنده» (٧/ ١٥٠).

<sup>(</sup>١) كذا في (م): «تمنى» بإثبات الألف، وهو لغة، وفي (ت): «تمن» بحذفها على الجادة، وهو الموافق لما في «المجتبئ» ، وفي (ر): «تمنه» .

<sup>\* [2017] [</sup>التحفة: م س ٣٣٦] [المجتبين: ٣١٨٤] ♦ أخرجه أحمد (٣/ ١٣١، ٢٠٧)، والحاكم (۲/ ۷۵) من طریق حماد به .





# ٣١- مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْأَلَمِ

• [٤٥٦٤] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ (بْنِ حَكِيمٍ)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ (بْنِ حَكِيمٍ)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ: «الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَة لَا يَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَة يَعْرَصُهَا».

#### ٣٢- مَسْأَلَةُ الشَّهَادَةِ

• [8070] أخبر لل يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ قَالَ : (مَنْ سَأَلَ اللَّهُ الشَّهَادَة بِصِدْقِ بَلَغُهُ اللَّهُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ فِرَاشِهِ » .

<sup>=</sup> وعزاه المزي في «التحفة» لمسلم، والذي عند مسلم (٢٨٠٧) حديث آخر غيره نبه على ذلك ابن حجر في «النكت الظراف».

 <sup>\* [</sup>٤٥٦٤] [التحفة: ت س ق ١٢٨٦١] [المجتبئ: ٣١٨٥] • أخرجه أحمد (٢٩٧/٢)، والترمذي (٢٩٧/٢)، وابن ماجه (٢٨٠٢)، وصححه ابن حبان (٤٦٥٥) من طرق عن محمد عجلان به، وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». اهـ.

<sup>\* [8703] [</sup>التحفة: م د ت س ق 8700] [المجتبئ: ٣١٨٦] • أخرجه مسلم (١٩٠٩) عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيئ، ونبَّه على أن أبا الطاهر لم يذكر في حديثه: "بصدق"، والترمذي (١٦٥٣)، وابن ماجه (٧٧٩٧) من طريق عبدالرحمن بن شريح به.

وقال الترمذي: «حديث سهل بن حنيف حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالر حمن بن شريح» . اه. .

وأخرجه أبو داود (١٥٢٠) من طريق يزيدبن خالدبن موهب الرملي ، عن ابن وهب ، ولم يذكر سهل بن أبي أمامة . قال المزي : «وهو وهم» . اهـ. .

#### السُّهُ وَالْهِ مِرْوِلِلنِّسِمَ إِنِيُّ





- [٢٥٦٦] أخبر لا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنِ ثَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرة عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرة يَخْدُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ قَالَ : (خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ يُحْبُرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ قَالَ : (خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَهُو شَهِيدٌ : الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّه شَهِيدٌ ، وَ (الْغَرِقُ ) (۱) فِي سَبِيلِ اللَّه شَهِيدٌ ، وَ الْمُطْعُونُ (۲) فِي سَبِيلِ اللَّه شَهِيدٌ ، وَ النَّفَسَاءُ وَالْمَطْعُونُ (۲) فِي سَبِيلِ اللَّه شَهِيدٌ ) ، وَالنَّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّه شَهِيدٌ ) ، وَالنَّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّه شَهِيدٌ ) .
- [٤٥٦٧] أَخْبَرَنى عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَةً ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (يَخْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَىٰ فُرُشِهِمْ إِلَىٰ رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتُوفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ ، الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوفَوْنَ عَلَىٰ فُرُشِهِمْ إلَىٰ رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتُوفَّوْنَ عَلَىٰ فُرُشِهِمْ : فَيُقُولُ المُتَوفَوْنَ عَلَىٰ فُرُشِهِمْ :

<sup>(</sup>١) في (ر): «الغريق».

<sup>(</sup>٢) **المبطون:** صاحب داء البطن ، وهو الإسهال ، وقيل : هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن ، وقيل : هو الذي تشتكي بطنه ، وقيل : هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٦٢/ ٦٢) .

<sup>(</sup>٣) المطعون: الذي يموت في الطاعون، وهو: قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب، ويسود ما حواليه، أو يخضر، أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢٠٤/١٤).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «شهيدة» ، بالتأنيث ، وكلاهما له وجه .

<sup>\* [</sup>٢٥٦٦] [التحفة: س ٩٩٣١] [المجتبئ: ٣١٨٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وعبدالله ابن ثعلبة هو: الحضرمي المصري، ذكره الذهبي في «الميزان» وقال: «تفرد عنه عبدالرحمن بن شريح حديثه في الشهداء». اه.



إِخْوَانْنَا مَاتُوا عَلَىٰ فُرُشِهِمْ كَمَا مُثْنَا. فَيَقُولُ رَبُنَا: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَتْ أَشْبَهَتْ أَشْبَهَتْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ،

# ٣٣- اجْتِمَاعُ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهُ (فِي الْجَنَّةِ)

• [٢٥٦٨] أخبر لا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ (لَيَعْجَبُ) (١) مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - وَقَالَ مَرَّةَ أُخْرَىٰ : ﴿لَيَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْجَنَّة ) .

#### تَفْسِيرُ ذَلِكَ

• [8079] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الرُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ

<sup>\* [</sup>٢٦٧٦] [التحفة: س ٩٨٨٩] [المجتبئ: ٣١٨٨] • أخرجه أحمد (١٢٨/٤) من طريق بقية به . وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٢١) من وجه آخر عن بحير به . ثم قال : «غريب من حديث عبدالله عن العرباض ، تفرد به خالد» . اه. .

<sup>(</sup>١) كذا في (ت) ، (ر) .

<sup>\* [</sup>٢٥٦٨] [التحفة: م س ١٣٦٨] [المجتبئ: ٣١٨٩] • أخرجه البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠) (١٨٩٠)، وأحمد (٢/ ٢٤٤، ٢٤٤) من طريق أبي الزناد بألفاظ متقاربة.

سيأتي بنفس الإسناد الذي يلي هذا برقم (٧٩١٧) .





أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؛ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهَ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ ٩.

 [٤٥٧٠] (أخبع عيسى بن حَمَّاد، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَجْلانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ، ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي عَبْدِ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ»)<sup>(۱)</sup>.

# ٣٤- فَضْلُ الْمُرَابِطِ

 [٤٥٧١] الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ، عَنْ سَلْمَانِ الْحَيْرِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : «مَنْ رَابَطَ يَوْمًا (وَ)<sup>(٢)</sup> لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّه كَانَ لَهُ أَجْرُ صِيَام شَهْرِ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَىٰ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ (مِنَ) الْأَجْرِ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ،

حـ: حمزة بجار اللَّه

<sup>\* [</sup>٤٥٦٩] [التحفة: خ س ١٣٨٣٤] [المجتبى: ٣١٩٠]

<sup>(</sup>١) من (ر) ، وقد تقدم سندًا ومتنًا برقم (١١٥٤).

<sup>\* [</sup>٤٥٧٠] [التحفة: س ١٢٧٤٩] [المجتبين: ٣١٣٢]

<sup>(</sup>٢) في (ت) : «أو» .



# وَأَمِنَ (مِنَّ) الْفُتَّانِ<sup>(١)</sup>».

- [۲۵۷۲] أَضِرْا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ شُرَخْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ : (مَنْ رَابَطَ فِي السِّمْطِ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ : (مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اللَّه يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً كَانَتْ لَهُ كَصِيبَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللَّهِ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً كَانَتْ لَهُ كَصِيبَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللَّهِ يَكُونَ يَعْمَلُ ، وَأَمِنَ الْفُتَّانَ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ .
- [٤٥٧٣] أَضِرُا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِبْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ زُهْرَة بْنِ مَعْبَدِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَمِعْتُ مَنْ الْمَنَازِلِ» .
- [٤٥٧٤] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ:

وقال البزار (٢/ ٦٤) بعد أن ذكر لأبي صالح هذا الخديث وآخر: «وهذان الحديثان اللذان رواهما أبو صالح مولى عثمان لا نعلم لهما طريقًا إلا هذين الطريقين». اهـ.

<sup>(</sup>١) **الفتان:** جمع فاتن، والمقصود منكر ونكير، الملكان اللذان يسألان الميت في قبره. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٣٩).

<sup>\* [</sup>۲۵۷۱] [التحفة: م س ٤٤٩١] [المجتبئ: ٣١٩١] • أخرجه مسلم (١٩١٣) من طريق ابن وهب به . وأخرجه الترمذي (١٦٦٥) من وجه آخر عن سلمان به .

<sup>\* [</sup>٤٥٧٢] [التحفة: م س ٤٤٩١] [المجتبئ: ٣١٩٢] . أخرجه مسلم (١٩١٣) من طريق الليث به .

 <sup>\* [</sup>۱۲۲۷] [التحفة: ت س ٩٨٤٤] [المجتبئ: ٣١٩٣] • أخرجه الترمذي (١٦٦٧)، وأحمد (١/ ٦٢ ، ٦٥ ، ٥٠)، وصححه الحاكم (١/ ٣٤٨) من طريق زهرة بن معبد به . وقال الترمذي : «حسن غريب من هذا الوجه» . اهـ .



حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومَعْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَوْمُ فِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَوْمُ فِي صَالِحٍ سَبِيلِ الله حَيْثِ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ .

# ٣٥- فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْرِ

• [٥٧٥] أخبو مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا (ذَهَبَ إِلَى) (() قُبُاءِ (() يَدُخُلُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا (ذَهَبَ إِلَى) (() قُبُاءِ (() يَدْخُلُ عَلَى الْمُحَرَّمِ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ - وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ - فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، ثُمَّ اسْتَنْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ فَنَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، ثُمَّ اسْتَنْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (فَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَيَ عُرُاةً فِي سَبِيلِ اللَّه يَرْكَبُونَ يَتَحْمَلُولُ عَلَى الْأَسِرَةِ». - شَكَ يَارَسُولَ اللَّه عَلَى الْأَسِرَةِ». - شَكَ يَارَسُولُ اللَّه ﷺ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَنِقَظَ فَصَحِكَ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولُ اللَّه ، فَعَلَيْ مِنْهُمْ . فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَنِقَظَ فَصَحِكَ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا يُضْحِكُكَ؟ وَسُولُ اللَّه مَلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلُ اللَّه مَالُوكُا عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلُ اللَّه مَلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلُ اللَّهُ مَالُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلُ اللَّهُ مَا مَنْ مَنْ أُمْتِي عُرْضُوا عَلَى عُرْاةً فِي سَبِيلِ اللَّه مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلُ لَا اللَّهُ مَا يُصَامِلُولُ عَلَى الْأَسْرَةِ أَوْ مِثْلُ اللَّهُ مَلُوكًا عَلَى الْأَسُولُ عَلَى الْمُتَعْفَلَ فَوْمَ الْمَلُولُ عَلَى الْلُولُ عَلَى الْأَسُولُ اللَّهُ مَلُوكًا عَلَى الْأَسُولُ اللَّهُ مَلُوكًا عَلَى الْأَسُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُتَالِقُ الللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُسُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُتَالَةُ عَلَى الْمُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ مُنْ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْقُلُكُ عَلَى اللَّ

<sup>\* [</sup>٤٥٧٤] [التحفة: ت س ٤٤٨٤] [المجتبى: ٣١٩٤]

<sup>(</sup>١) في (م): «أتنى»، والمثبت من (ت)، (ر).

 <sup>(</sup>۲) قباء: هو موضع على بُعد ميلين أو ثلاثة من المدينة به المسجد المشهور. (انظر: تحفة الأحوذي) (۲/ ۲۳۵).



الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ > كَمَا قَالَ فِي (الْأُولَى) (١) - فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ : ﴿ أَنْتِ مِنَ الْأُولِينَ ﴾ . فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيّةً ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَيِّهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ .

• [٢٥٧٦] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّه عَلِي وَ (قَالَ) (٢) عِنْدَنَا ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ، مَا أَضْحَكَكَ ؟ قَالَ : (رَأَيْتُ قَوْمَا مِنْ أُمَّي فَقُلْتُ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ » . فَقُلْتُ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ : (فَادْعُو) (٣) اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ : (أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ » . فَتَرَوَّجَهَا قُدْتُ : (فَادْعُو) (٣) اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ : (أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ » . فَتَرَوَّجَهَا قُدْتُ : (فَادْعُو) (٣) اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ : (أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ » . فَتَرَوَّجَهَا عُبُادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَرَكِبَ فِي الْبَحْرِ ، وَرَكِبَ بِهَا مَعَهُ (فَلَمًا قَدِمَتْ قُدُمَ) (٤) لَهَا بَعْلَةُ ، فَرَكِبَتْهَا (فَصَرَعَتْهَا) (٥) فَانْدَقَّتْ عُنْقُهَا .

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ر) : «الأول».

 <sup>☀ [</sup>۵۷۵] [التحفة: خ م د ت س ۱۹۹ ] [المجتبئ: ۳۱۹۰] • أخرجه البخاري (۲۷۸۸، ۲۷۸۸)
 من طرق عن طرق عن طرق عن مالك به .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ت): «قال: من القيلولة».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) بإثبات الواو ، وهو لغة ، وفي (ت) : «فادع» بحذفها ، وهو المشهور ، وفي (ر) : «ادع» بدون فاء .

<sup>(</sup>٤) في (ر): «فلها قَدِمَ قُدُمَتْ». (٥) في (ر): «فصرعت عنها».

<sup>\* [</sup>٤٥٧٦] [التحفة: خ م د س ق ١٨٣٠٧] [المجتبئ: ٣١٩٦] ● أخرجه البخاري (٢٧٩٩) =





# ٣٦- (غَزْوَةُ)<sup>(١)</sup> الْهِنْدِ

- [۷۰۷۱] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيْسَةً ، عَنْ سَيَّارٍ - قَالَ زَكْرِيًّا : وَأَخْبَرَنَا بِهِ هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ - عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةً - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : عَنْ جُبَيْرٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّه يَكُلِيَّةً غَزْوَةً الْهِنْدِ ، فَإِنْ أُدْرِكُهَا (أُنْفِدُ) (٢) فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي ، فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشَّهَدَاءِ ، وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُوهُ هُرَيْرَةً الْمُحَرِّدُ .
- [٤٥٧٨] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَيَّارٌ أَبُوالْحَكَمِ ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَّا مُشَيْمٌ ، قَالَ : وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهَ عَيْقٍ غَزْوَةَ الْهِنْدِ ، فَإِنْ أُدْرِكُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي ، قَالَ : وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ غَزْوَةَ الْهِنْدِ ، فَإِنْ أُدْرِكُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي ، وَإِنْ وَجَعْتُ فَأَنَا أَبُوهُ مُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ . وَإِنْ وَجَعْتُ فَأَنَا أَبُوهُ مُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ .

د : جامعة إستانبول

<sup>=</sup> ۲۸۰۰ ، ۲۸۹۶ ، ۲۸۹۵ ، ۲۸۷۷ ، ۲۸۷۸ ) ، ومسلم (۱۹۱۲ / ۱۹۱۱) ، وأبو داو د (۲٤۹۰) ، وابن ماجه (۲۷۷۲ ) ، وأحمد (٦/ ٣٦١ ، ٤٢٣ ) من طرق عن يحيي بن سعيد به .

<sup>(</sup>١) في (ر) : «غزو» . (٢) في (ر) : «أنفق» .

<sup>\* [</sup>۲۷۷۷] [التحفة: س ۱۲۲۳٤] [المجتبئ: ۳۱۹۷] • أخرجه أحمد (۲۲۸/۲) والحاكم (۳۲ ما ۱۲۸) من طريق سيار به، وصحح أبوزرعة رواية هشيم في تسميته: «جبرًا»، كما في «العلل» (۱/ ۳۳٤).

وقال الذهبي في ترجمة جبر في «الميزان» (١٤٣٨): «جبر أو جبير بن عبيدة عن أبي هريرة بخبر منكر، لا يعرف من ذا، وحديثه: وعدنا بغزوة الهند». اهـ.

<sup>(</sup>٣) من (ر) ، وصحح على موضعها في (ت).

<sup>\* [</sup>۲۱۹۸] [المجتبئ: ۳۱۹۸]



• [٤٥٧٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ الرُّبَيْدِيُّ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ الرُّبَيْدِيُّ، عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ لَقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَىٰ بْنِ عَدِيِّ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَىٰ بْنِ عَدِيِّ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ تُوبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ (قَالَ ): قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ : ﴿عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَيّي وَصَابَةٌ ثَكُونُ مَعَ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ ﴾ .

#### ٣٧- (غَزْوَةُ)(٢) التَّزْكِ وَالْحَبَشَةِ

• [٤٥٨٠] أَضِرُا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ الْفَاحُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، عَنْ أَبِي شُكَيْنَةَ - رَجُلٌ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبِي رُرُعَةَ السَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ - رَجُلٌ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَمْ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِحَفْرِ الْحَنْدَقِ ، عَرَضَتْ (لَهُمْ) (٢) مَحْرَةُ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَخَذَ الْمِعُولَ (٤) ، وَوَضَعَ رَدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْحَنْدَقِ (وَضَرَبَ) ، وَقَالَ : ﴿ (وَتَمَّتُ ) (٥) كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَقَاوَعَدَلًا لَا مُبِيدًا لِكُلِمَتِهِ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥]» . فَنَدَر (١) ثُلُثُ الْحَجَرِ ،

<sup>(</sup>١) عصابة: جماعة. (انظر: لسان العرب، مادة: عصب).

<sup>\* [</sup>٢٠٩٦] [التحفة: س ٢٠٩٦] [المجتبئ: ٣١٩٩] • أخرجه أحمد (٢٧٨/٥) من طريق بقية به . قال الطبراني في «الأوسط» (٦٧٤١): «لا يروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد تفرد به الزبيدي» . اهـ.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «غزو». (٣) في (م): «له».

<sup>(</sup>٤) المعول: الفأس. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:عول).

<sup>(</sup>٥) في (م) ، (ت) : «تمت» بغير الواو ، وفي حاشيتها : «التلاوة : وتمت» .

<sup>(</sup>٦) فندر: سقط. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٤٢٠).



( £ £ A )

وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ فَبَرَقَ (مَعَ)(١) ضَرْبَةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ بَرْقَةً ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ: (﴿ ( وَتَمَّتَ ) (٢) كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ-وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥]». فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْآخَرُ فَبَرَقَ بَرْقَةً (يَرَاهَا)(٢) سَلْمَانُ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِئَةَ، وَقَالَ: ﴿ ( وَتَمَّتْ ) (٢) كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيدُ ﴾ [الأنعام: ١١٥]» . فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْبَاقِي (وَبَرَقَ بَرْقَةً ﴾ ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، وَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ قَالَ سَلْمَانُ : يَارَسُولَ اللَّه ، رَأَيْتُكَ حِينَ ضَرَبْتَ لَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً إِلَّا كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْدُ: (يَا سَلْمَانُ ، رَأَيْتَ ذَلِك؟) قَالَ: إِيْ (١) - وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ -يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةُ الْأُولَىٰ رُفِعَتْ لِي مَدَاثِنُ كِسْرَىٰ وَمَاحَوْلُهَا وَمَدَائِنُ كَثِيرَةٌ حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ ٤ . فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا ، وَيُغَنِّمَنَا ذَرَارِيَّهُمْ ، وَنُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ . قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ بِذَٰلِكَ قَالَ : (ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّربة الثَّانِية ، فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ » . قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا ذَرَارِيَّهُمْ، وَنُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ . (ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَة ، فَرُفِعَتْ لِي مَدَاثِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) من (ت) ، (ر) ، وفي حاشية (م) : «لحمزة : مع ضربة» .

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ت) : «تمت» بغير الواو.

<sup>(</sup>٣) في (ر) : «فرآها» .

<sup>(</sup>٤) إي: نعم . (انظر: تحفة الأحوذي) (٢/ ١٩٣) .





مِنَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ ﴾ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : (دَعُوا الْحَبَشَةُ مَا وَدَعُوكُمْ ، وَاثْرُكُوا التُّوْكَ مَا تَرَكُوكُمْ » .

• [٤٥٨١] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ التُّوْكَ؛ (قَوْمٌ) (١) وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانُ الْمُطْرَقَةِ (٢)، يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ،

#### ٣٨- الإستِنْصَارُ بِالضَّعِيفِ

• [٤٥٨٢] أَخْبُ لِلْ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ ، وَهُوَ : ابْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضَلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهُ ﷺ : ﴿إِنَّمَا

<sup>\* [</sup>٤٥٨٠] [التحفة: دس ١٥٦٨٩] [المجتبئ: ٣٢٠٠] • أخرجه أبو داود (٤٣٠٢) من وجه آخر عن ضمرة مختصرًا باللفظ الأخير فقط، والحديث تفرد به أبو سكينة، واسمه: زيادبن مالك. قاله الذهبي في «الميزان» وقال: «هو رجل مستور ماوثق ولا ضعف».

<sup>(</sup>١) في (ر): «فئة».

<sup>(</sup>٢) كالمجان المطرقة: مُسْتديرة غليظة وممتلئة ( المجان : ج . مجن ، وهو درع المُحارب . والمطرقة : الذي جُعِلَ على ظهرها الطِّراق ، وهو : جلد يُقصَّل على الدِّرْع . وشبه وجوههم بالتُّرس لبسطها وتدويرها ، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها ) . (انظر : تحفة الأحوذي) (٦/ ٣٨٢) .

<sup>\* [</sup>۲۸۸۱] [التحقة: م د س ۱۲۷۲۱] [المجتبئ: ۳۲۰۱] • أخرجه مسلم (۲۹۱۲) (۲۰)، وأبو داود (۲۳۰۳) عن قتيبة به .





# نَصَرَ اللَّهُ عَذِهِ الْأُمَّةُ بِضَعِيفِهَا ؛ بِدَعْرَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ .

• [٤٥٨٣] أخبرًا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ الْفَرَارِيُّ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ الْفَرَارِيُّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَثْقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: هَابْغُونِي (١) الضَّعَفَاءَ ؛ فَإِنْكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَاتِكُمْ .

#### ٣٩- فَضْلُ مَنْ جَهَّرْ غَازِيًّا

[٤٥٨٤] أَضِمُوا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ
 وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ (بْنِ) الْأَشَجِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ

\* [٤٥٨٢] [التحفة: خ س ٣٩٣٥] [المجتبئ: ٣٢٠٢] • أخرجه البخاري (٢٨٩٦) من وجه آخر عن طلحة ، عن مصعب بن سعد قال: «رأى سعدٌ أن له فضلًا . . .» الحديث .

قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: «سياقه عند البخاري بصورة الإرسال وسياق النسائي ظاهر الاتصال». اه. ثم قال: «قال الدارقطني: المحفوظ عن محمد بن طلحة مرسل كها عند البخاري، قال: ولم يسمع محمد بن طلحة من أبيه، والصواب رواية مسعر، يعني: التي أخرجها النسائي. قال: وتابعه زبيد وليث على وصله». اه. وانظر «علل الدارقطني» (٢١٤/٤).

(١) ابغوني : اطلبوا لي . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٨٣) .

\* [۲۰۸۳] [التحفة: د ت س ۱۰۹۲۳] [المجتبئ: ۳۲۰۳] • أخرجه أبو داود (۲۰۹۵)، والترمذي (۱۰۲۷)، وأحمد (۱۹۸۰)، وصححه ابن حبان (۲۷۲۷)، والحاكم (۲/۲۰۱)، من طرق عن ابن جابر به . وقال الترمذي: «حسن صحيح» . ولفظ الحاكم: «ابغوني في ضعفائكم» .



سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهَ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّرْ غَازِيَا فِي سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْهِ فَالَدُ غَرَا، وَمَنْ (حَلَفَ غَازِيَا) (١) فِي أَهْلِهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَرَا، .

- [٥٨٥] أخبر مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) ، عَنْ يَحْيَى (بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، هُو: ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه فَقَدْ غَرًا ، وَمَنْ خَلْفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِحَيْدٍ فَقَدْ غَرًا ، وَمَنْ خَلْفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِحَيْدٍ فَقَدْ غَرًا ، وَمَنْ خَلْفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِحَيْدٍ فَقَدْ غَرًا ، وَمَنْ خَلْفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِحَيْدٍ فَقَدْ غَرًا ، وَمَنْ خَلْفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِحَيْدٍ
- [٤٥٨٦] أَضِلُ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ (عَنْ عُمَرَ) (٣) بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ (عَنْ عُمَرَ) (٣) بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ

<sup>(</sup>١) في (ت)، (ر): «خلفه».

 <sup>\* [</sup>۱۸۹۵] [التحفة: خ م د ت س ۱۸۹۵] [المجتبئ: ۲۰۲۵] • أخرجه مسلم (۱۸۹۵)، وأحمد
 (٤/ ١١٥) من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٢) في (م): «حرب بن أبي شداد» وهو خطأ ، وفي حاشيتها : «لحمزة : حرب بن شداد» والمثبت من (ت) ، (ر) ، وانظر «التحفة» و «المجتبئ» .

 <sup>★ [</sup>٥٨٥] [التحفة: خ م د ت س ٧٤٧] [المجتبئ: ٣٢٠٥] • أخرجه البخاري (٢٨٤٣)،
 ومسلم (١٨٩٥/١٣٦)، وأبو داود (٢٥٠٩)، والترمذي (١٦٢٨، ١٦٣١)، وأحمد (١١٦/٤،
 ١١٧) من طرق عن يحيئ بن أبي كثير به .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «عن عمرو»، وابن جاوان قد اختلف في اسمه: فقيل: عمرو، وقيل: عمر، وقد قال ابن معين: «كلهم يقولون: عمر بن جاوان إلا أبا عوانة، فإنه يقول: عمرو بن جاوان». وقد زاد ابن حبان سليهان التيمي فيمن قال فيه: عمرو، وانظر «علل الدارقطني» جاوان». و «تهذيب الكهال» (١٢/ ٤٦٥)، و «تهذيب التهذيب» (٨/ ١٢)، و «الثقات» لابن حبان (٧/ ١٦٨).





الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا ، إِذْ أَتَانَا آتٍ فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَفَزِعُوا. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا نَاسٌ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرِ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ، وَإِذَا عَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُبْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَإِنَّا (لَكَذَلِكَ)(١) إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ وَعَلَيْهِ مُلاَءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ (٢) بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَهَاهُنَا عَلِيٌّ؟ أَهَاهُنَا طَلْحَةُ؟ أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ - الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ: ﴿مَنْ يَبْتَاعُ ۖ مِرْبَدَ (١٤) بَنِي فُكَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: (اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ) ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ - الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ يَبْتَاعُ (بِعْرَ رُومَةً) (٥) غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ : (اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ - الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْم، فَقَالَ: امَنْ جَهَرُ

د: جامعة إستانبول

حـ: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في (م): «كذلك» ، والمثبت من (ر) ، (ت) وهو موافق لما في «المجتبئ».

<sup>(</sup>٢) قنع: غَطَّى . (انظر: لسان العرب، مادة: قنع) .

<sup>(</sup>٣) يبتاع: يشتري. (انظر: لسان العرب، مادة: بيع).

<sup>(</sup>٤) مربد: المربد: موضع تجفيف التَّمر. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) **بئر رومة:** عين ماء عذبة كانت بالمدينة . (انظر : تحفة الأحوذي) (١٣١/١٣) .



هَوُلَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ . - يَعْنِي: جَيْشَ الْعُسْرَةِ - فَجَهَّرْتُهُمْ حَتَّىٰ لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالَا وَلَا خِطَامًا (١٠)؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ (٢).

# • ٤- فَضْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [٤٥٨٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنْفَقَ زُوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّه نُودِي فِي الْجَنَّةِ : أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «مَنْ أَنْفَقَ زُوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّه نُودِي فِي الْجَنَّةِ : يَاعَبُدَ اللَّهِ ، هَذَا خَيْرٌ . فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ٤ ، وَمَنْ يَاعِ الصَّلَاةِ ٥ مَنْ

١٥٧]١٥

<sup>(</sup>١) خطاما: حَبُلًا يوضع في أنف البعير يُقاد به . (انظر: لسان العرب، مادة:خطم) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الجهاد، ولم يستدركه العراقي أو ابن حجر .

<sup>\* [</sup>۲۸۵] [التحفة: س ٣٦٢٠-س ٩٧٨] [المجتبئ: ٣٢٠٦] • أخرجه أحمد (٧٠/١)، والضياء في «المختارة» (١/ ٤٧٦)، وصححه ابن خزيمة (٢٤٨٧)، وابن حبان (٢٩٢٠) من طريق حصين بن عبدالرحمن به، ورواية ابن خزيمة مختصرة.

والحديث مداره على ابن جاوان هذا، كها قاله البزار في «مسنده» (۲/ ٤٧) وقال: «ولا نعلم روئ عن ابن جاوان إلا حصين بن عبدالرحمن». اهـ.

وقال فيه الذهبي في «الميزان» (٥/ ٣٩٣): «لا يعرف» . اه. .

والحديث أصله في البخاري تحت باب: «إذا وقف أرضا أو بئرا . . . » من طريق آخر بأقصر من هذا . وفي سياق ابن جاوان عن الأحنف زيادات قد نبه عليها العلماء ، انظر «فتح الباري» (٥/ ٧٠٥) .

وسيأتي من وجه آخر عن حصين بن عبدالرحمن برقم (٦٦٠٧)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٦٦٠٨).



• [٨٨٥٤] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ (بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ)، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَة ، (عَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّه عَلَيْهِ : (مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّه حَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّه حَنْ أَبِي ) (٢) هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : (مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّه حَنْ أَبِي ) كُلُ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا فُكَانُ ، هَلُمُ (٣) فَادْخُلُ ، فَقَالَ دَعْنُ وَمِنْ كُلُو بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا فُكَانُ ، هَلُمُ (٣) فَادْخُلُ ، فَقَالَ أَبُو بَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : ﴿إِنْ يَعْنَى لَا تَوَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ .

ت: تطوان

=

 <sup>(</sup>۱) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (۲٤۲٥) (۲۵۳۷)، وبنفس الإسناد والمتن برقم
 (۲۷۵۳)، وزاد فيه وجها آخر عن الزهري، وسيأتي كذلك من وجه آخر عن الزهري برقم
 (۸۲۵۱).

<sup>\* [</sup>٤٥٨٧] [التحفة: خ م ت س ١٢٢٧٩] [المجتبئ: ٣٢٠٧]

<sup>(</sup>٢) في (ر): «قال حدثني أبو».

<sup>(</sup>٣) هلم: أقبِل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: هلم).

<sup>(</sup>٤) توى : هلاك . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤/٤٦٤) .

<sup>\* [</sup>٢٥٨٨] [التحفة: س ١٤٩٩٦] [المجتبئ: ٣٢٠٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه . وأخرجه البخاري (٢٨٤١ ، ٣٢١٦) ، ومسلم (٢٠٢٧) من وجه آخر عن يحيل بن أبي كثير ، ولم يذكر : «محمد بن إبراهيم» .

قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٣١٠) : «قال الإسهاعيلي في الجهاد : (أدخل الأوزاعي بين يحيئ وأبي سلمة في هذا الحديث محمدبن إبراهيم التيمي)» .

#### المالكانية المالكانية





- [٤٥٨٩] أخبر إسماعيل بن مسعود ، حَدَّثنا بِسْرُ بن أَلْمُفَضَّلِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَعْصَعَة بنِ مُعَاوِية قَالَ : لَقِيتُ أَبَاذَرٌ ، قَالَ : قُلْتُ : حَدِّنْنِي . عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَعْصَعَة بنِ مُعَاوِية قَالَ : لَقِيتُ أَبَاذَرٌ ، قَالَ : قُلْتُ : حَدِّنْنِي . قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ (مَالْمِ لَهُ) (١) وَضَالِ لَهُ ) (١) رَضُولُ الله ﷺ : (مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ (مَالْمِ لَهُ) (١) رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله إلا سَبَقَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعِنْدَهُ . وَوَجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله إلا سَبَقَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعِنْدَهُ . وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ : (إِنْ كَانْتُ إِبِلَا فَبَعِيرَيْنِ ، وَإِنْ كَانْتُ بَقَرَا فَبَقَرَتَيْنِ .
- [ ١ ٥٩٠] أَضِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّصْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ النَّصْرِ ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبُو النَّصْرِ ، قَالَ : حَنْ النَّقُورِيِّ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَرَادِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَنْ حُرَيْم بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ مَنْ أَنْفَقَ نَفْقَةً فِي سَبِيل اللَّه كُتِبَتْ بِسَبْعِمِ اللَّهِ ضِعْفٍ » .

(١) في (ر): «ماله».

قال البزار (٩/ ٣٥٠): «وهذا الحديث قد رواه بهذا اللفظ ونحوه جماعة عن الحسن منهم: يونس وحبيب وحميد وأشعث وأبو حرة والمفضل بن لاحق وجرير بن حازم». اهـ.

والحديث قد اختلف في إسناده على الحسن ، ساق ذلك الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٩٢) ثم قال : «والصواب عن الحسن ، عن صعصعة ، عن أبي ذر متصلا» . اهـ.

والحديث قد تقدم بإسناده بطرف آخر منه برقم (٢٢٠٦).

\* [٤٥٩٠] [التحفة: ت س ٣٥٦٦] [المجتبئ: ٣٢١٠] • أخرجه الترمذي (١٦٢٥)، وأحمد (٤/ ٣٤٥) وغيرهما من طرق عن الركين بن الربيع به، وقال الترمذي : «حديث حسن»، =

<sup>=</sup> قال الحافظ: «روايته عنه عند النسائي، ويحيى معروف بالرواية عن أبي سلمة فلعل محمدا ثَبَتَهُ (من عدة نسخ خطية من الفتح، وفي المطبوع: أثبته، وهو خطأ)». اه.. والحديث تقدم من وجه آخر عن أبي هريرة برقم (٢٤٢٥).





# ٤١ - فَضْلُ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- [8091] أَضِرُ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاعَمْرِ و الشَّيْبَانِيَّ ، عَنْ (أَبِي) (١) مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاعَمْرِ و الشَّيْبَانِيَّ ، عَنْ (أَبِي) (١) مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَيَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَصَدُّطُومَةٍ » .
- [۲۰۹۲] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَةٌ ، عَنْ بَحِيرِ (بْنِ سَعْدِ) ،
   عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّة ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ (أَنَّهُ) قَالَ :
   الْغُرْوُ غُرْوَانِ ؛ فَأَمَّا مَنِ ابْتَعْنَى وَجْهَ اللَّهِ ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةُ (٢) ،
   وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ . وَأَمَّا مَنْ خَرْا رِيَاءَ

ت: تطوان

وصححه ابن حبان (٤٦٤٧) ، وقال الحاكم (٢/ ٨٧) : صحيح الإسناد ، وذكر البخاري
 في «تاريخه الكبير» (٨/ ٤٢٣) فيه اختلافًا ، ورجح تلك الطريق التي رواها النسائي وغيره .

وقال المزي: «رواه عمار بن رزيق أتم من هذا عن الركين بن الربيع ، عن عمه يسير بن عميلة ، عن خريم بن فاتك ولم يقل عن أبيه ، وتابعه مسلمة بن جعفر ، عن الركين» . اه. .

ويشهد للحديث قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ . . . ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وحديث أبي مسعود عند مسلم (١٨٩٢) في الرجل الذي جاء بناقة مخطومة ، فقال : هذه في سبيل الله ، فقال على الله ، فقال الله ،

والحديث يأتي من وجه آخر عن الركين بن الربيع برقم (١١١٣٧).

<sup>(</sup>١) في (ر): «ابن» وهو خطأ.

<sup>\* [</sup>۹۹۸۱] [التحفة: م س ۹۹۸۷] [المجتبئ: ٣٢١١] • أخرجه مسلم (١٨٩٢) عن بشر به، وأخرجه أحمد (٤/ ١٢١) (٥/ ٢٧٤) من وجه آخر عن الأعمش به .

<sup>(</sup>٢) الكريمة: الأموال العزيزة عليه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٤٩).





# وَسُمْعَةً ، وَعَصَى الْإِمَامَ ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَّافِ(١) .

#### ٤٢ - حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

• [898] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ - وَاللَّفْظُ لِحُسَيْنِ - (قَالَ) (٢) : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَلِا ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِلِينَ عَلَى بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِلِينَ عَلَى الْمُعَامِلِينَ عَلَى الْقَاعِلِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ امْرَأَةً رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِلِينَ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنْكُمْ؟ ) . فَيَخُونُهُ فِيهَا إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنْكُمْ؟ ) .

#### ٤٣ - مَنْ خَانَ غَازِيّا فِي أَهْلِهِ

[٤٥٩٤] أُخُــكَرِني هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) بالكفاف: ما كان على قدر الحاجة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :كفف) .

<sup>\* [</sup>٢٥٩٢] [التحفة: د س ١١٣٢٩] [المجتبئ: ٣٢١٢] • أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٤)، وأبو داود (٢٥١٥) وصححه الحاكم (٢/ ٨٥) من طرق عن بقية به . قال أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٢٠): «غريب من حديث خالد، عن أبي بحرية» . اه. .

وقال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٨٤): «يرويه بحير بن سعد، عن خالدبن معدان، عن أي بحرية ، عن معاذ، قاله ابن المبارك عن بقية بن الوليد وخالفه عبدالرحمن بن الحارث؛ فرواه عن بقية ولم يذكر أبا بحرية فيه ، والقول قول ابن المبارك» . اهـ .

والحديث أورده ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٩) في ترجمة بقية بن الوليد .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٩٦٨) (٨٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «قالا».

<sup>\* [2097] [</sup>التحفة: م دس ١٩٣٣] [المجتبئ: ٣٢١٣] • أخرجه مسلم (١٨٩٧)، وأحمد (٥/ ٣٥٢) من طريق وكيع به .

#### البتنزالكيروللشناق





شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْثَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بْرُيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (حُزْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُزْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، فَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْتَ . فَمَا ظُنُّكُمْ؟) .

• [8090] أَخْبُ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا قَعْنَبٌ كُوفِيٌّ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدِ ، عَنِ ابْنِ بْرُيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَلَيْدُ قَالَ: ﴿ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ (فَيَخُونُهُ) إِلَّا نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ : يَا فُلَانُ ، هَذَا فُلَانٌ خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِثْتَ . ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِيُّ عَيَّكِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: (مَا ظَنَّكُمْ؟ ثُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْقًا)؟ (تَمَّ كِتَابُ الْجِهَادِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(١).

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٤٩٩٤] [التحفة: م دس ١٩٣٣] [المجتبئ: ٣٢١٤] • صححه ابن حبان (٤٦٣٥) من طريق

<sup>\* [8903] [</sup>التحفة: م د س ١٩٣٣] [المجتبين: ٣٢١٥] • أخرجه مسلم (١٨٩٧/ ١٤٠)، وأبو داو د (٢٤٩٦) ، وابن حبان (٤٦٤٣) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>١) ليست في (ر)، (ت). وكتب مكانها في (ت): «تم الكتاب بحمدالله وعونه، يتلوه كتاب الخيل».

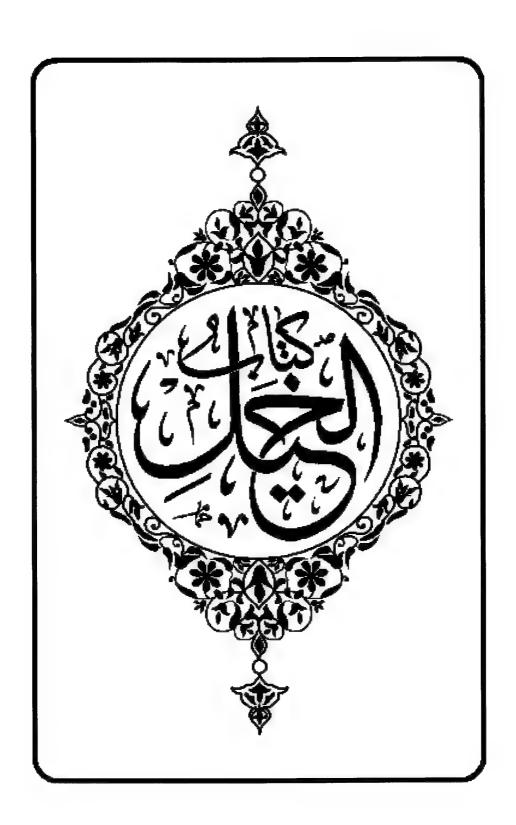





# ٢١- كالمالخاتيال

• [٢٥٩٦] أَضِوْ أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ (دِمَشْقِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوانُ الطَّاطَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبَيْحِ الْمُرُيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ أَبِي عَبْلَةً، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فقَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ اللّه ﷺ، فقَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ اللّهِ، (أَذَالَ) (١) النَّاسُ الْحَيْلَ، وَوَضَعُوا السِّلاحَ، وَقَالُوا: لَاجِهادَ، قَدْ (وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) (٢). فأَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ بِوَجْهِهِ، فقَالَ: وَيَرْرُقُهُمْ مِنْهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ حَتَّى وَيُولِيغُ (٣) الله لَهُ مُعْودَ فِي نَواصِيهَا (اللهَ يُعْلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يَالْتِي وَعْدُ اللّهِ، وَالْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيهَا (١) الْحَيْلُ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يَوْمِ عَنْ مَالِيعَ وَعْ فَلُوبَ الْقَيَامَةِ، وَهُو يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَهُو يَوْمِحَى إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يُولِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يُوبُومِ اللّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يُوبُومِ الْمَاعُةُ، وَالْمَالِ اللهِ يُومِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يُوبُومِ اللّهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يُوبُومِ الْمَعْوْقُ فَي نَواصِيهَا (١) الْحَيْلُ اللهِ، وَالْحَيْلُ مَعْتُودٌ فِي نَواصِيهَا (١) الْحَيْلُ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يُوبُونُ وَالْمَالُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَلَا اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (ت) ، وفي حاشية (م) : «أي : أهانوها» .

<sup>(</sup>٢) وضعت الحرب أوزارها: انتهت الحرب، والأوزار: ج. وزر، وهو: الحمل الثقيل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وزر).

<sup>(</sup>٣) يزيغ: الزيغ: الميل عن الحق. (انظر: لسان العرب، مادة: زيغ).

<sup>(</sup>٤) نواصيها: ج. ناصية ، وهي : مُقدم الرأس. (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) ملبث: مُقيم ومخلد. (انظر: لسان العرب، مادة: لبث).

<sup>(</sup>٦) في (م): «أفذاذًا» ، وأفنادًا: جماعات. (انظر النهاية في غريب الحديث ، مادة: فند).

#### السُّهُ الْهُ كِبُولِلنَّهِ مِائِيٌّ





# بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَ (عُقْرُ) (١) دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ » .

• [٢٥٩٧] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ (يَحْيَىٰ) (٢) بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ: ﴿الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِوَجُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِوَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ عَلَىٰ رَجُلٍ الْقِيَامَةِ، الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِي لِوَجُلٍ أَجْرٌ، وَهِي لِوَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِي عَلَىٰ رَجُلٍ وَرْزٌ؛ فَأَمّا (الَّتِي) (٢) هِي لَهُ أَجْرٌ: (الّذِي) (٤) يَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللّه، وَيتَخِدُهَا وَرُزُ ؛ فَأَمّا (الَّتِي) (٣) هِي لَهُ أَجْرٌ: (الّذِي) (٤) يَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللّه، وَيتَخِدُهَا لَهُ وَرُدُ ؛ فَأَمّا (الَّتِي) (٢) هِي لَهُ أَجْرٌ: (الّذِي) (٤) يَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللّه ، وَيتَخِدُهَا أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْجُ (٥) . . . ﴾ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

د: جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «أي: مسكنهم وأكثرهم بها».

<sup>\* [2097] [</sup>التحقة: س 2017] [المجتبئ: ٣٥٨٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن ابن أبي عبلة ، وأخرجه أحمد (٤/٤٠١) من وجه آخر عن الوليد بنحوه ، وأخرجه البزار في «البحر» (٣٧٠٢) من طريق الوليد بن عبدالرحمن عن جبير بنحوه وقال: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه بهذه الألفاظ إلا سلمة بن نفيل وهذا أحسن طريق يروئ في ذلك عن سلمة ورجاله رجال معروفون من أهل الشام مشهورون إلا إبراهيم بن سليهان الأفطس» . اه.

والحديث سيأي من وجه آخر عن جبير بن نفير برقم (٨٩٦٧) بزيادة في آخره: «ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يَأْجُوج ومَأْجُوج».

ورواه الطبراني في «الكبير» (٧/ رقم ٨٣٥٧)، و«مسند الشاميين» (١٤١٩)، والبخاري في «الكبير» (٤/ ٧٠) كلاهما من طريق الوليد أيضًا. ولم يذكر أحد منهم يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>٢) في (م): «علي» ، ولعله سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) رقم عليها في (م) : «ض عـ» ، وفي حاشيتها : «الذي» ، ورقم عليها : «خـ» .

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م): «ض ع» ، وفي (ت) ، (ر): «فالذي» ، وكذلك في حاشية (م) ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٥) مرج: هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مرج).

<sup>\* [</sup>٤٥٩٧] [التحفة: س ١٢٧٩٠] [المجتبئ: ٣٥٨٨] • أخرجه مسلم (٩٨٧) من طريق سهيل بنحوه . ورواية النسائي مختصرة .



• [٨٥٥] أخب را مُحَمَّدُ بن سَلَمَة وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَة عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ الْحَيْلُ لِوَجُلِ أَجْرٌ ، (وَلِوَجُلٍ ) (() عَنْ أَبِي هُرِيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ : ﴿ الْحَيْلُ لِوَجُلِ الْجُرْ ، (وَلِوَجُلٍ ) (() سِنْرٌ ، وَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ ؛ فَأَمَّا الَّذِي هِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله ، فَأَمَا اللّذِي هِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله ، فَأَمَا اللّذِي هِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ وَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله ، فأَمَا اللّه عَنْ الْمَرْحِ أَوْ رَوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنْهَا قَطْعَتْ طِيلَهَا ذَلِكَ فَاسْتَنَتْ (٥) شَرَفًا (١٤) أَوْ اللّهُ وَسَدُقَى كَانَتُ آثَارُهَا - فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ : وَأَزْوَاثُهَا ذَلِكَ فَاسْتَنَتْ (٥) شَرَفًا لَا لَهُ مَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنْهَا قَطْعَتْ طِيلَهَا ذَلِكَ فَاسْتَنَتْ (٥) شَرَفًا لَهُ مَنْ اللّه وَلَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ الْمُورِهَا ، وَلَمْ يَشْقِي ، كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ ، فَهِي لَهُ أَبُورُ وَرَجُلٌ رَبَطُهَا تَعْثَيَا وَتَعَفَّفًا ، وَلَمْ يَشْسَ حَقَّ اللّه فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا ، وَلَمْ يَشْسَ حَقَّ اللّه فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا ؛ وَلَوْ أَنْ يَسْقِي ، كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ ، فَهِي عَلَىٰ فَهِي لِلْكُ وَرُدُ ، وَسُئِلَ النَبِيُ ﷺ عَنِ الْحَمِيرِ فَقَالَ : ﴿لَمْ يَثُولُ عَلَيْ فِيهَا شَيْءٍ لِلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا الْمُعْمِلُ فَيْ فِيهَا شَيْءً إِلّهُ وَلَاكُ وَرُورٌ ، وَسُئِلَ النَبِي عَلَىٰ الْحَمِيرِ فَقَالَ : ﴿لَمْ يَثُولُ عَلَيْ فَهُ اللّهُ عَلَى وَيُواءً وَرِواءً وَلِواءً وَلَوَاءً وَلَوْ اللّهُ عَلَى فَيْهَا شَيْءً إِلّهُ وَلَا عَلَى فَيْهُا شَيْولُ عَلَى فَيْهَا شَيْعًا شَيْعًا اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْولُ الْمُهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْم

<sup>(</sup>١) في (ر) : «ولأخر» .

<sup>(</sup>٢) روضة : الأرض ذات الزرع الأخضر . (انظر : لسان العرب ، مادة :روض) .

<sup>(</sup>٣) في (م): «أصاب» ، ورقم عليها: «ض عـ» ، وفي حاشيتها: «أصابت» ، ورقم عليها: «خـ» ، وصحح عليها ، والمثبت من (ر) ، (ت) .

<sup>(</sup>٤) طيلها: هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٥) فاستنت: جَرَتْ في المرعى . (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٦) شرفا: مكانًا بارزًا مرتفعًا عن مستوى سطح الأرض. (انظر: لسان العرب، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٧) أرواثها: الرَوْث: فضلات الحيوان. (انظر: لسان العرب، مادة: روث).

<sup>(</sup>٨) نواه: معاداة . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٢١٧) .





هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ (' ): ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكِرَهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكرهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكرهُۥ ﴿ وَالزلزلة : ٧ ، ٨]» .

#### ١ - حُبُّ الْحَيْل

• [8993] أَخْبَرَ فَى أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ (بْنِ عَبْدِاللَّهِ)، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْحَيْلِ.

#### ٧- دَعْوَةُ الْخَيْلِ

• [٤٦٠٠] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَجْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ عَرَبِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَا يُؤْذُنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ فَجَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ : اللّهُمَّ حَوَّلْتَنِي (٢) مَنْ حَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ ، إِلَّا يُؤْذُنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ فَجَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ : اللّهُمَّ حَوَّلْتَنِي (٢) مَنْ حَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ ،

<sup>(</sup>١) الفاذة: القليلة النظير . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٧/ ٦٧) .

<sup>\* [899</sup>۸] [التحفة: خ م س ١٦٣٦٦] [المجتبئ: ٣٥٨٩] • أخرجه البخاري (٢٣٧١، ٢٨٦٠، ٢٨٦٠، ٢٨٦٠، ٢٨٦٠، ٢٨٦٠،

<sup>\* [</sup>۹۹۹] [التحفة: س ۱۲۲۱] [المجتبئ: ۳۵۹۰] • تفرد به النسائي. وقال الطبراني في «الأوسط» (۱۷۰۸): «لم يرو هذا الحديث عن سعيد إلا إبراهيم». اه. وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۷۳۸): «رواه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم عن قتادة عن معقل بن يسار، وليس بشيء». اه. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (۹۰۳۱).

<sup>(</sup>٢) خولتني: ملَّكتني له . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٢٢٣) .



#### وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ، أَوْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ،

# ٣- مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ شِيَةِ (١١) الْخَيْلِ

• [٤٦٠١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَرَّازُ هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّه عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَارْتَبِطُوا الْحَيْلَ ، وَالْمُسَحُوا بِنُواصِيهَا وَأَكْفَالِهَا ('') ، وَقَلِدُوهَا "وَلَا تُقَلِدُوهَا الْأَوْتَارَ ('') ، وَعَلَيْكُمْ وَالْمَسَحُوا بِنُواصِيهَا وَأَكْفَالِهَا ('') ، وَقَلِدُوهَا "وَلَا تُقَلِدُوهَا الْأَوْتَارَ ('') ، وَعَلَيْكُمْ

\* [٢٠٠١] [التحفة: س ١١٩٧٩] [المجتبئ: ٣٦٠٥] • أخرجه أحمد (٥/ ١٧٠)، والحاكم (٢/ ١٤٤) من طريق يحيئ بن سعيد به . وأخرجه أحمد (٥/ ١٦٢) من وجه آخر عن يزيد عن أبي شياسة أن معاوية مرّ على أبي ذر . . . فذكر الحديث موقوفًا .

قال البزار (٩/ ٣٣٩) بعد أن ذكر المرفوع: «وهذا كلام لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه». اهم.

قال الدارقطني (٦/ ٢٦٦) وقد سئل عن حديث معاوية بن حديج ، عن أبي ذر فذكره ، فقال: «يرويه يزيد بن أبي حبيب ، واختلف عنه ، فرواه عبدالحميد بن جعفر عن يزيد ، عن سويد بن قيس ، عن معاوية بن حديج ، عن أبي ذر ، عن النبي على قال ذلك يحيى القطان عن عبدالحميد . ووقفه غير يحيى عن عبدالحميد ، وكذلك رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب موقوفاً أيضًا ، وهو المحفوظ » . اه . وانظر «علل أحمد» (٣/ ٤٠٣) .

- (١) شية: علامة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ١٦٩).
- (٢) أكفالها: ج. كِفْل، وهو: الفَّخِذ. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢١٨/٦).
  - (٣) قلدوها: جهزوها للجهاد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:قلد).
- (٤) **الأوتار:** جمع وَتَر القوس فإنهم كانوا يعلقونها بأعناق الدواب لدفع العين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢١٨/٦).





# بِكُلُّ كُمَيْتِ (١) أَغَرَّ (٢) مُحَجَّلِ (٣) ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلِ ، أَوْ أَدْهَمَ (١) أَغَرَّ مُحَجَّلٍ . ٤- الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْل

(قَالَ أَبُو عَلِلَزِهِمِن : وَالشِّكَالُ : أَنْ تَكُونَ (ثَلَاثَةُ) (٥) قَوَائِمَ مِنْهُ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً ، أَوْ تَكُونَ الثَّلَاثُ مُطْلَقَةً وَالرِّجْلُ مُحَجَّلَةً ، وَلَيْسَ يَكُونُ الشَّكَالُ إِلَّا فِي الرِّجِلِ وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ).

• [٤٦٠٢] أَخْبُو إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ، قَالَ: حَدَّثُنَا شُعْمَةً .

ورواية أبي داود مفرقة ، وذكر الذهبي في «الميزان» (٥٧٠٩) الحديث ثم قال: «عقيل بن شبيب لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث تفرد به محمد بن مهاجر عنه» . اه. .

قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ١١٨): «أبو وهب الجشمي هذا - وذكر الحديث -ليست له صحبة ، وهو : أبو وهب الذي يروي عن مكحول ، اسمه : عبيداللَّه بن عبيدالكلاعي الشامي. وروى هذا الحديث إسهاعيل بن عياش عن أبي وهب عن مكحول ، قال : بلغنا أن النبي ﷺ قال . . . وأدخل أبي هذا الحديث في «مسند الوحدان» وأخبر أيضًا بعلَّته» . اهـ . وانظر: «الاستيعاب» (٤/ ١٧٧٥)، و«جامع التحصيل» (ص ٣٢٢)، و«الإصابة» (٤/ ٢١٨)، و «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۲۷٤).

(٥) هكذا في (ت): «ثلاث».

<sup>(</sup>١) كميت: بالتصغير وهو ما كان لونه بين السواد والحمرة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أغر: أبيض الوجه . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٢١٩) .

<sup>(</sup>٣) محجل: في أرجله بياض. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) أدهم: الأدهم: الأسود. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٢١٩).

<sup>\* [</sup>٤٦٠١] [التحفة: د س ١٥٥٢١–د س ١٥٥٢٠–د س ١٥٥١٩] [المجتبئ: ٣٥٩١] • أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود (٢٥٤٣، ٢٥٥٣، ٤٩٥٠) من طريق محمد بن المهاجر بنحوه .



(ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي رُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يَكُرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ .

اللَّفظُ لإِسْمَاعِيلَ.

• [٤٦٠٣] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةً ، حَدْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةً ، وَاللَّبِيِّ وَيَلِيَّةً ، وَاللَّبِي وَاللَّبِي وَيَلِيَّةً ، وَاللَّبِي وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

# ٥- شُؤْمُ الْحَيْلِ

• [٤٦٠٤] أَضِرْا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - (قَالَ) (١): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «الشَّوْمُ

\* [۲۰۲3] [التحقة: م س ۱٤٨٩٤] [المجتبئ: ٣٥٩٢] • أخرجه مسلم (١٠٢/١٨٧٥)، وأحمد (٢/ ٤٥٧/٢) من طرق عن شعبة به .

وقال أحمد في الموضع الأول: «شعبة يخطئ في هذا القول: «عبدالله بن يزيد» وإنها هو: «سلم بن عبدالرحمن النخعي»». اهـ. وانظر: «العلل لأحمد» (٣/ ٣٨٦) و«العلل الكبير» للترمذي (٢/ ٧١٩) وفيه: «قال محمد: (وأرئ حديث شعبة صحيحًا)». اهـ.

قال الترمذي: «حديث سلم بن عبدالرحمن هو صحيح عندهم ليس فيه كلام ، وقد يحتمل أن يكونا روياه جميعًا عن أبي زرعة» . اه.

\* [٤٦٠٣] [التحقة: م دت س ق ١٤٨٩٠] [المجتبئ: ٣٥٩٣] • أخرجه مسلم (١٠١/١٨٧٥) من طريق سفيان به .

(١) في (ر): «قالا».





### فِي ثَلَاثٍ: الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ).

• [٤٦٠٥] أَخْبَرَنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ . (ح) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةً وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : (الشَّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : ((الشُّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرْسَ ) (١٠) .

\* [٤٦٠٤] [التحقة: م ت س ٢٨٢٦] [المجتبئ: ٣٥٩٤] • أخرجه الترمذي (٢٨٢٤ مكرر) عن سعيد بن عبدالرحمن عن ابن عبينة بنحوه .

وتابعهما عليه: الحميدي (٦٢١) وهو من أثبت الناس في ابن عيينة، وأحمد (٨/٢)، وإسحاق بن أبي إسرائيل عند أبي يعلى (٥٥٣٥)، وعمرو الناقد عنده أيضًا (٥٤٩٠).

وخالفهم ابن أبي عمر عند مسلم (٢٢٢٥) ، والترمذي (٢٨٢٤) فرواه عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم وحمزة ، عن ابن عمر به .

قال الترمذي: «رواية سعيد أصح؛ لأن علي بن المديني والحميدي رويا عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وذكرا عن سفيان قال: (لم يرو لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر)». اه..

وقال الحميدي: «فقيل لسفيان: فإنهم يقولون فيه: عن حمزة. قال سفيان: (ما سمعت الزهري ذكر في هذا الحديث حمزة قط)». اه.

وأخرجه البخاري (٢٨٥٨، ٥٧٥٣)، ومسلم (٢٢٢٥) من طريق الزهري به وسوف يأتي في عدة مواضع من عشرة النساء برقم (٩٤٢٧) بفروعه .

(١) في (ر): «الشؤم في المرأة والفرس والدار».

\* [٤٦٠٥] [التحفة: خ م د ت س ٦٦٩٩] [المجتبئ: ٣٥٩٥] . أخرجه مالك في «الموطأ» (١٨١٧)، ومن طريقه البخاري (٥٠٩٣)، ومسلم (٢٢٢٥)، وأبو داود (٣٩٢٢).

كذا قال إسهاعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن سلمة، ويحيي بن يحيى عن مالك، ورواه إسحاق بن سليهان، وعثمان بن عمر، عن مالك، وقالا: عن سالم، وحده، ولكن زاد =

د: جامعة إستانبول

حہ: حمزۃ بجار اللَّه

ت: ت

م: مراد ملا



• [٤٦٠٦] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهَ عَلَى النَّهُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: ﴿إِنْ يَكُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنْ يَكُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَعْةِ (٢) وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ. (الشَّوْمُ) (١) فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ (٢) وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ.

### ٦- بَرَكَةُ الْخَيْلِ

• [٢٦٠٧] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَنِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَنَ مَحْمَدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَنَ مَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: يَحْبَيٰ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ الْبَرَكَةُ فِي نُواصِي الْحَيْلِ ﴾ .

### ٧- فَتُلُ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ

[٤٦٠٨] أخبر عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُوبُنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ

<sup>=</sup> عثمان بن عمر في أوله: «العدوى والطيرة» بمثل رواية ابن وهب المتقدمة، أخرجهما ابن عبدالبر في «التمهيد» (٩/ ٢٨٢).

ورواه أحمدبن أبي طيبة عن مالك ، ولم يذكرها ، أخرجها حمزة الجرجاني في «تاريخ جرجان» (١/ ٦٠). وسيأتي برقم (٩٤٣١).

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) الربعة: الربع: المنزِل ودار الإقامةِ. (انظر: لسان العرب، مادة: ربع).

<sup>\* [</sup>٢٠٠٦] [التحفة: م س ٢٨٢٤] [المجتبئ: ٣٥٩٦] • أخرجه مسلم (٢٢٢٧) من طريق ابن جريج به . وعند أحمد : «الربع والفرس والمرأة» .

<sup>\* [</sup>۲۰۷3] [التحقة: خ م س ١٦٩٥] [المجتبئ: ٣٥٩٧] • أخرجه البخاري (٢٨٥١، ٣٦٤٥)، ومسلم (١٨٧٤) من طريق شعبة به .

### السُّهُ الْكِبِرُ وَلِلْسِّهِ إِنِّ





- قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَفْتِلُ (١) نَاصِيَة (فَرَسٍ)(٢) بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، وَيَقُولُ: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ».
- [٤٦٠٩] أخبر قُتُنبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
   عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «الْحَيْلُ فِي نُوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
- [٤٦١٠] (أخبئ مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ،
   عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي
   نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»).
- [٤٦١١] أخبر لا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُوبَةً ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيْ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلِيْ عَنْ مُودَ فِي نُواصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ » . يَقُولُ : ﴿ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نُواصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ » .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) يفتل: يَبُوم. (انظر: لسان العرب، مادة: فتل).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «فرسه».

<sup>\* [</sup>٢٠٨٨] [التحفة: م س ٣٣٣] [المجتبئ: ٣٥٩٨] . أخرجه مسلم (١٨٧٢) من طريق يونس بنحوه .

<sup>\* [</sup>٢٠٩٩] [التحفة: م س ق ٨٢٨٧] [المجتبى: ٣٥٩٩] • أخرجه البخاري (٢٨٤٩، ٣٦٤٤)، ومسلم (١٨٧١) من طريق نافع بنحوه .

<sup>\* [</sup>٤٦١٠] [التحفة: خ م ت س ق ٩٩/١٨٧] [المجتبئ: ٣٦٠٠] • أخرجه مسلم (٩٩/١٨٧٣) من وجه آخر عن ابن إدريس به .

<sup>\* [</sup>٢٦١١] [التحفة: خ م ت س ق ٩٨٩٧] [المجتبئ: ٣٦٠١] • تفرد به النسائي من طريق ابن أبي عدي عن شعبة ، والحديث مخرج في «الصحيحين» كما مر وكما يأتي من غير هذا الوجه . قال الحافظ في «الفتح» (٦/٥٥): «قال الإسماعيلي: (قال أكثر الرواة عن شعبة: عروة بن الجعد إلا سليمان وابن أبي حدي) . قال ابن حجر: تابعهما مسلم بن إبراهيم أخرجه ابن أبي خيثمة عنه» . اهـ .





- [٤٦١٢] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ﴿ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : وَالْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ » .
- [٤٦١٣] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ وَعَبْدُاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوةً بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْنُ عَنْ عُرُوةً بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْنُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ » .

## ٨- بَابُ تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ

• [٤٦١٤] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامِ الدَّمَشْقِيُّ ، يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامِ الدَّمَشْقِيُّ ، يَونُسَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ (زَيْدٍ) (١) الْجُهَنِيُّ قَالَ : كَانَ يَمُرُّ بِي عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَيَقُولُ : يَا خَالِدُ ، عَالَ اخْرُجْ بِنَا (نَوْمِي) (٢) . فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ ، تَعَالَ اخْرُجْ بِنَا (نَوْمِي) (٢) . فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ ، تَعَالَ

<sup>\* [</sup>٢٦١٢] [التحفة: خ م ت س ق ٩٨٩٧] [المجتبئ: ٣٦٠٢] • أخرجه أحمد (٢٧٦/٤) عن محمد بن جعفر به. والحديث أخرجه البخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣)، والترمذي (١٦٩٤)، وابن ماجه (٢٣٠٥)، وأحمد (٢٧٥/٤) من طرق عن الشعبي به.

<sup>\* [3118] [</sup>التحفة: خ م ت س ق ٩٨٩٧] [المجتبئ: ٣٦٠٣] • أخرجه البخاري (٢٨٥٠)، وأحمد (٣٧٦/٤) من طرق عن شعبة بنحوه .

<sup>(</sup>١) في (ر): «يزيد» ، وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>٢) في (ت): «نَرُم» بحذف الياء.



أُخْبِرْكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللّه ﷺ . فَأَنْنِتُهُ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿إِنَّ اللّهَ يَخْبِرْكَ مَا قَالَ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَة نَفْرِ الْجَنَة : صَانِعَهُ يَخْسِبُ (' فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرِ ، وَالرَّامِيَ بِهِ ، وَمُنْبِلَهُ (' ) ، فَارْمُوا وَارْكَبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا ، وَالرَّامِيَ بِهِ ، وَمُنْبِلَهُ (' ) ، فَارْمُوا وَارْكَبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا ، وَلَنْ تَرْمُوا اللّه وَرَمْيِهِ وَلَئِيسَ اللَّهُو إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ ، وَمُلاَعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ ، وَرَمْيِهِ وَلَئِيسَ اللَّهُو إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ ، وَمُلاَعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ ، وَرَمْيِهِ وَنَئِيلِهِ ('' ) ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفُوهَا ﴾ وقَلْ يَالله وَنَئِلِهِ ('' ) ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفُوهَا ﴾ وقالَ : (كَفَرَ بِهَا) (' ) .

### ٩- التَشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْحَيْلِ

• [٤٦١٥] أَضِرُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : أُهْدِيَتْ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنِ (ابْنِ زَرِيرٍ) (٥) ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّه عَلِي بَعْلَةٌ فَرَكِبَهَا ، فَقَالَ عَلِي " : لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَرَسُولُ اللَّه عَلِي " : لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

حـ: حمزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) يحتسب: يطلب وجه اللَّه وثوابه . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) منبله: مناول السهام، ويجوز أن يراد به الذي يرد السهام على الرامي من الهدف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نبل).

<sup>(</sup>٣) نبله: سهامه . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٩٢) .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٤٥٤٨) من وجه آخر عن ابن جابر مختصرًا.

<sup>\* [</sup>٤٦١٤] [التحفة: دس ٩٩٢٢] [المجتبئ: ٣٦٠٤]

<sup>(</sup>٥) في حاشية (م): «هو الغافقي».

 <sup>\* [</sup>١٠١٨٤] [التحفة: د س ١٠١٨٤] [المجتبئ: ٣٦٠٦] • أخرجه أحمد (١٠٠/١، ١٥٨)،
 وأبو داود (٢٥٦٥)، وصححه ابن حبان (٢٦٨٢) من طريق يزيد بن أبي حبيب بنحوه .





• [٤٦١٦] أَضِوْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلُ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلُ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلُ: وَعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْدُ أَفِي الظُّهْ وِ الْعَصْرِ ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَلَعَلَهُ كَانَ يَقُرأُ فِي أَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْدٍ يَقُرأُ فِي الظُّهْ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَلَعَلَهُ كَانَ يَقُرأُ فِي الظُّهْ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَلَعَلَهُ كَانَ يَقُرأُ فِي الظَّهْ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَلَعَلَهُ كَانَ يَقُرأُ فِي الظَّهْ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَلَعَلَهُ كَانَ يَقُرأُ فِي الظَّهْ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: لَا . قَالَ : فَلَعَلَهُ كَانَ يَقُرأُ فِي الظَّهْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِشَيْءِ دُونَ اللَّه عَلَيْهُ إِنَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثُهُ وَاللَّهُ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللَّه عَيْكِهُ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثُهُ وَاللَّهُ مَا اخْتَصَنَا رَسُولُ اللَّه عَيْكِهُ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثُهُ وَاللَّهُ مَا اخْتَصَنَا رَسُولُ اللَّه عَيْكُ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثُهُ وَاللَّهُ مَا اخْتَصَنَا رَسُولُ اللَّه عَيْكُ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثُهُ وَاللَّهُ مَا اخْتَصَنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُدَوّ ، وَأَنْ لَا نُنْوَى النَّهُ الْمُونُ وَ مَنَ النَّهُ عَلَى الْحُمْلُ (مِنَ ) الطَّدَقَةِ ، وَأَنْ لَا نُنْوَى النَّهُ مَا الْعَلَمُ الْمُعُولُ (مِنَ ) الطَّدَقَةِ ، وَأَنْ لَا نُذُونِ النَّهُ مَا الْعُمْرُوء ، وَأَنْ لَا نُذُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ .

### ١٠ - عَلَفُ الْخَيْلِ

• [٤٦١٧] (قال) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ الله ، كَانَ شِبَعُهُ وَرِيْهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيرًا نِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>١) في (ر): «حمشا»، وفي حاشية (م): «هذا دعاء؛ أي: خمش وجهه خمشًا وخده» وفي حاشية (ت) كتب: «قال اللحياني علي بن حازم: خمشًا وعقرًا بمعنّى، ابن الفصيح». والمعنى أنه دعا عليه بأن يقشر وجهه أو جلده. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): «عبدًا» ، وكتب في حاشيتها: «عبد» وصحح عليها.

<sup>(</sup>٣) نسبغ: نتمه ولا نترك شيئا من فرائضه وسننه . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣/ ١٨) .

<sup>(</sup>٤) ننزي: تَحْمِل الذَّكر على الأُنثى للنسل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نزا).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (١٧٧) مختصرًا على آخره .

<sup>\* [</sup>٢٦١٦] [التحفة: دت س ق ٥٩٩١] [المجتبى: ٣٦٠٧]

<sup>\* [</sup>٢٦١٧] [التحفة: خ س ٢٩٦٤] [المجتبئ: ٣٦٠٨] • أخرجه البخاري (٢٨٥٣)، وأحمد (٢/ ٣٧٤) من طريق طلحة بنحوه .





### ١١- إضمارُ الْحَيْلِ لِلسَّبْقِ(١)

• [٤٦١٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سَابَقَ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتُ (٢) مِنَ الْحَفْيَاءِ (٣) وَكَانَ أَمَدُهَا (٤) ثَنِيَّةً الْوَدَاعِ (٥) ، وَمَا بَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّيْيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْتٍ ، وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّيْيَةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْتٍ ، وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا .

### ١٢ - غَايَةُ السَّبْقِ لِلَّتِي لَمْ تُضْمَرْ

[٤٦١٩] أَضِعُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
 أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَةً الْوَدَاعِ،
 وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ.

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) **للسبق:** السَّبْقُ: مصدر سَبَقَ. وقد سَبَقَه يَسْبُقُه ويسبِقه سَبْقًا: تقدَّمه. (انظر: لسان العرب، مادة:سبق).

<sup>(</sup>٢) أضمرت: وهو أن يقلل علفها مدة، وتدخل بيتا، وتغطى فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) الحفياء: مكان خارج المدينة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٧١) .

<sup>(</sup>٤) أمدها: غايتها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) ثنية الوداع: موضع بالمدينة ، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣/ ١٤) .

 <sup>★ [</sup>٢٦١٨] [التحفة: خ م دس ١٩٣٠] [المجتبئ: ٣٦١٠] • أخرجه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠)
 من طريق مالك به .

<sup>\* [</sup>٢٦١٩] [التحفة: خ م س ٨٢٨٠] • أخرجه البخاري (٢٨٦٩، ٧٣٣٦)، ومسلم (١٨٧٠) من طريق الليث بنحوه .



### ١٣ - السَّبَقُ

- [٤٦٢٠] أَضِلُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿لَا سَبَقَ (١) إِلَّا فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿لَا سَبَقَ (١) إِلَّا فِي نَصْل (٢) أَوْ حَافِرِ أَوْ حُفْقٌ).
- [٢٦٢١] أَضِوْ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿لَا سَبَقَ إِلَّا فِي عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ حُفْ أَوْ حَافِمٍ » .
- [٤٦٢٢] أَخْبَرَنَى (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ) (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٢٨٦٨، ٢٨٧٠)، ومسلم (١٨٧٠) من وجه آخر عن نافع بنحوه.

<sup>(</sup>١) سبق: هو ما يُجْعل من المال رهنًا على المسابقة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:سبق).

<sup>(</sup>٢) نصل: حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن لها مقبض. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢/ ٤٩).

<sup>\* [</sup>٤٦٢٠] [التحفة: د ت س ١٤٦٣٨] [المجتبئ: ٣٦١١] • أخرجه أبوداود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، وأحمد (٢ ٤٧٤)، وصححه ابن حبان (٤٦٩٠) من طرق عن ابن أبي ذئب به . قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . اهـ .

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٤/ ٩٤): «هذا الحديث احتاج الناس فيه إلى ابن أبي ذئب فرواه عنه جماعة من الأئمة». اهـ.

<sup>\* [</sup>٢٦٢١] [التحفة: دت س ١٤٦٣٨] [المجتبئ: ٣٦١٢]

<sup>(</sup>٣) في (م): «يعقوببن إبراهيم» ، وكتب في الحاشية: «الصحيح إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» .

### السُّهُ الْهِ بِرَوْلِلنِّيمَ إِنِيُّ





يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا يَحِلُّ سَبَقٌ إِلَّا عَلَىٰ خُفِّ أَوْ حَافِر .

- [٤٦٢٣] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّه يَكِيْ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ عَلَى قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّه يَكِيْ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاء أَعْرَابِيٌ عَلَى قَالُوا : قَعُودٍ (١) فَسَبَقَهَا ، فَشَقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالُوا : قَعُودٍ (١) فَسَبَقَهَا ، فَشَقَ عَلَى الله الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ١٠ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ . قَالَ : ﴿ إِنَّ حَقَّا عَلَى الله (أَنْ) (٢) لَا يَرْتَفِعَ مِنَ اللهُ نَيَا (شَيْءٌ) (٣) إِلَّا وَضَعَهُ . اللهُ نْيَا (شَيْءٌ) (٣) إِلَّا وَضَعَهُ .
- [٤٦٢٤] أخبر عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَىٰ لِبَنِي لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ قَالَ :

<sup>\* [</sup>۲۲۲۲] [المجتبئ: ٣٦١٣] • تفرد به النسائي . قال الطبراني في «الأوسط» (١١٠) : «لم يروه عن عبدالله الجندعي إلا سليهان بن يسار ، ولاعن ابن يسار إلا أبوالأسود محمد بن عبدالله عن عبيدالله» . اه.

<sup>(</sup>١) قعود: ذَكَرُ الجِمال حين يُرْكب، وأقل ذلك أن يكون عمره سنتين حتى ست سنوات. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٦/ ٧٤).

<sup>[ 1/</sup>OA]®

<sup>(</sup>٢) من (ر) ، (ت) ، وحاشية (م) ، وصحح عليها فيها .

<sup>(</sup>٣) في (م): «شيئًا» ، وفي (ت): «بشيء» ، والمثبت من (ر).

<sup>\* [</sup>٢٦٢٣] [التحفة: س ٦٤١] [المجتبئ: ٣٦١٤] • أخرجه البخاري (٢٨٧١، ٢٨٧١) من طريق حميد بنحوه، وسيأتي برقم (٤٦٢٧).



# (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرِ أَوْ خُفٍّْ) .

### ١٤ - الْجَلَبُ<sup>(١)</sup>

• [٤٦٢٥] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُو : ابْنُ زُرِيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ زُرِيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْمِسْلَامِ ، وَمَنِ ائْتَهَبَ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ : ﴿ لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ (٢) وَلَا شِغَارَ (٣) فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنِ ائْتَهَبَ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ : ﴿ لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ (٢) وَلَا شِغَارَ (٣)

★ [٤٦٢٤] [التحفة: س ق ١٤٨٧٧] [المجتبئ: ٣٦١٥] • أخرجه ابن ماجه (٢٨٧٨)، وأحمد
 (٢/ ٢٥٦، ٣٨٥، ٤٢٤) من طرق عن محمد بن عمرو به .

وقال الدارقطني في «العلل» (٩/ ٣٠١): «يرويه محمدبن عمرو واختلف عنه»، ثم قال: «رووه عن محمدبن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين، عن أبي هريرة وهو الأصح». اهـ.

(١) في حاشية (م): «الجلب: الصياح بالفرس من خلفه حال السباق. انتهى».

الجلب يكون في الزكاة والسباق؛ أما في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهئ عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم من أماكنهم، وأما في السباق فهو أن يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجرى. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١١١).

- (۲) جنب: الجنب في السباق: أن يدخل السباق بفرس بجانب فرسه الذي يسابق عليه فإذا تعب المركوب ركب الآخر. والجنب في الزكاة: هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه، وقيل: هو أن يبعد رب المال بهاله حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١١١).
- (٣) شغار: تزويج وَلِيَّ موكلَته لآخر، على أن يزوجه الآخر موكلَته ولا مهر بينهما. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢٠٠/٩).





### نُهْبَةً (١) فَلَيْسَ مِئًا».

### ١٥ - الْجَنَبُ<sup>(٢)</sup>

- [٤٦٢٦] أخبر مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَرَعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام) .
- [٤٦٢٧] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ :

(۱) **انتهب نهبة :** النهب هو الأخذ على وجه العلانية قهرا . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۲۹/۱۳) .

\* [٤٦٢٥] [التحفة: دت س ق ١٠٧٩٣] [المجتبئ: ٣٦١٦] • أخرجه الترمذي (١١٢٣)، أحمد (٤٤٥، ٤٣٩، ٤٣٩، ٤٣٩) من طرق عن حميد به .

وهو عند أبي داود (٢٥٨١) من هذا الوجه وليس فيه الشغار ولاالنهبة وعند ابن ماجه (٣٩٣٧) في النهبة فقط.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اهد. وصححه ابن حبان (٣٢٦٧). وقال البزار: «وهذا الحديث لانعلمه يروى عن عمرانبن حصين بهذا اللفظ بأحسن من هذا الإسناد عن عمران». اهد. «المسند» (٩/ ٢٩).

والحسن لم يسمع من عمران بن حصين قاله جماعة من الأئمة ، انظر : «جامع التحصيل» (م ١٣٥) . و «تحفة التحصيل» (ص ٦٧) .

وقد اختلف فيه على حميد الطويل فرواه عنه بشربن المفضل هنا وعند الترمذي وأبي داود وتابعه عليه يزيدبن زريع عند النسائي وابن ماجه وخالفهم مروان بن معاوية الفزاري .

والحديث سيأتي من وجه آخر عن حميد الطويل برقم (٥٦٨١) .

(٢) في حاشية (م): «الجنب محركا: هو أن يجنب الرجل معه فرسًا عند الرهان؛ ليتحول عليه. انتهى».

★ [٢٦٢٦] [التحفة: س ١٠٨١٧] [المجتبن: ٣٦١٧] • أخرجه أحمد (٤٢٩/٤) عن محمد بن جعفر به ، وانظر التعليق على الحديث السابق.

د : جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

م: مراد مال



حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : سَابَقَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَجَدُوا (٢) رَسُولِ اللَّه عَلِيْ وَجَدُوا (٢) فَسَبَقَهُ ، فَكَأْنَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّه عَلِيْ وَجَدُوا (٢) فِي نَفْسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : (حَقُّ عَلَى اللَّهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ "٢) .

### ١٦ - سُهْمَانُ الْحَيْل

• [٢٦٢٨] (قال) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَامَ خَيْبَرَ لِلرُّبَيْرِ (بْنِ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَامَ خَيْبَرَ لِلرُّبَيْرِ (بْنِ الْوَبْنِي ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَامَ خَيْبَرَ لِلرُّبَيْرِ (بْنِ الْعَوَّامِ) أَرْبَعَةَ أَسْهُم : سَهُم لِلزُبيْرِ ، وَسَهُم لِذِي الْقُرْبَى ؛ لِصَفِيّةً بِنْتِ عَبْدِالْمُطَلِّبِ أَمْ الرُّبَيْرِ ، (وَسَهُمَيْنِ) (٤) لِلْفَرَسِ .

تَمَّ كِتَابُ الْخَيْلِ وَالسَّبَقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م)، (ت): «أعرابيا»، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في «المجتبى».

<sup>(</sup>٢) وجدوا: حزنوا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء هذا الحديث تحت هذا الباب، ولا تظهر مناسبته له، وتقدم برقم (٤٦٢٣).

<sup>\* [</sup>٢٦٢٧] [التحفة: س ٢٩٦] [المجتبئ: ٣٦١٨]

 <sup>(</sup>٤) فوقها في (م): «ض ع» ، وفي الحاشية: «وسهمان» ، وفوقها: «خ» .

<sup>\* [</sup>٢٦٢٨] [التحفة: س ٥٢٩١] [المجتبئ: ٣٦١٩] • تفرد به النسائي.

قال البيهقي في «الكبرئ» (٣٢٦/٦): «رواه سعيدبن عبدالرحمن عن هشام موصولا، ورواه ابن عيينة ومحمدبن بشر عن هشام، عن يحيئ بن عباد من قوله، دون ذكر عبدالله في إسناده». اهـ.







## 

- [٤٦٢٩] أَخْبَرِنْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرْ ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ حِينَ حَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمٍ ذِي الْقُرْبَىٰ ، لِمَنْ يَرَاهُ ؟ فَقَالَ : هُوَ اللَّهَ يَنِيْهِ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا لَنَا ؛ لِقُرْبَىٰ رَسُولِ اللَّهَ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا فَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، فَيَتَا رَأَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ . وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ (٢) ، وَيُعْطِي فَقِيرَهُمْ ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ .
- [٤٦٣٠] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرُ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرُ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمٍ ذِي الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُمُرُ : فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ ، كَتَبْتُ إِلَيْهِ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْم ذِي كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ ، كَتَبْتُ إِلَيْهِ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْم ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ وَهُو لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانًا (إِلَى) أَنْ يُتُكِحَ الْقُرْبَى لِمَنْ هُو؟ وَهُو لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانًا (إِلَى) أَنْ يُتُكِحَ

<sup>(</sup>١) يعزو إليه الحافظ المزي في «التحفة» باسم: قسم الفيء كما في «المجتبئ».

<sup>(</sup>٢) غارمهم: من عليه دَيْن منهم . (انظر: لسان العرب ، مادة : غرم) .

<sup>\* [</sup>٤٦٢٩] [التحفة: م دت س ٢٥٥٧] [المجتبئ: ٤١٧١] • أخرجه أبو داود (٢٩٨٢)، وأحمد (٣٢٠)، والبيهقي (٦/ ٣٤٥–٣٤٥)، وصححه ابن حبان (٤٨٢٤) من طرق عن يونس بنحوه.

والحديث سيأتي من وجهين آخرين عن يزيدبن هرمز برقم (٨٨٧٢)، (١١٦٨٩).





- [٤٦٣١] أَخْبَرَ فَي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ (بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحِ الْفَرَاءِ الْفَرَاءِ فَي الْأَوْرَاعِيِّ قَالَ : كَدَّبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا فِيهِ : وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسَ كُتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا فِيهِ : وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسَ كُلَّهُ ، وَإِنَّمَا سَهُمُ أَبِيكَ كَسَهُم رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِيهِ حَقُّ اللَّه وَحَقُّ الرَّسُولِ كُلَّهُ ، وَإِنَّمَا سَهُمُ أَبِيكَ كَسَهُم رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِيهِ حَقُّ اللَّه وَحَقُّ الرَّسُولِ كُلَّهُ ، وَإِنْ السَّبِيلِ . فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ كَسَهُم وَجُلُو مَنْ كَثُونَ خُصَمَاءً أَبِيكَ يَتْجُو (مَنْ كَثُونَ خُصَمَاوُهُ ؟!) (١٤ وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ! فَكَيْفَ يَتْجُو (مَنْ كَثُونَ خُصَمَاوُهُ ؟!) وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمَرَامِيرُ) (١٥ بِدُعَةً فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُرُ (١٠ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُرُ (١٠ جُمَّتَكَ (٧) جُمَّةً السُّوءِ .
- [٤٦٣٢] أَحْبَرِنى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعَيْبُ بْنُ

<sup>(</sup>١) أيمنا: غير المتزوج منا. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) عائلنا: فقيرنا. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) في (م): (تركناه) والمثبت من (ت) ، (ر).

<sup>\* [</sup>٤٦٣٠] [المجتبئ: ٢٧٢٤]

<sup>(</sup>٤) في (ر): "مِنْ كَثْرَةِ خصمائه".

<sup>(</sup>٥) في (ر): «المزمار».

<sup>(</sup>٦) يجز: يحلق. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٧) جمتك: الجمة: الشعر النازل على الكتف. (انظر: لسان العرب، مادة: جمم).

 <sup>★ [</sup>٤٦٣١] [المجتبئ: ٤١٧٣] • تفرد به النسائي، وأخرجه من طريق النسائي ابن عساكر في «الحريخ دمشق» (٣٥٦/٤٥)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٧٠) من طريق المسيب بن واضح، عن أبي إسحاق الفزاري به . وهو في «السير» لأبي إسحاق الفزاري (٥٣٦).



يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ جَاءَ هُو وَعُنْمَانُ بْنُ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ جَاءَ هُو وَعُنْمَانُ بْنُ عَفْانَ (إِلَىٰ) رَسُولِ الله عَيْ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ حَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ ، فَقَالًا : يَارَسُولَ اللّهِ ، قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ وَلَمْ تُعْطِئا شَيْنًا ، وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَابِتِهِمْ . فَقَالَ لَهُمَا اللّه عَلِيدِ مَنَافٍ وَلَمْ تُعْطِئا شَيْنًا ، وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَابِتِهِمْ . فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّه عَلِيدٍ : ﴿ إِنَّمَا أَرَىٰ هَاشِمًا وَالْمُطَلِبَ (شَيْنًا) وَاحِدًا ﴾ . قالَ جُبَيْرُ : وَلَمْ يَعْسِمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ لَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْحُمُسِ شَيْنًا ، وَتَمَا فَاللّهُ عَلَيْ فَلُ مِنْ ذَلِكَ الْحُمُسِ شَيْنًا ، وَتَرَابَتُنَا مِنْ ذَلِكَ الْحُمُسِ شَيْنًا ، وَتَرَابَتُنَا مِنْ ذَلِكَ الْحُمُسِ شَيْنًا ، وَتَرَابَتُنَا مِنْ ذَلِكَ الْحُمُسِ شَيْنًا ، وَتَوَابِعَيْ يَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْحُمُسِ شَيْنًا ، وَتَمَا لَيْنِي مَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَلِبِ .

• [٤٦٣٣] أخبرًا مُحمَّدُ بنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمِ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ سَهْمَ (ذَوِي) (اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>\* [</sup>۲۳۲٤] [التحفة: خ د س ق ۱۸۵۵] [المجتبئ: ۱۷۷٤] ● أخرجه البخاري (۲۲۲۹)، وأبو داود (۲۹۷۸، ۲۹۷۸)، وابن ماجه (۲۸۸۱)، وأحمد (۴/۸۳، ۸۵) من طرق عن يونس بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (ر)، (ت): «ذي».

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ر) ، وفوقهما في (م) : «ض عـ» ، وفي الحاشية : «شيء واحد» ، وفوقها : «خـ» ، وهي كذلك في (ت) ، وهو أشبه .



وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

• [٤٦٣٤] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، يَعْنِي:
ابْنَ مُوسَىٰ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ يَيْقُ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً (١) مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ،
عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُ يَقِيْقُ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً (١) مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ،
فَقَالَ: ﴿ أَيْهُ النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يَحِلُ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ،
وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ ).

قَالَ أَبُو عَلِيْرَجِمْنَ : اسْمُ أَبِي سَلَّامٍ : مَمْطُورٌ ، وَاسْمُ أَبِي أَمَامَةً : صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ .

• [٤٦٣٥] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّدِ بْنِ السَّعَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

قال أبوحاتم في «العلل» (٢/٣٠٣): «ما أدري ماهذا، لم يسمع أبوسلام من عمروبن عبسة شيئًا؛ إنها يروي عن أبي أمامة عنه». اهـ. وقد رواه الحاكم في «المستدرك» (٣/٤/٧) بواسطة أبي أمامة عنه.

<sup>\* [</sup>٤٦٣٣] [التحفة: خ د س ق ٣١٨٥] [المجتبئ: ٤١٧٥] • أخرجه أبو داود (٢٩٨٠)، وأحمد (٨١/٤) من طريق ابن إسحاق به .

وأخرجه البخاري (٣١٤٠، ٣٠٠٣) من وجه آخر عن الزهري بنحوه .

<sup>(</sup>١) ويرة: شَعْرَة . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٣١) .

 <sup>★ [</sup>٤٦٣٤] [التحفة: س ٢٩٠٩] [المجتبئ: ٢١٧٦] • أخرجه أحمد (٣١٩/٥)، وصححه ابن
 حبان (٤٨٥٥) من طريق عبدالرحمن بن عياش بنحوه .

والحديث رواه الوليدبن مسلم، عن العلاءبن زيد، أنه سمع أباسلام الأسود قال: سمعت عمروبن عبسة به مرفوعًا.





جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ أَتَىٰ بَعِيرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ (١) وَبَرَةَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (هَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ (١) شَيْءٌ وَلَا هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ).

• [٤٦٣٦] أخبرًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي الرُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ (٣) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلَارِكَابٍ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ (٤) وَالسَّلَاح، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

والحديث يأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٣٤١)، (١١٦٨٨) وقرن في الموضع الثاني مع عبيدالله بن سعيد كلا من يحيل بن موسئ وهارون بن عبدالله ، ويأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (٩٣٤٠).

<sup>(</sup>١) سنامه: السَّنام: كُتَلِّ من الشَّحْم محدَّبة على ظهر البعير والناقة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنم).

<sup>(</sup>٢) **الفيء:** ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، أو ما أخذ من الكفار بعد الحرب وتصير الدار دار إسلام. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٢٨).

 <sup>★ [3778] [</sup>التحفة: س ٢٩٧٨] [المجتبئ: ٤١٧٧] • أخرجه أحمد (٢/ ١٨٤)، وأبو داود
 (٢٦٩٤) من طريق ابن إسحاق بنحوه، ورواية النسائي مختصرة.

<sup>(</sup>٣) يوجف: الإيجاف: سرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها إيجافًا: إذا حثها على السير. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وجف).

<sup>(</sup>٤) الكراع: اسم لجميع الخيل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كرع).

<sup>\* [</sup>٢٦٣٦] [التحفة: خ م د ت س ١٠٦٣] [المجتبئ: ٢١٧٨] • أخرجه البخاري (٤٨٨٥، ٢٦٣٦)، ومسلم (١٧٥٧)، وأجمد (٢٩٦٥)، والترمذي (١٧١٩)، وأحمد (٢٥/١، ٢٥٠٥) من طرق عن الزهري بنحوه.

### الشُهُ وَالْكِيرُولِلنِّسَافَيُّ





- [٤٦٣٧] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ صَدَقَتِهِ، وَمِمَّا تَرَكَ، وَمَنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُوبَكْدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) .
- [٤٦٣٨] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، (فِي) قَوْلِهِ: ﴿ (مَا ) (١٠) غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ٤١] قَالَ: خُمْسُ اللَّهُ وَخُمُسُ رَسُولِهِ ﷺ وَاحِدٌ، كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مِنْهُ ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ .
- [٤٦٣٩] أخبئ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُّ، قَالَ: (حَدَّثَنَا)(٢) سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَٱعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٤٦٣٧] [التحفة: خ م د س ٦٦٣٠] [المجتبئ: ٤١٧٩] ● أخرجه البخاري (٣٧١١)، وأبو داود (٢٩٦٩) من طريق شعيب بن أبي حزة بنحوه ، ورواية النسائي مختصرة .

وأخرجه البخاري (۳۰۹۲، ۳۰۵، ٤٢٤١، ٤٢٤١، ٦٧٢٥)، ومسلم (١٧٥٩)، وأبو داود (۲۹۲۸، ۲۹۷۸)، وأحمد (۱/ ٤، ۲، ۹، ۱۰) من طرق عن الزهري بنحوه.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ التي بين أيدينا ، والتلاوة : «أنَّمَا» .

<sup>\* [</sup>٤٦٣٨] [التحفة: س ١٩٠٥٦] [المجتبئ: ٤١٨٠] . تفرد به النسائي، وهو مرسل. (٢) في (ر): «عن».





شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَكُ، (وَلِلرَّسُولِ) ﴾ [الأنفال: ٤١] قَالَ: (هَذَا) (١) مِفْتَاحُ كَلَامٍ، لِللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الرّسُولِ عَلَيْ اللّهُ الرّسُولِ عَلَيْ اللّهُ الرّسُولِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الرّسُولِ عَلَيْ اللّهُ الرّسُولِ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- [٤٦٤٠] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةً قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَىٰ بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ وَٱعْلَمُوا اللَّهِ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةً قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَىٰ بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ وَٱعْلَمُوا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللّه
- [٤٦٤١] أَخْبُ رُا عَمْرُو (بْنُ يَحْيَى) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَالْمَعْبِيُ عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ عَنْ صَفْيَةِ وَصَفِيّةِ وَصَفِيّةٍ وَصَفِيّةٍ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمّا (سَهْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمّا (سَهْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمّا (سَهْمُ النَّبِي عَلَيْهِ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمّا (سَهْمُ ) الصَّفِيِّ

<sup>(</sup>١) في (م): «هو».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «فكانا في ذلك» ، وفي (ت): «فكان في ذلك» ، والمثبت من (م).

<sup>\* [</sup>٤٦٣٩] [التحفة: س ١٨٥٧٩] [المجتبئ: ٤١٨١] • أخرجه الحاكم (٢/ ١٤٠) من وجه آخر عن سفيان بنحوه.

<sup>\* [</sup>٤٦٤٠] [التحقة: س ١٩٥٣١] [المجتبع: ٤١٨٢] • أخرجه سعيدبن منصور (٥/ ٢١٥).

 <sup>(</sup>٣) صفيه: ما اختاره من المغنم واصطفاه لنفسه قبل القسمة: من فرس أو سيف أو غيره.
 (انظر: لسان العرب، مادة: صفا).





- فَغُرَّةٌ (١) يَخْتَارُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ (شَاءَهُ)(٢).
- [٤٦٤٢] أضِوْ عَمْرُو (بن يَحْيَى بنِ الْحَارِثِ) ، قَالَ : (حَدَّثَنَا) (٣ مَحْبُوبُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ : بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّف بِالْمِرْبَدِ ؛ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ (٤) ، فَقَالَ : كَتَب لِي هَذِهِ أَنَا مَعَ مُطَرِّف بِالْمِرْبَدِ ؛ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ (اللَّه عَلَيْهِ : كَتَب لِي هَذِه رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ ، فَهَلْ أَحَدُ مِنْكُمْ يَقْرَأُ ؟ قُلْتُ : أَنَا أَقْرَأُ . فَإِذَا فِيها : (مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولُ اللَّه عَلِيهِ ) (١) رُهني ) (٥) رُهني بنِ أَقَيْشٍ ، أَنَهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللّهُ ، وَأَنْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ ، (وَأَقَرُوا بِالْحُمْسِ) (٢) فِي عَنَاثِمِهِمْ وَسَهُم النّبِيُ عَلَيْهِ وَصَغِيّهِ ، فَإِنّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللّهَ وَرَسُولِهِ . .
- [٤٦٤٣] أَضِوْ عَمْرُو (بْنُ يَحْيَىٰ)، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ (وَ) لِلرَّسُولِ ﷺ كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَقَرَابَتُهُ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْتًا، فَكَانَ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) فغرة: الغرة: النفيس من كل شيء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غرر).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «يشاؤه» ، وفي (ر): «شاء» بدون هاء.

<sup>\* [</sup>٤٦٤١] [التحفة: د س ١٨٨٦٨] [المجتبئ: ٤١٨٣] • أخرجه أبو داود (٢٩٩١) من طريق الثوري عن مطرف عن الشعبي قال: «كان للنبي على سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس» هكذا مرسلا.

<sup>(</sup>٣) في (ت) : «عن» .

<sup>(</sup>٤) أديم: جلد مدبوغ. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/٣١٣).

<sup>(</sup>٥) في (ر): «إلى». (٦) في (ت): «وأدوا الخمس».

<sup>\* [</sup>٤٦٤٢] [التحفة: د س ١٥٦٨٣] [المجتبئ: ٤١٨٤] • أخرجه أبو داود (٢٩٩٩)، وأحمد (٥/ ٢٧، ٧٨، ٧٨، ٣٦٣) من طريق يزيد بن عبدالله بن الشخير بنحوه .





لِلنَّبِيِّ ﷺ خُمُسُ الْخُمُسِ، (وَلِذِي الْقُرْبَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ) (١)، وَلِلْيَتَامَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْيَتَامَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْيَتَامَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ (٢). وَلِإِبْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ (٢).

(بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيَّهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا) .

### ١- تَفْرِيقُ الْخُمُسِ وَخُمُسِ الْخُمُسِ

قَالَ أَبِهِ عَبِلِرَمُنَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ وَاعْلَمُوا اَنْمَا غَنِمْ مَن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْلِيَسَى وَالْلَمَسَكِينِ وَالْبَنِ وَالْبَنِ فَالْمَسَكِينِ وَالْبَنِ فَالْمَالَ وَالْمَسَكِينِ وَالْبَنِ الْمَالَ وَالْمَالُ وَاللَّهُ الْمَا السَّفْتَحَ الْكَلَامَ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ لَأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ ، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ لَوْنَ الْمَالُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُ وَلَعَلَمُ الْمَسْفِ مُ الْكَلَامِ وَلَمْ يَنْسِبِ الطَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لِأَنَّهُمَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ ، وَلَمْ يَنْسِبِ الطَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ لَانَّهُ مَا أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ قِيلَ : بَلْ يُؤْخِذُ مِنَ الْعَنِيمَةِ (٤) شَيْءٌ لِللَّا اللهُ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ قِيلَ : بَلْ يُؤْخِذُ مِنَ الْعَنِيمَةِ (٤) شَيْءٌ فَيُعْمَلُ لِلْكُعْبَةِ ، وَهُو السَّهُمُ الَّذِي لِلَّهِ وَسَهُمُ النَّبِي عَيْلِهُ إِلَى الْإِمَامِ (يَشْتَرِي) (٥) فَيُحْعَلُ لِلْكُعْبَةِ ، وَهُو السَّهُمُ الَّذِي لِلَّهِ وَسَهُمُ النَّبِي عَيْلَةً إِلَى الْإِمَامِ (يَشْتَرِي) (٥) مِنْ وَلَى مَمَّنُ فِيهِ غَنَاءٌ وَمَنْفَعَةٌ لِأَهُلِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ الْكُرَاعَ وَالسَّلَامَ وَيَعْفَعُ لِأَهُلُ الْإِسْلَامِ مِنْ وَلَى الْمُولِ الْإِسْلَامِ مِنْ وَلَى الْمُرَاعِ وَالسَّهُ مُنْ وَلَى مَمَنْ فِيهِ عَنَاءٌ وَمَنْفَعَةٌ لِأَمْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ وَلَا مُنْ وَلَا لَا لَكُونُ وَالسَّهُ وَالسَّهُمُ اللَّهُ مِنْ وَلَا مَا مُ وَالسَّهُ مُنْ وَلَا لَا مُنْ وَلَا لِلللْهُ الْمُ الْمُلْ الْمُولِ الْمُنْ وَلَاللَّهُ الْمُؤْلُو الْمُلْولُ الْمُلْكِمُ الْمُلْمِ الْمُسْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُنْ وَالْمَامِ وَالْمُلُوا الْمُؤْلِلُهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ وَلَالِهُ مُنْ وَلَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُلْعُولُ الْمُؤْلُولُ ا

<sup>(</sup>١) ليس في (م)، والمثبت من (ت)، وفي (ر): «ولذي قرابته خمس الخمس».

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي.

<sup>\* [</sup>٤٦٤٣] [التحفة: س ١٩٢٦١] [المجتبئ: ١٨٥٤]

 <sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «تفريق الخمس وخمس الخمس، تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَعَلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَكُهُ. ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الغنيمة: ما أُصيبَ من أموال ومتاع أهل الحرب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غنم).

<sup>(</sup>٥) في (ر): «ليشتري».





مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ، وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَثُو هَاشِم، وَبَثُو الْمُطَّبِ سَهْمُ الْعَنِيِّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرِ. (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْعَنِيِّ وَالْمُنْفِي وَالْمَالِمِ، وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ فِي الصَّوَابُ، وَاللَّه أَعْلَمُ الْعَنِيِّ وَالْكَبِيرُ وَالْأَنْمَى وَالْأَنْمَى وَالْأَكُرُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا خَلْونَ اللَّهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُلُهِ لِيَنِي فُلَانٍ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ وَلَا اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ السَّيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ وَلِي السَّيلِ ، وَقِيلَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَعْطَى أَحَدُ مِنْهُمْ سَهُمْ مِسْكِينٍ وَلَا سَهُمْ ابْنِ السَّيلِ ، وَقِيلَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُغِينَ مَنْ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ .

• [٤٦٤٤] أَخْبَرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، وَهُوَ : ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ إِلَىٰ عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا . فَقَالَ النَّاسُ : افْصِلْ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا . فَقَالَ النَّاسُ : افْصِلْ بَيْنَهُمَا ، قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْ الْفُولُ اللَّه عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>١) في (م): «أقضي».



فَأَخَذَ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ، وَ(جَعَلَ) سَائِرَهُ سَبِيلَهُ سَبِيلَ الْمَالِ، ثُمَّ وَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرِ فَصَنَعْتُ فِيهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ، ثُمَّ أَتَّيَانِي فَسَأَلَانِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ الله ﷺ وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُوبَكْرِ وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا وَأَخَذْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ عُهُودَهُمَا، ثُمَّ أَتَّيَانِي يَقُولُ هَذَا: اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِن ابْنِ أَخِي. وَيَقُولُ هَذَا: اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنَ امْرَأَتِي . فَإِنَّ شَاءَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا (عَلَىٰ أَنْ (يَلِيَاهَا)(١) إِبَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرِ وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ، دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَبِيَا كُفِيَا ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١] هَذِهِ الآيةُ لِهَوُلَاءِ ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْغَدْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [التوبة: ٦٠] هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ [الحشر: ٦] قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيّ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ خَاصَّةً قُرَىٰ عَرَبِيَّةٌ فَدَكُ (٢) وَكَذَا وَكَذَا ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّنِي وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱبَّنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الحشر: ٧] (وَ) ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ ﴾ [الحشر: ٨] ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [الحشر: ٩] ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآهُو

<sup>(</sup>١) في (م): «يليانها» ، وهي لغة معروفة .

<sup>(</sup>٢) فدك: قرية بخير، أو بناحية الحجاز. (انظر: لسان العرب، مادة: فدك).



298

مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر: ١٠] فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ (الْآيَاتِ) (١) النَّاسَ ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِحَقِّ - أَوْ قَالَ: حَظٍّ - إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَائِكُمْ ، وَلَيْنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيَأْتِيَنَّ كُلِّ مُسْلِمٍ حَقَّهُ - أَوْ قَالَ: حَظُّهُ.

آخِرُ كِتَابِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ.

\* \* \*

حـ: حمزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في (ت) ، (ر) : «الآية» .

 <sup>\* [</sup>٤٦٤٤] [التحفة: خ م د ت س ٥١٣٥ – خ م د ت س ١٠٦٣٣] [المجتبئ: ٤١٨٦] ● رواه أحمد
 (١٩/١) عن ابن علية مختصرًا جدًّا، وهو إلى قوله: «لا نورث ما تركنا صدقة».

والحديث يأتي من وجه آخر عن مالك بن أوس برقم (٦٤٨٤). وهو عند البخاري (٦٤٨٤) من وجه آخر عن (١٧٥٧) ٥٠، ٢٥٠٥) من وجه آخر عن مالك بن أوس.

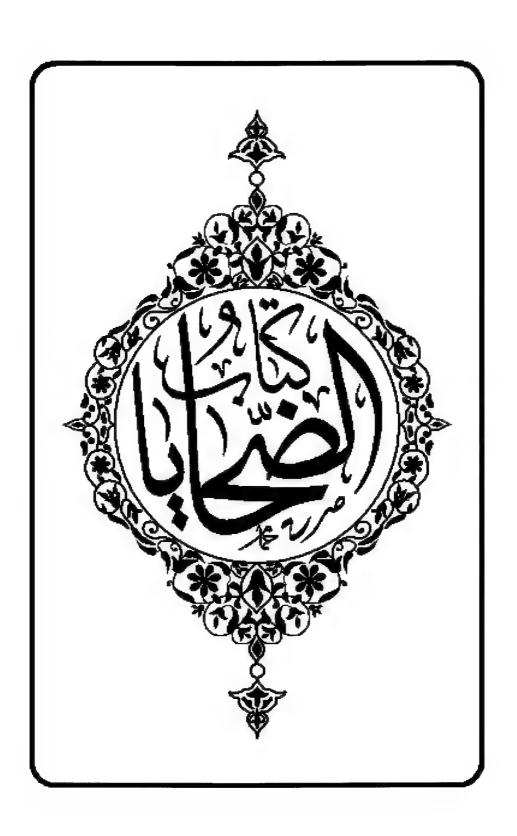



## بليم الخطائع

### وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

## الإلقالية -٢٣

• [٤٦٤٥] أخبرُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلْخِيُّ - (ثِقَةٌ) (() - قَالَ : أَخْبَرَنَا (النَّضْرُ) (()) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ : (مَنْ رَأَىٰ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ : (مَنْ رَأَىٰ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ : (مَنْ رَأَىٰ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَالَ : (مَنْ رَأَىٰ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ اللّهِ مَنْ مَنْ مَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيً .

والحديث قد اختلف في إسناده رفعًا ووقفًا ، وقد صدَّر مسلم الباب بحديث ابن عيينة الآتي ، وفي آخره : «قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه؟ قال : لكني أرفعه» . اهـ .

وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٤٥) من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة موقوفًا عليها، وجعله الحاكم شاهدًا لحديث مالك، ثم أخرجه من طريق ابن مهدي عن شعبة عن قتادة قال: «جاء رجل من العتيك فحدث سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يقول: من اشترئ أضحية في العشر . . . قال سعيد: نعم، فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب رسول الله عليه المسلم . . .

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في (ف): «قال: وسليهان بن سلمة خباري ليس بثقة جمع» .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أبو النضر» وهو خطأ، وهو النضر بن شميل أبو الحسن.

<sup>(</sup>٣) في (ف): «يأخذن».

<sup>\* [3780] [</sup>التحفة: م دت س ق ١٨١٥٦] [المجتبئ: ٤٤٠٢] • أخرجه مسلم (٤١/١٩٧٧) من طريق شعبة به، وقال الترمذي (١٥٢٣): «هذا حديث حسن صحيح». اهم. ونقل احتجاج الشافعي على جواز أخذ تلك الأمور في تلك الأيام بحديث عائشة أن النبي على المدى من المدينة فلا يجتنب شيئًا مما يجتنب منه المحرم.





 [٤٦٤٦] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَثْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ : ﴿مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَخْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَغْرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) .

قَالَ أَبُو عَلِمُ رَجِمْن : عَمْرُو بْنُ مُسْلِم بْنِ عَمَّارِ بْنِ أَكْيْمَةَ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ : عُمَرُ . وَقِيلَ : عَمْرٌو . وَهُوَ مَدَنِيٌّ .

 [٤٦٤٧] أُضِلُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْلَافِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَرَادَ (الثَّجَّ)(١) فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا

ح: حزة بجار الله

وهذا - إن صح - يُشكل على المرفوع، فلو أن الحديث عنده مرفوع، لم ينزل به إلى أصحاب رسول الله ﷺ، وقتادة لم يصرح بسماعه له من ابن المسيب.

والحديث وإن رواه عن مالك جماعة ، إلا أنه لم يكن يحدث به أصحابه ، وكان يقول : «ليس من حديثي» . اهـ . وقيل : إن الحديث الذي لا يقول به أو لا يذهب إليه يقول فيه : «ليس من حديثي». أهـ. وانظر: «التمهيد» (٢٧/ ٢٣٣) (٢٣/ ١٩٤)، و«شرح معاني الآثار» (٤/ ١٨١ فيا بعده) ، وغيرهما.

والحديث قد أعرض عنه البخاري فلم يخرجه للخلاف الواقع في إسناده .

<sup>\* [</sup>٢٤٢٦] [التحفة: م دت س ق ١٨١٥٦] [المجتبئ: ٤٤٠٣] . أخرجه مسلم (١٩٧٧) في آخر الباب من طريق ابن وهب عن حيوة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي ﷺ أخبرته ، وذكر النبي ﷺ . والليث بن سعد وإن روي عنه الحديث ، لكنه لما سئل عنه قال : «قد روي هذا ، والناس على خلافه» . اهـ . انظر : «التمهيد» (١٧/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) وقع في (م)، (ف): «الحج». وهو ظاهر الخطأ، وقد استظهرنا أن تكون تحرفت من «الثج»، وقد وقع بدلًا منها في «المجتبى» : «أن يضحي» . والثج : هو سيلان دماء الهدي والأضاحي ، والمراد: ذبح الأضحية . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : ثج) .



(يَأْخُذْ) (١) مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ. فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ: أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ؟

• [٤٦٤٨] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ﴿ قَالَ : ﴿إِذَا دَحَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِي ﷺ ﴿ قَالَ : ﴿إِذَا دَحَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِي ﷺ ﴿ فَلَا يَمَسَ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْتًا » .

## ١- مَنْ لَمْ يَجِدِ الْأَضْحِيَةُ

• [٤٦٤٩] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ - وَذَكَرَ آخَرِينَ - عَنْ عَيَاشِ بْنِ عَبَاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ عِيسَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ - وَذَكَرَ آخَرِينَ - عَنْ عَيَاشِ بْنِ عَبَاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ عِيسَى ابْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ ابْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ : وَأُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لِرَجُلٍ : وَأُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ :

ف: القروبين

<sup>(</sup>١) في (ف): «يأخذن».

 <sup>★ [</sup>٤٦٤٧] [المجتبئ: ٤٤٠٤] • تفرد به النسائي، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٤٤) عن شريك بنحوه مختصرًا، وقال في آخره: «فسألت عكرمة قال: أفلا تدع النساء».

١٥٨ ص ]

<sup>\* [</sup>٢٤٤٨] [التحفة: م دت س ق ١٨١٥٦] [المجتبى: ٤٤٠٥] • أخرجه مسلم (٢٩/١٩٧٧) من قال: لكني أرفعه». اهد.، ونقل مثل هذا عن ابن عيينة الحميدي؛ كما في «مسنده» (١/ ١٤٠). طريق ابن أبي عمر المكي عن سفيان، وفي آخره: «قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه». اهد.، ونقل مثل هذا عن ابن عيينة الحميدي؛ كما في «مسنده» (١/ ١٤٠).





أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً (١) (أُنْثَى )(١) أَفَأْضَحِي بِهَا؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ تَأْخُدُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَائِتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ ضَحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ.

### ٢- ذَبْحُ الْإِمَام ضَحِيَّتَهُ فِي الْمُصَلِّى

- [٤٦٥٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ (٣) بِالْمُصَلَّى .
- [٤٦٥١] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّقَيْلِيُّ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِيئَةِ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرُ ذَبَحَ بِالْمُصَلَّى .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>۱) منيحة: أصل المنيحة: الشاة يعطيها الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه، ثم أصبح يقع على كل شاة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢١٣).

 <sup>(</sup>٢) في (م) فوقها: «ض» ، وفي حاشيتها: صوابه: «ابني» ، وفوقها: «ز ع» ، وما في (م) أشبه بالصواب ، وصحح عليها في (ف) .

<sup>(</sup>٣) ينحر: يطعن البعير في موضع نحره حيث يبدو الحُلُقوم من أَعلى الصدّر. (انظر: لسان العرب، مادة: نحر).

<sup>\* [</sup>٢٥٠٠] [التحفة: خ س ٨٦٦١] [المجتبئ: ٤٤٠٧] . أخرجه البخاري (٩٨٢) ٥٥٥٦).

<sup>\* [</sup>٤٦٥١] [التحفة: س٧٧١٩] [المجتبئ: ٤٤٠٨]



### ٣- ذَبْحُ النَّاسِ

• [٤٦٥٢] أخب را هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَ صِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَدُدُ بِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : شَهِدْتُ أَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَأَى غَنَمَا قَدْ ذُبِحَتْ ، فَقَالَ : (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ ) .
شَاةً مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ ) .

### ٤- مَا يُنْهَىٰ عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِي

### الْعَوْرَاءُ

• [٣٥٣] أخبر إسماعيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَىٰ بَنِي أَسَدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَىٰ بَنِي ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَىٰ بَنِي أَسَدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَىٰ بَنِي شَيْبَانَ قَالَ : قُلْتُ لِلْبَرَاءِ : حَدِّشْنِي مَا نَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مِنَ الْأَضَاحِي ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - قَالَ : ﴿ أَرْبَعُ لَا يَجُرُنَ : الْعَوْرَاهُ قَالَ : قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - قَالَ : ﴿ أَرْبَعُ لَا يَجُرُنَ : الْعَوْرَاهُ اللّهِ يَتَلِي عَرَاها ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ (ظَلْعُها) (١) ، اللّهَ يَنْ مَرَضُها ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ (ظَلْعُها) وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ (ظَلْعُها) (١) وَ(الْكَسِيرُ) (١) الَّتِي لَا تُنْقِي (٣) . قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَ (الْكَسِيرُ) (١) الَّتِي لَا تُنْقِي (٣) . قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ

 <sup>\* [</sup>۲۵۲٤] [التحفة: خ م س ق ۲۵۲۱] [المجتبئ: ٤٤٠٩] ● أخرجه البخاري (٩٨٥ ، ٢٥٥٠ ،
 ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، ۵۵۰۰ ، ومسلم (۱۹۳۰)

وسيأتي من وجه آخر عن الأسود برقم (٤٦٧٩)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٧٨١٣).

<sup>(</sup>١) في (ف): «ضلعها»، وهو تصحيف. ومعنى ظلعها: عرجها. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الكسيرة».

<sup>(</sup>٣) تنقي: ما بقي لها مخ من غاية الضعف والهزل. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢١٥).





### وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : مَاكُرِ هْتَهُ فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ .

\* [٢٥٣] [التحفة: دت س ق ١٧٩٠] [المجتبئ: ٤٤١٠] • أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧) وقال: «هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيدبن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم». اهـ.

ونقل الترمذي أيضًا - كما في «العلل الكبير» (٢/ ٦٤٥) - عن البخاري قوله: «والاأعرف لعبيد حديثا مسندًا غير هذا». اه..

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٩٢٢) وبوب عليه: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء .

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٧) وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليهان بن عبدالرحمن، وقد أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه ...». اه. وأشار إليه في موضع آخر من «المستدرك» (٢٢٣/٤) وصرح بإخراج مسلم له ثم قال: «وهو فيها أخذ على مسلم لاختلاف الناقلين فيه ...». اه. كذا قال، ولم يخرجه مسلم، وانظر «التلخيص الحبير» (٤/ ١٤٠)، وقد تعقبه الذهبي بقوله: «كيف تقول هذا؟!». اه. ونقل البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٤٧٤) قول علي بن المديني: «سليهان بن عبدالرحمن لم يسمعه من عبيد بن فيروز» . اه. ثم رواه من طريق عثهان بن عمر، ثنا ليث بن سعد، ثنا سليهان بن عبدالرحمن ، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز قال: سألت عبدالرحمن ، وبقاء كل منها على ما حدث به .

قال البيهقي: «كذا رواه عثمان بن عمر عن الليث، ثم رواه من طريق يحيئ بن عبدالله بن بكير عن الليث عن سليمان عن عبيد بن فيروز . . . » قال : «وكذا رواه أبو الوليد الطيالسي عن الليث لم يذكر القاسم في إسناده ، وكذلك رواه يزيد بن أبي حبيب وشعبة بن الحجاج عن سليمان بن عبدالرحمن ، وذكر شعبة سماع سليمان من عبيد بن فيروز ، وفيما بلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية شعبة ولا يرضى رواية عثمان بن عمر » . اه . .

وكذا ذهب ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٠/ ١٦٦-١٦٧) إلى وهم عثمان بن عمر في هذه الرواية . =

ت : تطوان



### ٥- الْعَرْجَاءُ

• [٤٦٥٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْولِيدِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُبَيْدَ بْنَ فَيُرُوزَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ سَلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيُرُوزَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ سَلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيُرُوزَ ، قَالَ : قَلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ : حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ ، أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهَ وَيَلِيهُ مِنَ الْأَضَاحِي . قَالَ : فَإِنَّ عَرَدُهُ أَقْصَرُ مِنْ يَدِ النَّبِيِّ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ : (أَرْبَعُ لَا تُجْزِئُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ : (أَرْبَعُ لَا تُجْزِئُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ : (أَرْبَعُ لَا تُجْزِئُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ : (أَرْبَعُ لَا تُجْزِئُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ : (أَرْبَعُ لَا تُجْزِئُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ : (أَرْبَعُ لَا تُحْرِئُ وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهُ الْمَدِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ : (أَرْبَعُ لَا تُحْرِئُ وَالْمُرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهُ الْمَارِي وَالْمُ الْمَيْنُ عَوْرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ وَالْأَدُونَ لَا لَكُونَ لَا تُعْرَاهُ الْبَيْنُ مَرْضُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْقَوْنِ وَالْأُدُونَ وَالْمُ ذُولُ وَالْمُ الْمَالَعُ فَيَعُهُ ، وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحْدُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَالْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٦- الْعَجْفَاءُ

• [٤٦٥٥] أخبرُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ (ابْنِ) (٣) وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

<sup>=</sup> وسليمان بن عبدالرحمن وهو الدمشقي الكبير، قال الإمام أحمد: «ما أحسن حديثه عن البراء في الضحايا». اهـ.

وقال الحاكم أبو عبدالله: «صاحب حديث الأضحية ، كبير السن والمحل» . اهـ. وقد وثقه جماعة . انظر: «تهذيب الكهال» (١٢/ ٣٣) . وانظر ما سيأتي برقم (٤٦٥٥)

<sup>(</sup>١) في (ف): «ضلعها» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الكسيرة».

 <sup>☀ [</sup>٢٥٤] [التحفة: دت س ق ١٧٩٠] [المجتبئ: ٤٤١١] • تقدم في الذي قبله ، وفيه هنا تصريح سليهان بسهاعه من عبيدبن فيروز .

<sup>(</sup>٣) ليس في (م) ، (ف) ، وضبب في موضعها من (ف) ، والصواب إثباتها . انظر : «التحفة» ، و «المجتبئ» .





الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ - وَذَكَرَ آخَرَ وَقَدَّمَهُ - أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّنَهُمْ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيُرُوزَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ حَدَّنَهُمْ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيُرُوزَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ - وَهُو يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ - وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّه ﷺ - وَهُو يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ مَ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِ مَ سُولِ اللَّه ﷺ - وَهُو يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ مِنْ أَصَابِعِ مَسُولِ اللَّه ﷺ وَالْعَرْمِ الْمُنْ عَرَجُهَا ، وَالْعَرْمَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الْتِي لَا تُنْقِي » .

# ٧- الْمُقَابَلَةُ وَهِيَ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا

• [٢٦٥٦] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ (عَبْدِالرَّحِيمِ) (١) ، وَهُوَ : ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ (نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ) (٢) ، وَأَنْ لَا نُضَحِّي بِمُقَابِلَةٍ

ت : تطوان

حد: حمزة بجار الله

<sup>\* [</sup>٢٦٥٥] [التحفة: دت س ق ١٧٩٠] [المجتبئ: ٤٤١٢] • تقدم في الحديثين قبله من طريق شعبة ، عن سليمان به ، بنحوه ، وأخرجه أحمد (٣٠١/٤) من طريق مالك عن عمروبن الحارث عن عبيد بن فيروز بنحوه ، ولم يذكر سليمان بن عبدالرحن .

وخالف عثمان بن عمر في هذا ، فرواه عن الليث وزاد القاسم بين سليمان وعبيد بن فيروز . وذكر البخاري - كما في «العلل الكبير» (٢/ ٦٤٥) - أن ابن المديني كان يذهب إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح ، إلا أن البخاري صرح بمخالفة ابن المديني في هذا ، ورجح رواية من رواه عن سليمان بن عبدالرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء .

وانظر التعليق على الحديث قبل الماضي.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ف): «عبدالرحمن»، وهو خطأ، انظر: «التحفة»، «المجتبيي».

<sup>(</sup>٢) نستشرف العين والأذن: نبحث عنهما ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢١٦/٧).





وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا (بَتْرَاءَ)<sup>(١)</sup> وَلَا خَرْقَاءَ .

# ٨- الْمُدَابَرَةُ وَهِيَ مَا قُطِعَ مِنْ (مُؤَخَّرِ الْأُذُنِ)<sup>(١)</sup>

• [٤٦٥٧] أخبرُ المُودَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ - عَنْ عَلِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ ، وَأَنْ لَا نُضَحِّي بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَوْقَاءَ وَلَا خَوْقَاءَ.

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «صوابه: شرقاء». والبتراء: مقطوعة الذيل. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢١٦).

<sup>\* [</sup>٢٥٦٦] [التحفة: د ت س ق ١٠١٢٥] [المجتبئ: ٤٤١٣] ● أخرجه أبوداود (٢٨٠٥)، والترمذي (١٤٩٨) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ. وقال الدارقطني في «علله» (٣/ ٢٣٨): «رواه إسرائيل وزهير وزيادبن خيثمة ويونسبن أبي إسحاق وشريك وأبوبكر ابن عياش وعلى بن صالح وحديج بن معاوية وغيرهم عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن على ، ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من شريح ، حدث به أبو كامل مظفر بن مدرك ، عن قيس بن الربيع قال: (قلت لأبي إسحاق سمعته من شريح قال: حدثني ابن أشوع عنه). ورواه الجراح بن الضحاك عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أشوع، عن شريح بن النعمان، عن علي مرفوعًا ، وكذلك رواه قيس بن الربيع عن ابن أشوع سمعه منه مرفوعًا ، ورواه الثوري عن ابن أشوع ، عن شريح ، عن علي موقوفًا ويشبه أن يكون القول قول الثوري . والله أعلم» . اهم.

وقال الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٤٩): «هذا حديث صحيح أسانيده كلها ولم يخرجاه، وأظنه لزيادة ذكرها قيس بن الربيع عن أبي إسحاق على أنهها لم يحتجا بقيس». اهـ. وساق الحكاية السابقة عن أي كامل. وانظر ما سيأتي برقم (٤٦٥٩).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «طرف أذنها».

<sup>\* [</sup>٢٦٥٧] [التحفة: دت س ق ١٠١٧] [المجتبئ: ٤٤١٤] . وانظر التعليق السابق، وقد نقل الحافظ =





# ٩- الْخَرْقَاءُ وَهِيَ الَّتِي تَخْرِقَ أُذُنَّهَا السَّمَةُ (١)

• [٤٦٥٨] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ نَاصِح (الْمِصْيصِيُّ)(٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ يُضَحَّىٰ بِمُدَابَرَةٍ أَوْ مُقَابَلَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ حَدْعَاءَ <sup>(٣)</sup>

# • ١ - الشَّرْقَاءُ وَهِيَ مَثْقُوبَةُ الْأَذُّنِ

 [٤٦٥٩] أُخْبَرِنى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثْنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُبْنُ خَيْثَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يُضَحَّىٰ بِمُذَابَرَةٍ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَاعَوْرَاءَهُ <sup>(٤)</sup>.

د: جامعة إستانبول

<sup>=</sup> ابن حجر في «تهذيبه» (٤/ ٣٣٠) عن البخاري قوله: «لم يثبت رفعه». اهـ. وشريح شبيه بالمجهول ، كما قاله أبو حاتم .

وانظر ماسيأتي برقم (٤٦٥٩).

<sup>(</sup>١) السمة: العلامة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «لا بأس به، قاله النسائي».

<sup>(</sup>٣) جدعاء: مقطوعة الأنف أو الأذن أو الشفة وهي بالأنف أخص. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : جدع ) .

<sup>\* [</sup>٢٥٨٤] [التحفة: دت س ق ١٠١٢٥] [المجتمل: ٤٤١٥]

<sup>(</sup>٤) سبق في الأحاديث الثلاثة السابقة.

<sup>\* [</sup>٢٦٥٩] [التحفة: دت س ق ١٠١٢٥] [المجتبى: ٤٤١٦]

• [٤٦٦٠] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَنَّ سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ : سَمِعْتُ (حُجَيَّةً) (١) بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا قَالَ : أَنَّ سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا قَالَ : أَمْرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ .

## ١١- الْعَضْيَاءُ (٢)

• [٤٦٦١] أَضِوْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَهُوَ : ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ (شُفْيَانَ ، وَهُوَ : ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ (شُعْبَةً)<sup>(٣)</sup> ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ (جُرَيِّ)<sup>(٤)</sup> بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ يُضَحَّىٰ بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : نَعَمْ ، الْأَعْضَبُ : النَّصْفُ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .

(١) في (ف): «حجبة» وهو تصحيف، انظر «التحفة» و «المجتبى».

\* [٢٦٦٠] [التحفة: ت س ق ٢٠٠١] [المجتبئ: ٤٤١٧] • أخرجه الترمذي (١٤٩٨)، وصححه ابن خزيمة (٢٩١٤)، وابن حبان (٥٩٢٠)، والحاكم (٤/ ٢٥٠) وقال: «لم يحتجا بحجية بن عدي، وهو من كبار أصحاب على». اهد.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢/ ٣٢١)، والطبراني في «الأوسط» (٩/ ١٥١). وقال البزار: «هذا الحديث قد رواه غير واحد عن سلمة بن كهيل عن حجية عن علي . . .» . اه. . وحجية بن عديّ قال أبو حاتم: «شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه بالمجهول» . اه. .

(٢) العضباء: مكسورة القرن. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عضب).

(٣) في (م) ، (ف) : «سعيد» ، وهو خطأ ، انظر : «التحفة» ، «المجتبى» .

(٤) في (م) ، (ف): «حرب» وهو تصحيف ، انظر «التحفة» ، و «المجتبئ» .

\* [۲٦٦١] [التحفة: د ت س ق ٢٩٠١] [المجتبئ: ٤٤١٨] • أخرجه أبو داود (٢٨٠٥)، والترمذي (١٥٠٤)، وصححه ابن خزيمة (٢٩١٣) والحاكم (٤/ ٢٢٤) من طرق عن قتادة بنحوه.





## ١٢ - الْمُسِنَّةُ (١) وَالْجَذَعَةُ (٢)

- [٢٦٦٢] أَضِعْ أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، وَهُوَ : ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ الْحَرَّانِيُّ وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نَفَيْلِ النَّفَيْلِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَايِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَايِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةٌ ، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَعَلْبَحُوا جَدَعَةً مِنَ الضَّأَنِ » .

  فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ » .
- [٤٦٦٣] أَضِرُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُقْبَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمَا يَقْسِمُهَا عَلَىٰ أَصْحَابِهِ،

<sup>=</sup> وجريّ بن كليب هو السدوسي ، تفرد عنه قتادة ، وقد جهلهُ ابن المديني ، وقال أبو حاتم : «شيخ لا يحتج بحديثه» . اهـ .

وقال البزار في «مسنده» (٣/ ٩٥-٩٧) بعد أن ذكر الحديث وحديثًا آخر معه: «ولا نعلم روى قتادة عن جُرَى بن كُلَيب عن على إلا هذين الحديثين». اهـ.

<sup>(</sup>۱) المسنة: هي الكبيرة بالسن، فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين و دخلت في السادسة، ومن البقر التي تمت لها سنتان و دخلت في الثالثة، ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۷/ ۳۵۲).

<sup>(</sup>٢) الجدعة: الشابة من الإبل ما دخل في السَّنة الخامسة، ومن البَقر والمَغز ما دخل في السَّنة الثَّانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تَمَّت له سَنَةٌ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جذع).

<sup>\* [</sup>٢٦٦٢] [التحفة: م دس ق ٢٧١٥] [المجتبئ: ٤٤١٩] • أخرجه مسلم (١٩٦٣) وغيره، وقد صدّر به الباب، وفيه عنعنة أبي الزبير، لكن أردفه مسلم بحديث ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: «صلى بنا النبي على يوم النحر بالمدينة . . . فأمر النبي من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر . . . » . فكأن القصة عنده واحدة ؛ فحمل المعنعن على المسموع، والله تعالى أعلم .





فَبَقِيَ عَتُودٌ (١) ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ : ((ضَحِي) (٢) بِهِ أَنْتَ .

## ١٣- الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ

- [٤٦٦٤] أَضِوْ يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، وَهُوَ : (الْقَنَادُ) (٣) ، وَاسْمُهُ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِةً قَسَمَ بَيْنَ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِي قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا ، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةً ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، صَارَتْ لِي جَذَعَةً . فَقَالَ : ((ضَحِي) (٢) بِهَا) .
- [٤٦٦٥] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ بَعْجَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَسَّمَ رَسُولُ اللَّه عَلِيدٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَضَاحِيَّ ، فَأَصَابِتْنِي جَذَعَةٌ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَضَاحِيًّ ، فَأَصَابِتْنِي جَذَعَةٌ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّه ،

<sup>(</sup>١) عتود: الجمل الذي قوي على الرعي واستقل بنفسه عن الأم. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢١٨/٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ف) بإثبات الياء، وهو لغة، وفوقها في (ف): «ض»، وبحاشيتها: «ضح»، وضبب عليها.

 <sup>★ [</sup>٣٦٦٣] [التحفة: خ م ت س ق ٩٩٥٥] [المجتبئ: ٤٤٢٠] • أخرجه البخاري (٢٣٠٠، ٥٥٥٥) ومسلم (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ف) إلى : «القتاد» . بتاء بعد القاف .

<sup>\* [</sup>٤٦٦٤] [التحفة: خ م ت س ٩٩١٠] [المجتبئ: ٤٤٢١] • أخرجه البخاري (٥٥٤٧)، ومسلم (١٩٦٥).



أَصَابَتْنِي جَذَعَةٌ . فَقَالَ : ((ضَحِّي)(١) بِهَا) .

- [٤٦٦٦] أخبر سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنْ مُعَاذِبْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بجِذَاعِ مِنَ الضَّأْنِ .
- [٤٦٦٧] أخبر هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا فِي سَفْرِ فَحَضَرَ الْأَضْحَىٰ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَّا الْمُسِنَّةَ (بِالْجَذَعَيْنِ)(٢) وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُرَيْنَةً : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيْ فِي سَفَرٍ ، حَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ (بِالْجَذَعَتَيْنِ) (٢) وَالنَّلَاثَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنَّ الْجَذْعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ النَّنِيُّ (١٤).

ر: الظاهرية

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ف) بإثبات الياء ، وهو لغة كما سبق .

<sup>\* [</sup>٤٦٦٥] [التحفة: خ م ت س ٩٩١٠] [المجتبئ: ٤٤٢٢]

<sup>\* [</sup>٢٦٦٦] [التحفة: س ٩٩٦٩] [المجتبل: ٤٤٢٣] • أخرجه ابن حبان (١٣/ ٢٢٥)، وذكره الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٩٣). وقال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ١٥): «إسناده قوي». اهـ. وقال البيهقي في «الكبرئ» (٩/ ٢٧٠): «ورواه وكيع وابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي عن معاذبن عبدالله بن خبيب الجهني قال: سألت سعيدبن المسيب عن الجذع من الضأن فقال: ضحّ به المه . اه. .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ف).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) وفوقها: «حـ»، وصحح فوقها في (ف)، وفي حاشية (م): «بالجذعين»، وفوقها: «عـز».

<sup>(</sup>٤) **الثني**: من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٣٥٣).

<sup>\* [</sup>٢٦٦٧] [التحفة: س ٢٥٦٦٤] [المجتبئ: ٤٤٢٤] ● أخرجه أبوداود (٢٧٩٩) من طريق الثوري عن عاصم .



• [٢٦٦٨] أخبر لم مُحَمَّدُ بن عَبدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْ عَنْ مَعْلِي المَّنَيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : ﴿ إِنَّ الْجَذْعَةُ وَنَا اللَّهَ عَيْنِ بِالثَّنِيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : ﴿ إِنَّ الْجَذْعَةُ وَلَى اللَّهُ عَيْنِ بِالثَّنِيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ : ﴿ إِنَّ الْجَذْعَةُ لَكُ مَا تُحْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَةُ ﴾ .

#### ١٤ - الْكَبْشُ

- [٤٦٦٩] أَضِّ الْمُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، (عَنْ) (١) عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، قَالَ أَنَسُ : وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ .
- [٤٦٧٠] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ،
   عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ بِكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (٢).

<sup>=</sup> وقال الحاكم (٢٢٦/٤): «هذا حديث مختلف فيه عن عاصم بن كليب وهو مما لم يخرجاه - كذا - الشيخان عندي صحيح بعد أن أجعوا على ذكر الصحابي فيه، ثم سهاه إمام الصنعة سفيان بن سعيد الثوري ولينه». اه.. يعنى سمّاه: بجاشع بن مسعود السلمي، ورواه شعبة ولم يسمه.

وذكر ابن حزم في «المحلي» (٧/ ٣٦٧) أنه في غاية الصحة ؛ يعني : حديث مجاشع بن مسعود .

<sup>\* [</sup>٨٦٦٤] [التحفة: س ١٥٦٦٤] [المجتبئ: ٤٢٥]

<sup>(</sup>١) في (م)، (ف): «بن»، وهو تحريف، انظر «التحفة»، و«المجتبئ».

 <sup>★ [</sup>٤٦٦٩] [التحفة: س ١٠٠٩] [المجتبئ: ٤٤٢٦] • أخرجه البخاري (٥٥٥٣)، وأحمد
 (٣/ ٢٨١، ١٠١) من طريق عبدالعزيز بنحوه .

 <sup>(</sup>٢) أملحين: ث. أملح، وهو: الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: الخالص البياض. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ملح).

 <sup>\* [</sup>۲۷۷] [التحفة: س ۳۹۸] [المجتبع: ٤٤٢٧] • أخرجه أحمد (١٧٨/٣) من وجه آخر عن حميد به .

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّسِمَ إِنِيُّ





- [٤٦٧١] (أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَحَّى النَّبِيُ عَلَيْهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَّرَ وَالَّذَ نَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا (١).
- [٤٦٧٢] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ أَضْحَى ، وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَذَبَحَهُمَا . مُخْتَصَرُ (٢) .
- [٤٦٧٣] أَخْبُ رُ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثُمَّ انْصَرَف كَأَنَّهُ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثُمَّ انْصَرَف كَأَنَّهُ يَعْ مُحَمِّدٍ ، فَذَبَحَهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ ، وَإِلَىٰ يَعْنِي النَّبِيَ عَلَيْ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَذَبَحَهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ ، وَإِلَىٰ لَعْنِي النَّبِي عَلَيْ الْعَنْمِ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا . مُخْتَصَرُ .

<sup>(</sup>١) صفاحهما: ج. صَفْحَة ، وهي : جانب الرقبة . (انظر : لسان العرب ، مادة : صفح) .

 <sup>\* [</sup>۱۲۷۱] [التحفة: خ م ت س ۱۶۲۷] [المجتمئ: ۲۵۲۸] ● أخرجه البخاري (٥٦٥)، ومسلم
 \* (۱۹۶۹) عن قتيبة به .

وسيأتي من وجه آخر عن قتادة برقم (٤٦٩٩) (٤٧٠١).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٩٧٣) ، وسيأتي من وجه آخر عن أيوب برقم (٢٦٨٤).

<sup>\* [</sup>٢٧٢] [التحفة: خ م س ق ١٤٥٥] [المجتبى: ٤٤٢٩]

<sup>(</sup>٣) كذا بالزاي في (ف) وصحح عليها، وصوبه في حاشية (م) ووقع في أصل (م): «جذيعة» بالذال، وكتب بحاشية (ف): «كذا وقع عند...»؛ يشير إلى وقوعها بالذال في بعض النسخ، وصرح به السندي في حاشيته على «المجتبى» (٧/ ٢٢٠). ومعنى الجذيعة: القطعة من الغنم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جزع).

 <sup>\* [</sup>۱۲۲۳] [التحفة: خ م س ۱۱۲۸۲ - م ت س ۱۱۲۸۳] [المجتبئ: ٤٤٣٠] • أخرجه مسلم
 (۲۰/۱۲۷۹) - في غير بابه - مطولًا وفيه قصة ، بعد أن أخرجه من طريق أيوب عن ابن سيرين =

#### كالخفالالا





- [٤٦٧٤] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَشَجِّ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَر ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِكَبْشٍ أَفْرَنَ فَحِيلِ (١) يَمْشِي فِي سَوَادٍ ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ .
- [٤٦٧٥] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً ابْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَجْعَلُ فِي قَسْم الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ.

والحديث سبق من وجه آخر عن ابن عون برقم (٤٢٨٢) (٤٢٨٣) بطرف آخر منه، وسيأتي كذلك برقم (٢٠٢٩)، وسبق أيضًا من وجه آخر عن ابن سيرين برقم (٤٢٨٤)، وسيأتي كذلك برقم (٤٦٩٥) بطرف آخر منه .

(١) فحيل: كامل الخلقة لم تُقطع أَنثياه . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٢١) .

\* [٤٦٧٤] [التحفة: دت س ق ٤٢٩٧] [المجتبئ: ٤٤٣١] ، أخرجه أبو داود (٢٧٩٦)، والترمذي (١٤٩٦)، وابن ماجه (٣١٢٨)، وصححه ابن حبان (٥٩٠٢)، والحاكم (٢٢٨/٤) من طرق عن حفص به . وقال الترمذي : "حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص" . اهـ.

ونقل في «العلل الكبير» (٢/ ٦٤٣) عن البخاري: «هذا حديث حفص بن غياث، لا أعلم أحدًا رواه غيره، وحفص هو من أصحهم كتابًا. قلت له: محمدبن على أدرك أباسعيد الخدري؟ قال: ليس بعجب» . اه. .

وقال أبونعيم في ﴿الحليةِ ﴾ (٣/ ٢٠٥): ﴿هذا حديث غريب من حديث جعفر عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، لم نكتبه إلا من حديث حفص ، اه.

وهذا الحديث من أغرب ماروي حفص ، حتى إنه ليعرف به ، انظر كتاب : «المحدث الفاصل) (١/ ٢١٥) ، و «الرحلة في طلب الحديث» (١/ ١٦١).

ف: القرويين

بدون هذه العبارة، وهي وهم من ابن عون، كما قاله الدارقطني في «العلل» (١٥٦/٧)، وذكره الخطيب في «الفصل للوصل» (٢/ ٧٤٧).





قَالَ شُعْبَةُ : وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْتانُ عَنْهُ.

 [٤٦٧٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةً بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِلٍ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا فِي سَفْرِ فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ ، وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ (١).

## ١٥ - مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ فِي الضَّحَايَا

• [٤٦٧٧] أخب را مُحَمَّدُ بن المُثَنِّى ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>٢٦٧٥] [التحفة: ع ٢٥٠١] [المجتبئ: ٤٤٣٢] • أخرجه البخاري (٢٥٠٧، ٥٥٠٣ -وأخرىٰ)، ومسلم (١٩٦٨/ ٢٠، ٢١)، والترمذي (١٤٩١)، ورواية النسائي مختصرة.

قال ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٦٣٢): «أخرجه أحمد عن غندر فبين أن القدر الذي كان يشك شعبة في سياعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: «وجعل عشرًا من الشاء ببعير» قلت: ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ماعدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير ، إذ هو المحقق من السياع» . اه. .

ويأتي من طرق عن سعيدبن مسروق برقم: (٤٦٨٧)، (٤٦٨٨)، (٤٦٩٣). (٥٠٠٢). (١) هذا الحديث لم يذكره المزي في «التحفة» عن محمد بن عبدالعزيز وإنها ذكره عن إسحاق بن إبراهيم وقد سبق برقم (٤٣١٥)، كما عزا حديث محمد بن عبدالعزيز هذا بإسناده إلى ابن ماجه، وليس فيه ، واللَّه أعلم .

 <sup>\* [</sup>۲۲۷٦] [التحفة: ت س ق ۲۱۰۸] [المجتبئ: ٤٤٣٣] . أخرجه الترمذي (١٥٠١) وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى» . اهـ. وصححه ابن خزيمة (٢٩٠٨)، وابن حبان (٤٠٠٧)، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨/ ١١٤).



جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ (١) مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ؛ نَشْتَرِكُ فِيهَا (٢).

# ١٦- ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الْإِمَام

• [٤٦٧٨] أَضِعْ عُنِيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ ، عَنْ يَحْنَىٰ . (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بْشَيْرِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بْشَيْرِ ابْنُ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَادٍ ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ ابْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَادٍ ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ، قَالَ : (النَّبِي عَنَاقٌ أَنَّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَنَاقٌ أَمَرُهُ اللَّهِ عَلَىٰ عَنَاقٌ أَلَىٰ . وَالْذَبْحُهَا » .

فِي حَدِيثِ عُبَيْدِاللَّهِ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً. فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ.

## ١٧ - الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ

• [٤٦٧٩] أَخْبِ لِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ،

وسيأتي من طريق الشعبي عن البراء عن أبي بردة في «الصحيحين» بزيادة في لفظه ، وسيأتي برقم : (٤٦٨١)

<sup>(</sup>١) نتمتع: هو الاعتبار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم من حديث عبدالملك بن أبي سليهان أيضًا برقم (٤٣١٢).

<sup>(</sup>٧٧٢٤] [التحفة: م د س ٢٤٣٥] [المجتبئ: ٤٣٤٤]

<sup>(</sup>٣) **عناق:** بفتح العين: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عنق).

<sup>\* [</sup>۲۷۷۸] [التحفة: س ۱۱۷۲۷] [المجتبئ: ٤٤٣٨] • أخرجه أحمد (٣/ ٢٦٦). وقال الدارقطني في «علله» (٢/ ٢٤): «يرويه يحيى بن سعيد، عن بشير، حدث به معن بن عيسئ، وأبوعلي الحنفي، عن يحيئ بن سعيد، عن بشير، عن أبي بردة بن نيار. وخالفها ابن وهب والقعنبي عن مالك، فقالوا: عن يحيئ، عن بشير أن أبا بردة. وكذلك قال حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وابن عيينة، ويحيئ، وهو المحفوظ». اهد.





عَنْ جُنُدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: ضَحَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهَ ﷺ أَضْحَىٰ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُمْ النَّبِيُ ﷺ وَمَنْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ ذَبَحُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

• [٤٦٨٠] أَصْبَىٰ هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَذْكُرِ الْآخَرُ ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللّه عَيْ مَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَذْكُرِ الْآخَرُ ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللّه عَيْ يَعْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ : قَامَ حَلَى فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي عَجَلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ يَذُبِحُ حَتَّى يُعْمَلِي . فَقَامَ حَالِي فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي عَجَلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ يَذُبِحُ حَتَّى يُعْمَلِي . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْ : قَامَ دَبُحَا آخَرَ ، قَالَ دَبُولُ اللّه عَيْ : قَامَ دَبُحَا آخَرَ ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللّه عَيْ : قَالَ : قَامَ دَبُحَا آخَرَ ، قَالَ : قَامَ دَبُحَمُ اللّهُ عَبْنُ اللّهِ يَعْدَلُ وَاللّهُ عَلْ يَالِكُ عَلْ اللّهُ عَبْنُ اللّهِ يَعْمَلُ فَإِنّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ يَعْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث بهذا الإسناد عن قتيبة عزاه المزي في «التحفة» - أيضا - إلى كتاب النعوت، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا.

<sup>\* [</sup>۲۷۷۹] [التحفة: خ م س ق ۲۰۱۱] [المجتبى: ٤٤٣٩] • أخرجه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (٢٨١٣) عن قتيبة بنحوه، وهو متفق عليه من أوجه أخرى عن الأسود، ويأتي برقم (٧٨١٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): اوجدا، وهو خطأ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (م): «نسيكتك»، والمثبت من (ف). ومعنى نسيكتيك: ذبيحتيك. انظر: حاشية السندي على النسائي (٧/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن الشعبي برقم (١٩٤٢).

<sup>\* [</sup>٤٦٨٠] [التحفة: خ م دت س ١٧٦٩] [المجتبى: ٤٤٣٥]

#### المنطق المنافقة



- [٤٦٨١] أَخْبُ وْ تَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمُّ قَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكُنَا فَقَدْ أَصَابَ النُسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ قَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكُنَا فَقَدْ أَصَابَ النُسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةً لَحْمٍ، فَقَالَ أَبُو بُودَةً: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّه لَقَدْ نَسَكُتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلٍ وَشُوبٍ؛ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكُلْتُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلٍ وَشُوبٍ؛ فَتَعَجَلْتُ فَأَكُلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (تِلْكَ شَاةً لَحْمٍ). قَالَ: (فَإِنَّ )(١) عِنْدِي (عَنَاقًا)(٢) جَذَعَةً خَيْرُ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِي ؟ قَالَ: (فَعْمُ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ).
- [٤٦٨٢] أخبر لل يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ : (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ : فَمَنْ كَانَ ذَبِحَ قَبُلُ اللَّهِ ، هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدُ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ﷺ صَدَّقَهُ . فَقَالَ : عِنْدِي جَذَعَةُ ، هِي وَذَكَرَ هَنَةً "مَنْ جِيرَانِهِ ، كَأَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ صَدَّقَهُ . فَقَالَ : عِنْدِي جَذَعَةُ ، هِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ . فَرَحَّصَ لَهُ ، فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُحْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ

<sup>(</sup>١) في (ف): «فإني» ، وكتب فوقها: «ن» ، وصحح عليها .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عناق» بغير ألف آخرها.

<sup>\* [</sup>۲۸۸۱] [التحفة: خ م د ت س ۱۷۲۹] [المجتبئ: ۳۳۶۱] • أخرجه البخاري (۹۵۵)، ومسلم (۱۹۲۱) (۷) من طريق منصور بنحوه .

<sup>(</sup>٣) هنة : حاجة . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١١٦/١٣).





لا، ثُمَّ انْكَفَأُ (١) إِلَىٰ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا (٢).

# ١٨- إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ

• [٤٦٨٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَاوُدُ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ ، فَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَة يَادُبُحُهُمَا بِهَا ؛ فَذَكَّاهُمَا (") (بِمَرْوَةٍ) (أنّ فَأَتَى النَّبِيَّ يَنَا اللَّهِ ، يَذْبَحُهُمَا بِهَا ؛ فَذَكَّاهُمَا (") (بِمَرْوَةٍ) فَأَتَى النَّبِيَ يَنَا اللَّهِ ، يَارَسُولَ اللَّهِ ، يَذْبَحُهُمَا بِهَا ؛ فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ ، إِنِّى اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِيهِمَا (بِهَا) (٥) ؛ فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ ، أَفَاكُلُ ؟ قَالَ : (كُلُ .

\* [٢٦٨٣] [التحفة: دس ق ١١٢٢٤] [المجتبئ: ٤٤٤٠] • أخرجه أبوداود (٢٨٢٢)، وابن ماجه (٢٨٣٤)، وأحمد (٣/ ٢٣٥)، وصححه ابن حبان (٥٨٨٧)، والحاكم (٤/ ٢٣٥) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي». اهـ.

وقال الترمذي عقب حديث رقم (١٤٧٢) : «وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث» . اهـ . ثم ذكر أوجه الاختلاف فيه .

ونقل أيضًا في «العلل الكبير» عن البخاري - بعد أن ذكر الحديث من طريق الشعبي عن جابر - قوله: «حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ، وحديث محمدبن صفوان أصح». اه.. وسيأتي من وجه آخر عن داود بن قيس مقرونًا بعاصم بن بهدلة برقم (١٨٥ ٥٠).

<sup>(</sup>١) انكفا : مال ورجع . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : كفأ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن أيوب مختصرًا برقم (١٩٧٣) (٢٦٧٤)، والحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» - أيضا - إلى كتاب الصلاة، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٢٨٢٤] [التحفة: خ م س ق ١٤٥٥] [المجتبئ: ٣٧٤]

<sup>(</sup>٣) فذكاهما: فذبحهما. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذكا).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «بمروة: بحجر».

<sup>(</sup>٥) في (م): «به».



• [٤٦٨٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ ذِنْبَا نَيَّبَ فِي شَاةٍ ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ ، فَرَحَّصَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ ذِنْبَا نَيَّبَ فِي شَاةٍ ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ ، فَرَحَّصَ النَّبِيُ عَلِيْ فِي أَكْلِهَا .

# ١٩ - إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْعُودِ

• [١٦٨٥] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ قَطَرِيِّ، وَاسْمُهُ: مُرِّيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ، فَلَا أَجِدُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ، فَلَا أَجِدُ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قُلْتُ، يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ، فَلَا أَجِدُ مَا أَذْبَحُهُ بِهِ، (فَأَذْبَحُهُ بِهِ، (فَأَذْبَحُهُ عِلَى الْمَرْوَةِ وَالْعَصَا. قَالَ: «أَهْرِقِ اللَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ السَّمَ اللَّهِ».

<sup>\* [3783] [</sup>التحفة: س ق ٢٧١٨] [المجتبئ: 1333] • أخرجه ابن ماجه (٣١٧٦)، وأحمد (٥/ ١٨٣)، وصححه ابن حبان (٥٨٨٥) والحاكم (٤/ ١١٤) من طرق عن محمد بن جعفر به، وحاضر بن المهاجر مجهول، قاله أبوحاتم، ولا يعرف إلا من خلال هذا الحديث. والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٦٩١).

<sup>(</sup>١) في (ف): «أفأذبحه».

<sup>\* [</sup>٤٦٨٥] [التحفة: دس ق ٩٨٧٥] [المجتبئ: ٤٤٤٢] • أخرجه أبوداود (٢٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٧٧)، وأحمد (٤/ ٢٥٦)، وصححه الحاكم (٤/ ٢٤٠) من طرق عن سياك به. قال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٣٥): «ومداره على سياك بن حرب، عن مري بن قطرى». اهد.

وقال ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٤٥٢): «هذا خبر ساقط؛ لأنه عن سماك بن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن قطري وهو مجهول». اهم.



• [٤٦٨٦] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَحَدَّثَنِي (١) - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ فَحَدَّثَنِي (١) - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ ، فَعُرِضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ ، فَقُلْتُ لِرَيْدٍ : وَتَدُّمِنْ لَلْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ ، فَعُرِضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ ، فَقُلْتُ لِرَيْدٍ : وَتَدُمِن خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مِنْ خَشَبٍ . فَأَتَى النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ فَسَأَلَهُ ، فَأَمْرَهُ بِأَكْلِهَا .

# • ٢- النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ

[٤٦٨٧] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ (عُمَرَ) (٢) بنن

(٢) وقع في «المجتبئ»: «عمرو» ، بفتح العين المهملة ، وهو خطأ ، انظر: «التحفة» .

ت: تطوان

<sup>=</sup> وقال الذهبي في «الميزان» (٨٤٤٨): «مري بن قطري عن عدي بن حاتم لا يعرف، تفرد عنه سياك بن حرب» . اهـ . وانظر «تهذيب التهذيب» (١٠/١٠) .

والحديث سيأتي بنفس إسناد محمد بن عبدالأعلى وحده برقم (٥٠٠٩) .

<sup>(</sup>١) القائل هو جرير ، كما صرح به في «التحفة» .

<sup>\* [</sup>٢٦٨٦] [التحقة: س ٤١٨٤] [المجتبئ: ٤٤٤٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وصححه الحاكم (٤/٣١) من طريق حبان بن هلال به، ثم قال: «والإسناد صحيح على شرط الشيخين وإنها لم أحكم بالصحة على شرطهها ؛ لأن مالك بن أنس تَخَلَّتُهُ أرسله في «الموطأ» عن زيد بن أسلم». اه.

وقال الطبراني في «الأوسط» (٢٤٥٦) : «لا يروىٰ هذا الحديث عن زيد إلا من حديث جرير» . اهـ .

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣٦/٥) عن رواية مالك ، عن زيدبن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار . . . إلغ : «هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ» (١٠٥٦) مرسلا ، ومعناه متصل من وجوه ثابتة عن النبي على العلم أحدًا أسنده عن زيدبن أسلم ، الا جريربن حازم ، عن أيوب ، عن زيدبن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ؛ ذكره البزار » . اهـ . وانظر «الكامل» لابن عدي (١٢٨/٢) .





سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ اللَّهَ أَنْ طَفْرٌ» (٣) قَالَ: «مَا أَنْهَرَ اللَّهَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُلْ، إِلَّا (سِنِّ) (٢) أَوْ ظَفْرٌ (٣).

# ٢١- النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ (١)

• [٤٦٨٨] أخبر هَنَادُبْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ (سَعِيدِ بْنِ) (٥) مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: يَارَسُولَ اللَّه ﷺ: «مَا أَنْهَرَ اللَّهَ وَذَكِرَ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّا أَوْ ظُفْرَا، وَسَأَحَدُثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ؛ أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (٧).

## ٢٢- الْأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ

• [٤٦٨٩] أَخْبِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادٍ قَالَ: اثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) **أنهر الدم:** أساله وصبه بكثرة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «ض عـ ز».

<sup>(</sup>٣) سبق من وجه آخر عن سعيدبن مسروق برقم (٤٦٧٥).

<sup>\* [</sup>٢٨٧٤] [التحفة: ع ٢٥٦١] [المجتبئ: ٤٤٤٤]

<sup>(</sup>٤) بالسن: بالعظم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٥) سقط من (م) ، (ف) ، أثبتناه من : «التحفة» ، «المجتبى» .

<sup>(</sup>٦) مدى : ج . مُدية ، وهي : السكين . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : مدي) .

<sup>(</sup>٧) تقدم برقم (٤٦٧٥) ، ويأتي برقم (٤٦٩٣) .

<sup>\* [</sup>٨٨٨٤] [التحفة: ع ٣٥٦١] [المجتبئ: ٤٤٤٥]





قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِنْلَةَ ، ﴿ وَإِذَا فَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا (الدِّبْحَة) (١) ، وَلَيْحِدً أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ ، ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ؟ . وَلَيْحِدًا أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ ، ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ؟ .

# ٢٣ - الرُّخْصَةُ فِي نَحْرِ مَا يُلْبَحُ وَذَبْح مَا يُنْحَرُ

• [٤٦٩٠] أَخْبُ رُا عِيسَىٰ بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرُوةً ، حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَنْهُ يَانُ ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْدَا فَرَسًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَأَكُنْنَاهُ .

# ٢٤ - ذَكَاةُ الَّتِي نَيَّبَ فِيهَا السَّبُعُ

• [٤٦٩١] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّثُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ ذِئْبَا نَيَبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ ، فَرَخَّصَ النَّبِيُ عَيْفُ فِي أَكْلِهَا (٢) .

١٤ (١) في (ف): «الذبح». (١) في (ف): «الذبح».

<sup>\* [</sup>۲۸۸۹] [التحفة: م د ت س ق ۲۸۱۷] [المجتبئ: ٤٤٤٦] • أخرجه مسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩)، وابن ماجه (٣١٧٠)، وأحمد (٢٨١٥، ١٢٤،) من طرق عن أبي قلابة به، وسيأتي من أوجه أخرىٰ عن خالد برقم (٤٦٩٥) وفروعه، و(٣١٧٨).

<sup>\* [</sup>۲۹۰۰] [التحفة: خ م س ق ۲۵۷۶] [المجتبئ: ۲۵۵۷] • أخرجه البخاري (۵۰۱۱، ۵۰۱۰) ۲ (۵۰۱۹، ۵۰۱۷)، ومسلم (۱۹٤۲) من طرق عن هشام بن عروة به، وسيأتي (۲۰۰۵) (۲۸۱۸).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٦٨٤).

<sup>\* [</sup>٤٦٩١] [التحفة: س ق ٧١٨] [المجتبئ: ٤٤٤٨]





# ٧٥- ذَكَاةُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي (الْبِثْرِ)(١) لَا يُوصَلُ إِلَىٰ حَلْقِهَا

• [٤٦٩٢] أَضِّ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ (٢)؟ قَالَ : ﴿ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْرُأَكَ .

# ٢٦- (ذَكَاةُ)(٣) (الْمُفْلِتَةِ)(١) الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَىٰ أَخْلِهَا

• [٤٦٩٣] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْوُوقٍ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ رَافِعِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، سَعِيدِ بْنِ مَسْوُوقٍ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ رَافِعِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ف) إلى: «التي».

<sup>(</sup>٢) **اللبة:** اللهزمة التي فَوق الصَّدْر، وفيها تُنْحَر الجمال. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لبب).

<sup>\* [</sup>۲۹۲۲] [التحفة: د ت س ق ۱۵۶۹۶] [المجتبئ: ٤٤٤٩] • أخرجه أبوداود (۲۸۲۰)، والترمذي (۱٤۸۱)، وابن ماجه (۳۱۸٤)، وأحمد (٤/ ٣٣٤) من طرق عن حماد به .

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حمادبن سلمة ولانعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث». اه.. وانظر «العلل الكبير» (٢/ ٦٣٤).

وقال الخطابي في «المعالم» (١١٧/٤): «ضعفوا هذا الحديث؛ لأن رواته مجهولون، وأبو العشراء لايدرئ من أبوه». اهـ.

وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٣٤) بعد أن ذكر الحديث: «أبو العشراء تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ، ولا يعرف حاله». اه.

وقال البخاري في «التاريخ» (٢/ ٢١): «في حديث أبي العشراء، واسمه، وسماعه من أبيه نظر». اه..

<sup>(</sup>٣) في (ف): «ذكر».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «لحمزة: المنفلتة». والمفلتة: الشاردة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢١٩/١٢).

#### السُّهُالْإِبْرُولِلسِّهِائِيِّ



إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدَا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَىٰ. قَالَ: «مَا أَنْهَرَ اللَّهَ وَدُكِرَ اسْمُ اللَّه فَكُلْ، مَا خَلَا السّنَّ وَالظُّفْرَ». قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ نَهْبَا (١)، فَنَدَّ (٢) بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ (٣) – أَوْ قَالَ: الْإِبِلِ – أَوَابِدَ (٤) كَأُوابِدِ الْوَحْس، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» (٥).

• [٤٦٩٤] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ قَالَ: شَفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ عَدَا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى . قَالَ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَدُكُرَ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ فَكُل ، لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفْر ، وَسَأَحَدُثُك : أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ ، وَالظُّفْر ، وَسَأَحَدُثُك : أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفْر فَمُدَى الْحَبَسِ (١) » . وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلِ وَغَنَمٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ وَأَمْ بِسَهُم فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَظِيْ : ﴿إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ رَجُلُ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَظِيْ : ﴿إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْش ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذًا) (١)

<sup>(</sup>١) ثهبا: هو الأخذ على وجه العلانية قهرا. والمراد الغنيمة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) فند: فشَرَد وذهب على وجهه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ندد) .

<sup>(</sup>٣) النعم: الأنعام: الإبل، وتطلق كذلك على الغنم والماعز والحمير والبقر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نعم).

<sup>(</sup>٤) **أوابد:** ج. آبدة، أي: غريبة، والمراد توخُشًا ونفورا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (٤٦٧٥) بطرف آخر منه ، وانظر الحديث رقم (٤٦٨٧) (٤٦٨٨).

<sup>\* [</sup>٢٩٣٤] [التحفة: ع ٣٥٦١] [المجتبئ: ٤٤٥٠]

<sup>(</sup>٦) الحبش: أهل الحبشة (انظر: لسان العرب، مادة: حبش).

<sup>(</sup>٧) تقدم برقم (٤٣١٦).

<sup>\* [3973] [</sup>التحفة: ع ٣٥٦١] [المجتبئ: ٢٥١١]



• [٤٦٩٥] أَصِّرُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة ، وَإِذَا يَتُكُمُ وَلِأَنَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا (الدِّبْحَة ) () ، لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ (إِذَا ذَبَحَ ) شَفْرَتُهُ ، وَلَيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ . وَلِيَرَحْ ذَبِيحَتَهُ .

# ٢٧- حُسْنُ الذَّبْح

- [٢٦٩٦] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَبُوعَمَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَنَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَصُورٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدً أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيُو ذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدً أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُهُ (٢).
- [٤٦٩٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ أَوْسٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ أَوْسٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ أَوْسٍ قَالَ: ﴿ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيْحِدً أَحَدُكُمْ شَيْءٍ ﴾ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلَيْحِدً أَحَدُكُمْ

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ز» ، وفي الحاشية : «الذبح» ، وفوقها : «ض عـ» .

 <sup>★ [8793] [</sup>التحفة: م د ت س ق 8۸۱۷ – س 8۸۱۷] [المجتبئ: 870٪] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، بزيادة (أبي أسماء»، في الإسناد، وهو عند مسلم بدونه، وقد تقدم برقم (٤٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن خالد برقم (٤٦٨٩).

<sup>\* [</sup>٤٦٩٦] [التحفة: م دت س ق ٤٨١٧] [المجتبئ: ٤٤٥٣]

#### شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ٢.

• [٢٦٩٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُنْدَرُ ، خَالِدٌ . (ح) وَأَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ فَلَىٰ كُلِّ فَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ فَيْ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّذِيْحَ ، لِيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَوْرَتُهُ (فَلْيُرِحُ) (\*) ذَي حَتْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْمُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللْعَلِيْلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ٢٨ - وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَىٰ صَفْحَةِ (الْعُنُقِ)<sup>(١)</sup>

• [٤٦٩٩] أَضِعُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ (أَنسَا) (") قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ (أَنسَا) (أَ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يُكَبِّرُ وَيُسَمِّى، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ. قُلْتُ : (أَنْتَ) (نَا سَمِعْتَهُ (مِنْهُ؟) قَالَ: نَعَمْ.

وقد تقدم من وجه آخر عن قتادة برقم (٤٦٧١) وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٤٧٠١).

<sup>\* [</sup>٤٦٩٧] [التحفة: م دت س ق ٤٨١٧] [المجتبين: ٤٤٥٤]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين (م)، (ف): «فليرح».

<sup>\* [</sup>٢٩٨] [التحفة: م دت س ق ٤٨١٧] [المجتبئ: 6883]

<sup>(</sup>۲) في (ف): «الضحية».

<sup>(</sup>٣) في (م) : «أنسَ» . على لغة ربيعة ، وهي رسم المنصوب بصورة المرفوع ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «أأنت».

<sup>\* [</sup>٢٩٩٦] [التحفة: خ م س ق ١٢٥٠] [المجتبئ: ٤٤٥٦] • أخرجه البخاري (٥٥٥٨)، ومسلم (٢٩٩٦) من طرق عن شعبة بنحوه .





## ٢٩- تَسْمِيةُ اللَّهُ عَلَى الضَّحِيَّةِ

• [٤٧٠٠] أَخْبَرَنَى أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحِ الْمِصْيصِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (۱).

## ٣٠- التَّكْبِيرُ عَلَيْهَا

[٤٧٠١] أخب را القاسِمُ بن رُكريًا بن دينار الْكُوفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُضْعَبُ بن الْمِقْدَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ صَالِحٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يَعْنِي : النَّبِيَ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهِيَ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهِي اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

## ٣١- ذَبْحُ الرَّجُلِ ضَحِيَّتُهُ بِيَدِهِ

• [٤٧٠٢] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ نَبِيَ الله ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ نَبِيَ الله ﷺ فَالَى صِفَاحِهِمَا وَيَدْبَحُهُمَا وَيُسَمِّي وَيُكَبُّرُ . ضَحًى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، يَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّي وَيُكَبُّرُ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الذي قبله.

<sup>\* [</sup>٤٧٠٠] [التحفة: خ م س ق ١٢٥٠] [المجتبئ: ٤٤٥٧]

<sup>\* [</sup>٤٧٠١] [التحفة: خ م س ق ١٢٥٠] [المجتبين: ٤٤٥٨]

<sup>\* [</sup>۲۰۷۱] [التحفة: م س ۱۱۹۱] [المجتبئ: ٤٤٥٩] • أخرجه مسلم (١٩٦٦)، وأحمد (٣/ ١٧٠). ١٨٩) من طرق عن سعيدبن أبي عروبة بنحوه . وقد تقدم من وجه آخر عن قتادة برقم (٢٦٦١).





# ٣٢- ذَبْحُ غَيْرِهِ (ضَحِيَّتَهُ)(١)

[٤٧٠٣] أخبر مُحمَّدُ بن سَلَمَة وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
 عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ
 ابْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْلِة نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ (بِيَدِهِ)، وَنَحَرَ بَعْضَهُ غَيْرُهُ.

## ٣٣- ئىخۇ مَا يُذْبَحُ

• [٤٧٠٤] أَضِرْا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَرِيدَ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ فَاطِمَةً، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: نَحَوْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَأَكُلْنَاهُ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: فَأَكُلْنَا لَحْمَهُ.

#### خَالَفَهُ عَبْدَةً:

[٤٧٠٥] أَحْنَبَرَنى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصْيصِيُّ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ كُوفِيٌّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ (قَالَتْ) : (ذَبَحْنَا) (٢) عَلَىٰ عَهْدِ

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «أضحيته» ، وفوقها: (عـض» .

<sup>\* [</sup>٤٧٠٣] [التحفة: س ٢٦٢٦-س ٢٦٢٨] [المجتبئ: ٤٤٦٠] • أخرجه أحمد (٣٨٨/٣) من طريق مالك به، وهو مختصر من الحديث الذي رواه مسلم (١٢١/ ١٤٧) من حديث جابر الطويل في صفة حجه على . وقد تقدم بطرف آخر منه من وجه آخر عن محمد بن جعفر برقم (٢٧٤).

<sup>\* [</sup>٤٧٠٤] [التحفة: خ م س ق ١٩٧٤٦] [المجتبئ: ٢٤٤١] • تقدم برقم (٤٦٩٠)، وقد وافق الثوريَّ جماعةً على لفظ: «نحرنا» ذكر ذلك البخاري في «صحيحه»، ورجحه غير واحد، وانفر دعبدة بلفظ: «ذبحنا»؛ وبقوله: «ونحن بالمدينة»، وهي الرواية التالية، وانظر «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ٢٧٩). وسيأتي بالإسناد الأول عن قتيبة وحده برقم (٦٨١٨).

<sup>(</sup>٢) من حاشية (م) ، وعزاها لحمزة ، وجاء في (م) ، (ف) : «نحرنا» ، وهو وهم .



نَبِيِّ اللَّهُ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ.

# ٣٤- مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

• [٢٠٠٦] أَضِرْا قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنِ ابْنِ (حَيَّانَ) (() ، يَعْنِي: مَنْصُورًا، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَمُنْ يُسِرُ إِلَيْكَ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ؟ فَعَضِبَ عَلِيٍّ حَتَّى احْمَرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُ إِلَيْكَ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا وَهُو فِي الْبَيْتِ، يُسِرُ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا وَهُو فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى فَيُ مَثَارَ (٢) الْأَرْضِ .

# ٣٥- النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ

• [٤٧٠٧] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّ أَقْ أَلْ أَنْ تُؤْكَلَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ .

<sup>\* [</sup>٤٧٠٥] [التحفة: خ م س ق ٢٤٧٥] [المجتبى: ٢٤٦٢]

<sup>(</sup>١) في (م): «حبان» بالموحدة ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) . انظر «التحفة» ، «المجتبى» .

<sup>(</sup>٢) منار: ج. منارة، وهي: العلامة تجعل بين الحدين. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٣٢).

<sup>\* [</sup>٤٧٠٦] [التحفة: م س ١٠١٥٦] [المجتبئ: ٣٣٤٤] • أخرجه مسلم (١٩٧٨).

 <sup>★ [</sup>۲۰۷۷] [التحفة: م س ٦٩٤٦] [المجتبئ: ٤٤٦٤] • أخرجه البخاري (٥٥٧٤)، ومسلم
 (٢٧/١٩٧٠) من طرق عن سالم بنحوه .

## السُِّبَاكِبَرِيلِيسِّائِيْ





- [٤٧٠٨] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ('') ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ عَوْفٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمٍ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ صَلَّى شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمٍ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ يُسْكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ('').
- [٤٧٠٩] أَضِوْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَاعُبَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهَ ﷺ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَاعُبَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (٢).

## ٣٦- الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ

[٤٧١٠] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - (قِرَاءَةً عَلَيْهِ) (٣) - عَنِ

(٣) في «المجتبئ» : «قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له» .

ت : تطوان

<sup>(</sup>۱) في «المجتبئ»: رواية غندر عن معمر بلا واسطة مع التصريح بالسماع، وفي «التحفة» أيضًا: «عن غندر، عن معمر»، لكن قال الحافظ في «النكت الظراف»: «رأيت في س بين غندر ومعمر «سعيدًا»، وهو ابن أبي عروبة». اه. فكأن سعيدًا سقط في رواية ابن السني، والله أعلم، وكلام ابن حجر يتفق مع ما في (م)، (ف).

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الذبائح ، وهو عندنا في
 كتاب الضحايا .

<sup>\* [</sup>٤٧٠٨] [التحفة: س ١٠٣٣٢] [المجتبئ: ٤٤٦٥] • أخرجه البخاري (٥٥٧١)، ومسلم (١٩٦٩) من طرق عن الزهري بنحوه، ورواية النسائي مختصرة.

<sup>\* [</sup>٤٧٠٩] [التحفة: س ١٠٣٣٢] [المجتبئ: ٤٤٦٦]





ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ قَالَ : (كُلُوا وَتَرْوَدُوا وَادَّخِرُوا) .

- [٤٧١١] (وَ) أَخْبِى عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّىٰ أَسْأَلَ. فَانْطَلَقَ إِلَىٰ أَخِيهِ لِأُمُّهِ قَتَادَةً بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُوم الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
- [٤٧١٢] أَضِعْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، (عَنْ)(١) سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ - هِيَ: زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لأُمُّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ؟ قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: إِنَّهُ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ نَهَىٰ أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ .

ف: القروبين

<sup>\* [</sup>٤٧١٠] [التحقة: م س ٢٩٣٦] [المجتبئ: ٤٤٦٧] • أخرجه مسلم (١٩٧٢).

<sup>\* [</sup>٤٧١١] [التحفة: خ س ١١٠٧٢] [المجتبن: ٤٤٦٨] • أخرجه البخاري (٣٩٩٧، ٥٥٦٨) من طريق يحيي بن سعيد به .

<sup>(</sup>١) في (م): «بن»، وهو خطأ، والمثبت من (ف)، انظر «التحفة»، «المجتبئ».

<sup>\* [</sup>٤٧١٢] [التحفة: س ٤٤٤٨-خ س ١١٠٧٢] [المجتبئ: ٤٤٦٩] • أخرجه أحمد (٣/٣٣)، وصححه ابن حبان (٥٩٢٦) من طرق عن يحيل به.

#### السُّهُ الْكِبْرِي لِلسِّيائِيِّ





- [٤٧١٣] أَضِرْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ التُّفَيْلِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. (ح) وَأَخْبَرَنِي (مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ)(١)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ ، عَنْ مُحَارِب بْن دِثَارِ ، عَن ابْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَاشِئْتُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءِ شِنْتُمْ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَأَمْسِكُوا . لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ : (وَأَمْسِكُوا) .
- [٤٧١٤] أَخْبُ رُا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابِ ، عَنْ عَمَّارِ ابْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ إِنِّي كُنْتُ ﴿ قَلْ ۖ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ

ح: حمزة بجار الله

ه: مراد ملا

قال المزي في «التحفة»: «كذا قال، والمحفوظ أن الذي حدث فيه بالرخصة قتادة بن النعمان، . اهـ . وانظر «الفتح» (١٠/ ٢٥).

وسيأتي مختصرًا من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري برقم (٤٧١٨) .

<sup>(</sup>١) وقع بعده في (ف): «بن نمر». كذا، وهي مقحمة في اسم: محمدبن معدان، واسم جده: عيسى، وقد ذُكر في «التحفة» و «المجتبر».

<sup>\* [</sup>٤٧١٣] [التحفة: م دس ٢٠٠١] [المجتبئ: ٤٤٧٠] ● أخرجه مسلم (٩٧٧) في كتاب الجنائز، وأعاده في كتاب الضحايا (٣٧/٩٧٧)، وأبوداود (٣٦٩٨، ٣٦٩٨)، وأحمد (٥٠٠٥، ٣٥٥) من طريق محارب بن دثار به ، ورواية أبي داود مختصرة فيها ذكر زيارة القبور فقط.

والحديث تقدم من وجه آخر عن محارب برقم (٢٣٦٥) بدون ذكر الأضاحي، وسيأتي كذلك من وجه آخر عن محارب برقم (٥٣٥٤) وفروعه ، و (٥٣٨١) .





ثَلَاثِ، وَعَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءِ (١)، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مَا بَدَا لَكُمْ وَتَرْوَدُوا وَاذَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْأَضَاحِيِّ مَا بَدَا لَكُمْ وَتَرْوَدُوا وَاذَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْأَضَاحِيَّ مَا بَدَا لَكُمْ وَتَرْوَدُوا وَاذَخِرُوا ، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْأَخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلِّ مُسْكِرٍ (٢).

# ٣٧- الإدِّخَارُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

• [٤٧١٥] أَخْبُ رَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ أَهْلِ الْبَادِيةِ بِحَضْرَةِ الْأَضْحَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا) . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَحَضْرَةِ الْأَضْحَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا) . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ - يَعْنِي - مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ ذَلِكَ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ - يَعْنِي - مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ يَحْمِلُونَ (٣) مِنْهَا الْوَدَكَ (٤) ، وَيَتَخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ . قَالَ : (وَمَا ذَاكَ؟) قَالَ : يَخْمِلُونَ (٣) مِنْهَا الْوَدَكَ (٤) ، وَيَتَخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَة . قَالَ : (وَمَا ذَاكَ؟) قَالَ : اللّهُ اللّهُ يَعْدُ (لِلدَّافَةِ) (٥) اللّه يَعْدُ اللّهُ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ . قَالَ : (إِنَّمَا نَهَيْتُ (لِلدَّافَةِ) (٥) اللّهِ وَتُصَدِّدُولَ وَتَصَدَّقُولُ . وَنَالَ : (إِنَّمَا نَهَيْتُ (لِلدَّافَةِ) (٥) اللّهِ وَتَصَدَّقُولُ . وَنَعْمَا الْمُ مَنَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ . قَالَ : (إِنَّمَا نَهَيْتُ (لِلدَّافَةِ) (٥) اللّهِ وَلَا مُولَى اللّهُ وَلَا : (قَالَ :

<sup>(</sup>١) سقاء: القربة ، وهي وعاء الماء . (انظر: لسان العرب، مادة: سقي) .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>\* [</sup>٤٧١٤] [التحفة: س ١٩٧٦] [المجتبئ: ٤٤٧١]

<sup>(</sup>٣) كذا في (م): (يحملون)، بالحاء المهملة، وفي (ف)، و(المجتبئ): (يجمُلون): أي يذيبون ويستخرجون، وذكره في (النهاية) (٢٩٨/١) بالجيم، ثم قال: (هكذا جاء في رواية. ويروئ بالحاء المهملة. وعند الأكثرين: يجعلون فيه الودك).

<sup>(</sup>٤) الودك: الشحم المذاب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/٨).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «الدافة»، وصحح عليها. والدافة: جماعةً من الأعراب جاءت المدينة. (انظر: لسان العرب، مادة: دفف).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «فكلوا».

<sup>\* [</sup>٤٧١٥] [التحفة: م دس ١٧٩٠١] [المجتمئي: ٢٨١٢] • أخرجه مسلم (١٩٧١)، وأبو داود (٢٨١٢) من طريق مالك به .

#### السُّهُ بَالُهِ بَرَىٰ لِلسِّهِ إِنَّ





- [٤٧١٦] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، هُو : ابْنُ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (دَخَلْتُ) (١) عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : عَبْدِالرَّحْمَنِ ، هُو : ابْنُ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (دَخَلْتُ) (١) عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : ثَعَمْ ، أَصَابَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَصَابَ النَّاسَ شِدَةٌ ؛ فَأَحَبَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِيُّ الْفَقِيرَ . ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ النَّاسَ شِدَةٌ ؛ فَأَحَبَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِيُّ الْفَقِيرَ . ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدِ عَلَيْ يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ (٢) بَعْدَ حَمْسَ عَشْرَةً ، قُلْتُ : مِمَّ ذَاكَ؟ فَضَحِكَتْ ، قَلْتُ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ عَلَيْ مِنْ خُبْزِ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ حَتَّى لُحِقَ بِاللَّهِ .
- [٤٧١٧] أَخْبُ لَوْ سُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُو : ابْنُ زِيَادِبْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللّهَ عَلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ .
- [٤٧١٨] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ،
   عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) في (ف) : «دخلنا» .

<sup>(</sup>٢) الكراع: مستدق الساق العاري من اللحم. (انظر: لسان العرب، مادة: كرع).

 <sup>★ [</sup>۲۲۱٦] [التحفة: خ م ت س ق ١٦٦١٥] [المجتبئ: ٤٤٧٣] • أخرجه البخاري (٥٤٢٣).
 ٨٤٢٥ ، ١٦٨٧ ، ومسلم (٢٩٧٠) من طريق سفيان به .

<sup>\* [</sup>٤٧١٧] [التحفة: خ م ت س ق ١٦٦٦٥] [المجتبئ: ٤٤٧٤] • انظر ما قبله ، وعند البخاري (٥٤٢٣) من طريق سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه قال: «قلت لعائشة: أنهى النبي قلل أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه ؛ فأراد أن يُطعم الغنيُّ الفقيرَ ، وإن كنا لنرفع الكُراع فنأكله بعد خس عشرة . . . » .





إِمْسَاكِ الْأُضْحِيَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَالَ : (كُلُوا وَأَطْعِمُوا) .

# ٣٨- ذَبَاثِحُ الْيَهُودِ

• [٤٧١٩] أَخْبُوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ : دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمِ<sup>(١)</sup> يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَالْتَرَمْتُهُ ، فَقُلْتُ : لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْبًا . فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ.

# ٣٩ - ذبيحة من لم يعرف

• [٤٧٢٠] أَخْبِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ بِلُحُومٍ ، فَقَالُوا لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ : إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ يَأْتُونَ بِلَحْمٍ ، وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهَ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهُ وَكُلُواً .

<sup>\* [</sup>٤٧١٨] [التحقة: س ٤٢٩٥] [المجتبئ: ٤٤٧٥] • أخرجه أحمد (٣/ ٥٧) من وجه آخر عن ابن سيرين مطولا. وهو عند مسلم (١٩٧٣) من وجه آخر عن أبي سعيد بنحوه . وقد تقدم مطولًا من وجه آخر عن أبي سعيد برقم (٤٧١٢).

<sup>(</sup>١) شحم: دُهْن. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شحم).

<sup>\* [</sup>٤٧١٩] [التحفة: خ م د س ٩٦٥٦] [المجتبئ: ٤٤٧٦] ● أخرجه البخاري (٣١٥٣، ٣١٥٤)، ٥٥٠٨)، ومسلم (١٧٧٢) (٧٢، ٧٣)، وأبوداود (٢٧٠٢)، وأحمد (٤/ ٨٦) من طريق حميد به . وعند البخاري : «فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي ﷺ فاستحييت منه» .

 <sup>★ [</sup>٤٧٢٠] [التحفة: س ٢٥٢٥] [المجتبئ: ٤٤٧٧] • أخرجه البخاري (٧٠٥٠، ٥٩٩٨) من =





# ٤٠ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرُ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]

• [٤٧٢١] أَضِرُا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي وَكِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي وَكِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مَمَّا لَمَ يُذَكُّ وَاسْمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ تَأْكُلُوا مَا لَا تَعْلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]. قالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا: مَا (ذَبَحَ) (١) لَا تَأْكُلُوهُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكُنْتُمُوهُ.

طريق أسامة بن حفص المديني عن هشام بن عروة به ، وذكر متابعة الدراوردي وأبي خالد
 الأحمر والطفاوي لأسامة . وزاد في آخره : «قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر» . وأخرجه
 أبو داود (٢٨٢٩) من أوجه أخرى عن هشام عن أبيه مرسلا .

قال ابن أبي حاتم (٢/ ١٧): «قال أبو زرعة: الصحيح: هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ﷺ مرسل أصحّ ، كذا يرويه مالك وحماد بن سلمة مرسل . اهـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٩/ ٢٩٩): «لم يختلف عن مالك - فيها علمت - في إرسال هذا الحديث، وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة». اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٦٣٤) نقلًا عن الدارقطني في «العلل» : «ورواه مالك مرسلًا عن هشام، وهو أشبه عن هشام، ووافق مالكًا على إرساله الحهادان وابن عيينة والقطان عن هشام، وهو أشبه بالصواب». اهـ. والحديث يأتي سندًا ومتنًا برقم (٧٨١٢).

(١) هكذا في (م)، (ف)، وأشير هاهنا في (ف) بعلامة اللحق دون أن يظهر في الحاشية شيء، ووقع في «المجتبئ» : «ما ذبح اللّه» وهو أظهر .

\* [٤٧٢١] [التحفة: س ٢٣٢٥] [المجتبئ: ٤٤٧٨] • أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/١٧)، والنحاس في «ناسخه» (٢/ ٣٥٤) وغيرهما من طريق الثوري، عن هارون به . وصحح إسناده الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٣٣) . وقال النحاس: «فهذا من أصبح مامرً وهو داخل في المسند» . وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس:

منها: ما أخرجه أبو داود (۲۸۱۸)، وابن ماجه (۳۱۷۳)، والطبري (۱٦/۸، ۱۷، ۱۸) وغيرهم من طرق، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه، وصححه الحاكم (١١٣/٤، ٢٣١) على شرط مسلم.

=





# ٤١ - النَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ (١)

- [٤٧٢٢] أُخبُ رُا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا بَقِيَةً ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ جَالِدٍ ، عَنْ جَالِدٍ ، عَنْ جَائِدٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : (لَا تَحِلُ الْمُجَنَّمَةُ ) .
- [٤٧٢٣] أَصْبَوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَنسٍ عَلَى الْحَكَمِ ، يَعْنِي : ابْنَ أَيُّوبَ ، فَإِذَا نَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً فِي دَارِ الْأَمِيرِ ، فَقَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ تُصْبَرَ (٢) الْبَهَائِمُ .

ومنها : ما أخرجه أبو داود (٣٨١٩) ، والترمذي (٣٠٦٩) ، والطبري (٨/ ١٨ ، ١٨-١٩) وغيرهم من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس نحوه .

وقال الترمذي: (حديث حسن غريب) . اهـ.

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضًا، ورواه بعضهم، عن عطاء بن السائب، عن سعيدبن جبير عن النبي على مرسلا. وعطاء بن السائب اختلط، وورد عند أبي داود وغيره أن اليهود هم الذين خاصموا، ورده ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٣٠١)، وابن كثير، وصوبا أن المخاصم المشركون.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢٨١).

(١) المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل. (انظر: لسان العرب، مادة: جثم).

- \* [۲۷۲۲] [التحفة: س ۱۱۸٦٥] [المجتبئ: ۲۷۷۹] أخرجه أحمد (١٩٤/٤) من وجه آخر عن بقية مطولا، وحديث أبي ثعلبة أخرجاه في «الصحيحين»: البخاري (٥٥٢٠، ٥٥٣٠، ٥٥٣٨)، ومسلم (١٩٣٢)، كلاهما من حديث أبي إدريس الخولاني، وليس فيه لفظ: «المجثمة». وسيأتي بنفس الإسناد وبمتن مطول برقم (٣١٠٥).
  - (٢) تصبر: تُنْصب وترمى لتُقتل . (انظر : هدي الساري ، ص١٤٢) .
- \* [٤٧٢٣] [التحفة: خ م د س ق ١٦٣٠] [المجتبئ: ٤٤٨٠] أخرجه البخاري (٥٥١٣)، ومسلم (١٩٥٦) من طرق عن شعبة به .

<sup>=</sup> وقال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٣٢١): (وهذا إسناد صحيح». اهـ. ومسلم لم يحتج بعكرمة ، ورواية سماك عنه مضطربة .

# البيُّهُ اللهِ بَرَىٰ لِلسِّهُ إِنَّ



- [٤٧٢٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : مَزْ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ (وَ) قَالَ : 

  ﴿لَا تُمَثِّلُوا (١) بِالْبَهَائِمِ .
- [٤٧٢٥] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ مَنِ اتَّخَذَ شَيْبًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (٢).
- [٤٧٢٦] أَصْبَى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه وَيَلِيْهِ يَقُولُ : (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثْلَ بِالْحَيَوَانِ) .
- [٤٧٢٧] أَخْبُولُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَدِيِّ

ت: تطوان

<sup>(</sup>۱) تمثلوا: المثلة: هي قطع عضو من البهيمة يراد بذلك التعذيب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۱۲۱/۵).

<sup>\* [</sup>٤٧٢٤] [التحفة: س ٥٢٢٩] [المجتبئ: ٤٤٨١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أبويعلى في «مسنده» (١٦٢/١٦)، والضياء في «المختارة» (١٩٨/٩ -١٩٩).

<sup>(</sup>٢) غرضا: هدفًا للرمي . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١/ ١١٤) .

<sup>\* [</sup>۷۷۲۵] [التحفة: خ م س ۷۰۰۵] [المجتبئ: ۲۸۵۷] • أخرجه البخاري (٥١٥) بمعناه، ومسلم (١٩٥٨) من طريق أبي بشر به.

<sup>\* [</sup>۲۷۲٦] [التحقة: خ م س ۷۰۰۵] [المجتبئ: ۲۶۵۳] • علقه البخاري عقب الحديث رقم (٥١١٥)، ووصله أحمد (١/٣٣٨) (٢/١٣، ٢٥، ٦٠، ٣٠،)، وصححه ابن حبان (٥٦١٧) من طريق المنهال به، وانظر «علل الدارقطني» (٢٧/أ).





ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا﴾ .

• [٤٧٢٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ نَتَّخِذَ شَيْتًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

## ٤٢ - مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقُّهَا

• [٤٧٢٩] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ: ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يَرْفَعُهُ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ عُضفُورًا فَمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ: ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يَرْفَعُهُ قَالَ: امَنْ قَتَلَ عُضفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُهَا؟ فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقَّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُهَا؟ قَالَ: (حَقُهَا : أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَاكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا» (۱).

وسيأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (٥٠٥٣).

 <sup>★ [</sup>۲۲۷] [التحفة: خت م س ٥٥٥٩] [المجتبئ: ٤٤٨٤] • علقه البخاري بعد الحديث رقم (٥١٥٥)، ووصله مسلم (١٩٥٧)، وأحمد (١/ ٢٨٠، ٢٨٥، ٣٤٠) من طريق شعبة به . وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٣٤).

<sup>\* [</sup>٤٧٢٨] [التحفة: خت م س ٥٥٥٥] [المجتبئ: ٤٤٨٥] • انظر ماقبله، وأخرجه أحمد (١/٤٧٨) من طريق العلاء به.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب الضحايا.

 <sup>\* [</sup>۲۷۲۹] [التحفة: س ۲۸۲۹] [المجتبئ: ۲۸۶۱] • أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۱۰)،
 والحاكم (٤/ ۲۳۳) من طريق عمرو بن دينار به، وأخرجه البزار (٦/ ٤٣٥).

قال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٥٤): «أعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عامر ، الراوي عن عبدالله ، فقال: لا يعرف حاله» . اهـ .





• [٤٧٣٠] أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ حَلَفٍ، يَعْنِي: ابْنَ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: هَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَ (١) إِلَى اللَّهُ يَقُولُ: هَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَ (١) إِلَى اللَّهُ يَقُولُ: هَنْ عَبْوَلُ عَبْقُولُ عَبْقًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ .

# ٤٣ - النَّهْيُ عَنْ أَكُلِ (لَحْمِ)(٢) الْجَلَّالَةِ(٣)

• [۲۷۳۱] أَخْبَرَنَى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خُوَّزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ مَوَّةً: عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ مَوَّةً: عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ مَوَّةً: عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ مَوَّةً: عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ نَهَىٰ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ،

قال الحافظ في «الفتح» (٦٤٨/٩): "سنده حسن" . اه. .

=

<sup>(</sup>١) عج: رفع صوته. (انظر: لسان العرب، مادة: عجج).

 <sup>★ [</sup>٤٧٣٠] [التحفة: س ٤٨٤٣] [المجتبئ: ٤٤٨٧] • أخرجه أحمد (٣٨٩/٤) ومن طريقه صححه ابن حبان (٨٢/٥)، والحديث أورده ابن عدي في «الكامل» (٨٢/٥)؛ في ترجمة عامر الأحول.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «لحوم» ، وكذا في «المجتبئ».

<sup>(</sup>٣) **الجلالة :** الحيوان الذي يأكل العَذِرة (النجاسة). (انظر : تحفة الأحوذي) (٥/ ٤٤٦).

<sup>\* [</sup>۲۷۳۱] [التحفة: د س ۲۷۲۱] [المجتبئ: ۲۸۵۸] • أخرجه أبو داود (۳۸۱۱)، وأحمد (۲۲۹۱)، واحمد الحاكم: «عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو». اهـ.





## ٤٤ - النَّهْيُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ

• [٤٧٣٢] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْلِ مِنْ عَبَاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي (١) السَّقَاءِ (٢).

\* \* \*

<sup>=</sup> وذكره المزي في «تهذيب الكهال» (٥١٤/٢٥) بإسناده، ثم قال: «هكذا رواه أبوعلي الأسيوطي عن النسائي، ووقع في رواية أبي الحسن بن حيويه عن النسائي: عمرو بن شعيب، عن أبيه محمد بن عبدالله بن عمرو ؛ وهو وهم، ورواه أبو داود عن سهل بن بكار بإسناده ؛ فقال: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كها قال في باقي أحاديثه. فالله أعلم اله.

<sup>(</sup>١) في: فَم . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: فوه) .

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (م) بعد نهاية هذا الحديث: «هنا وقع كتاب العقيقة لحمزة ، وهو الصواب» .

<sup>\* [</sup>۲۳۲3] [التحفة: دت س 19٠٠] [المجتبئ: ٤٤٨٩] • أخرجه أبو داود (٣٧١٩، ٣٧١)، والترمذي (١٨٢٥)، وأحمد (٢٢٦، ٢٢١، ٢٩٣، ٣٣٩)، وصححه ابن خزيمة (٢٥٥٢)، وابن حبان (٢٥٦١، ٥٣٩٩)، والحاكم (٢/ ٢٣٤) من طرق عن قتادة بنحوه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (٦٤٨/٩): «هو على شرط البخاري في رجاله إلا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال عن أبي هريرة». اهـ.

وقال البيهقي في «السنن» (٩/ ٣٣٣) : «وقد قيل عن عكرمة عن أبي هريرة» ، ثم ذكره . وسيأتي بنفس الإسناد بذكر لبن الجلالة فقط برقم (٧٠٣٩) .









# ١٧٠ العَقْلِيْقَةُ ١٧٠

• [٤٧٣٣] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ ابنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُبُلَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَهُ عَنْ الْبَهُ الْعُقُوقَ » . كَأَنَّهُ كُرِهَ الإسْمَ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّه عَنِ الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : (لَا يُحِبُ اللَّهُ الْعُقُوقَ » . كَأَنَّهُ كُرِهَ الإسْمَ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّه عَنِ الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : ( لَا يُحِبُ اللَّهُ الْعُقُوقَ » . كَأَنَّهُ كُرِهَ الإسْمَ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّه عَنِ الْعَقَلِقَ ، إِنَّمَا نَسُلُكُ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ ، قَالَ : ( مَنْ أَحَبَ أَنْ يَنْسُكَ ( ) وَلَذِهِ قَالًا فَا يَنْ الْمُعَلِيمِةِ شَاقً » .

قَالَ دَاوُدُ: (سَأَلْتُ)<sup>(٣)</sup> زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ، قَالَ: الشَّاتَانِ الْمُشَاتِهَةَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا.

ف: القروبين

وقد ورد مايشهد له:

<sup>(</sup>١) اسم الكتاب ليس في (ف) ، ووقع في (م) بعد حديث أحمد بن سليهان الآتي ، وأشار في حاشيتها أن اسم الكتاب جاء في رواية حمزة قبل الموضع المشار إليه آنفا ، قال : «وهو الصواب» . والعقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : عقق) .

۵[ ٥٩/ب ]

<sup>(</sup>٢) ينسك: يذبح. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نسك).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «سألنا».

 <sup>★ [</sup>٤٧٣٣] [التحفة: د س ٨٠٠٠] [المجتبئ: ٤٢٥٠] • أخرجه أبو داود (٢٨٤٢)، وأحمد (٢/٢٨٣)، وأحمد (٢/٢٨٤)، والحاكم (٢٨٠٤) وغيرهم من طرق عن داودبن قيس به، لكن في رواية أبي داود (أرأه عن جده)، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). اهـ.

ورواه أبو داود أيضًا عن القعنبي عن داودبن قيس عن عمروبن شعيب مرسلا، وعامة الرواة عن داودبن قيس رووه بإثبات «عن أبيه عن جده»، قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٤/ ٣٠٥): «واختلف فيه على عمروبن شعيب أيضا، ومن أحسن أسانيد حديثه ماذكره عبدالرزاق قال: أخبرنا داودبن قيس . . . » . اهد فذكره بمثل الإسناد الأول .

• [٤٧٣٤] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَبُوعَمَّارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ، هُو : ابْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ عَنِ الْحَسَيْنِ .

= فأخرج مالك في «الموطأ» (١٠٨٢) عن زيدبن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة . . . فذكره بدون قوله : «عن الغلام شاتان . . . » إلخ ، وكذا رواه الثوري وعبدالعزيز بن محمد عن زيدبن أسلم انظر «المصنف» لابن أبي شيبة (٨/ ٤٩)، و «الأحاد والمثاني» (٩٨٠).

ورواه ابن عيينة عن زيدبن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عن عمه أنه قال شهدت النبي ﷺ . . . فذكره على الشك ، أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٤٣٠) والطحاوي في «المشكل» (١٠٥٧) من طريق ابن عيينة به .

وأخرجه أحمد (٥/ ٤٣٠) عن ابن مهدي، والحارث «بغية الباحث» (٤٠٤) عن أحمد بن يونس، والطحاوي في «المشكل» (١٠٥٧) من طريق أبي نعيم، ثلاثتهم عن الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٤/ ٣٠٥): «القول في ذلك قول مالك، ولا أعلمه روي معنى هذا الحديث عن النبي على إلا من هذا الوجه ومن حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي على النبي على النبي الله أحب العقوق، كأنه كره الاسم».

وقال البيهقي في «الكبرئ» (٩/ ٣٠٠): «وهذا إذا انضم إلى الأول قويا». اه.. وذكر نحوه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٥٨٨).

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٠٦/٤): «كان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة، ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحدًا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به، وأظنهم - والله أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ: العقيقة». اهد. ثم ذكر حديث سمرة: «الغلام مرتهن بعقيقته».

وسيأتي برقم (٤٧٤٢)، وحديث سلمان الضبي: «مع الغلام عقيقته» وسيأتي برقم (٤٧٣٥)، قال: «وهما حديثان ثابتان، إسناد كل واحدٍ منهما خير من إسناد حديث زيدبن أسلم...». اهـ.

وأما ما يتعلق بذبح شاتين عن الغلام ، وشاة عن الجارية ، فسيأتي (٤٧٣٧) (٤٧٣٨) .

\* [٤٧٣٤] [التحفة: س ١٩٧١] [المجتبئ: ٢٥١] • أخرجه أحمد (٥/ ٣٦١)، والطبراني في =

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية





# ١ - الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلَام

• [٤٧٣٥] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً)(١)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَحَبِيبٌ وَيُونُسُ وَقَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (فِي الْغُلَام عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا (٢) عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى .

وأخرجه أحمد (١٨/٤) من طريق حمادبن زيد عن هشام بن حسان ، و(١٨/٤) ، ٢١٤) عن هشيم عن يونس بن عبيد، و(١٨/٤) هن طريق همام، والطبراني (٦٢٠٢) من طريق سالم بن أبي مطيع ، كلاهما عن قتادة ، ثلاثتهم عن ابن سيرين عن سلمان مرفوعا .

<sup>«</sup>الكبير» (٢٥٧٤) من طريقين أخريين عن الحسين به. وقال ابن حجر في «التلخيص» (٤/ /٤) : «وسنده صحيح» . اه. .

<sup>(</sup>١) وقع هاهنا في (م) ، (ف) : «قال : حدثنا النضر» ، وهي زيادة مقحمة لا أثر لها في «التحفة» ، ولا في ترجمة حماد من كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) فأهريقوا: فأسيلوا. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: هرق).

<sup>\* [</sup>٤٧٣٥] [التحقة: خ د ت س ق ٤٤٨٥] [المجتبى: ٢٥٧٤] • أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٥/ ٧٢٤) من طريق النسائي ، وأخرجه أحمد في «مسنده» (١٨/٤) عن عفان به ، وأخرجه أحمد (١٨/٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠٤٨)، والطبراني في «الكبير» (١٢٠١، ٢٠٠٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٩٩)، وفي «الشعب» (٨٢٦١)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٠٧/٤) من طرق عن حماد بن سلمة بإسناده مرفوعا، وعلقه البخاري (تابع ٥٤٧١)، لكن عند أحمد: عن حماد عن أيوب وقتادة، وعند الطبراني في رواية: عنه عن يونس بن عبيدو حبيب بن الشهيد، وفي ثانية وكذا عند البيهقي في رواية: عنه عن قتادة وحبيب ويونس وأيوب، وفي ثالثة للطبراني: عنه عن أيوب وقتادة ويونس وهشام بن حسان ويحيى ابن عتيق، ومثله للبخاري بدون ذكر يحيى، ومثله عند الطحاوي وابن عبدالبر ورواية للبيهقي لكن بذكر حبيب بدل يحيى، زاد البيهقي: ﴿في آخرين ﴾، فمجموع من أورد رواية حادبن سلمة لهذا الحديث عنه ستة ، لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر غيرهم .

= وقد اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه، وذكر البخاري شيئا من هذا الاختلاف في صحيحه:

فأخرجه البخاري (٥٤٧١) عن أبي النعمان ، وأحمد (١٨/٤) عن يونس كلاهما عن حادبن زيد عن أيوب عنه عن سلمان موقوفا ، وقد جاء من غير هذا الوجه عن حماد وعن أيوب مرفوعا كما سيأتي .

قال البخاري : ورواه يزيدبن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله ، وقد وصله البيهقي في «السنن» (٢٩٨/٩) من طريق سليمان بن حرب عن يزيد به ، وجاء أيضا عن يزيد مرفوعا كما سيأتي .

#### وأما المرفوع :

فأخرجه البيهقي في «السنن» (٢٩٨/٩) وفي «الشعب» (٨٢٦١) من طريق سليمانبن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين به مرفوعا.

وأخرجه البيهقي في «السنن» (٩/ ٢٩٩) من طريق أبي حذيفة عن سفيان الثوري عن أيوب به مرفوعا.

وذكر البخاري رواية ابن وهب عن جريربن حازم عن أيوب به مرفوعا، وقد وصله الطحاوي في «المشكل» (١٠٤٩)، وتكلم أحمد في رواية جرير عن أيوب كما في «الفتح» (٩/ ٥٩١).

وذكر البخاري أيضا رواية حماد بن سلمة المتقدمة ، وفيها روايته عن أيوب وقتادة ويونس وهشام بن حسان ويحيي بن عتيق وحبيب عن ابن سيرين به مرفوعا .

وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (١٠٥٠) من طريق حجاج بن منهال عن يزيد بن إبراهيم، وأحمد (٢١٤، ١٨/٤) من طريق ابن عون وسعيد بن أبي عروبة ثلاثتهم عن ابن سبرين به مرفوعا.

فتلخص مما سبق أنه رواه عن ابن سيرين مرفوعا تسعة ؛ اختلف على اثنين منهم في رفعه ووقفه ، وسيأتي الحديث أيضا من رواية حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان مرفوعا .

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٥٩٢): «وبالجملة فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، والحديث مرفوع لايضره رواية من وقفه».

وأورده ابن عبدالبر في «التمهيد» (٤/ ٣٠٦) مرفوعا وذكر أنه حديث ثابت.

وقد روى هذا الحديث عبدالله بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ؛ أخرجه الحاكم (٢٦٦/٤) وصحح إسناده ، وانظر أيضا «معرفة علوم الحديث» له (٣٥) .



# ٢- كَمْ يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ (١)

- [٤٧٣٦] أَضِرُا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْهِ الرَّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَلَّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَنْ عَمْهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ عَنْ عَمْهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ وَعَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى .
- [٤٧٣٧] أَخْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ كُوزٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ فِي الْغُلَام شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ (٢) ، وَفِي الْجَارِيَةِ شَاةً » .

وخالف حمادًا جريرً بن حازم ؛ فرواه عن قيس بن سعد عن عطاء عن أم عثمان بنت خثيم =

<sup>=</sup> قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ١٢٧ رقم ١٤٥٢): «وهم فيه ، والصحيح من ذلك مارواه أصحاب ابن سيرين الحفاظ عنه ، منهم: أيوب السختياني وهشام وقتادة ويحيئ بن عتيق وغيرهم عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي عليه الهـ. وانظر أيضا «العلل» (رقم ١٨٦٤).

<sup>(</sup>١) هكذا ورد هذا العنوان في هذا الموضع من النسخ التي بأيدينا ، وحقُّه أن يكون قبل الحديث الآتي .

<sup>\* [</sup>۲۳۷3] [التحفة: خ دت س ق 8830] • علقه البخاري عقب حديث رقم (٥٤٧١) قال: «وقال غير واحد: عن عاصم وهشام، عن حفصة بنت سيرين...» فذكر الإسناد مرفوعًا، ووصله أبو داود (٢٨٣٩)، والترمذي (١٥١٥)، وأحمد (١٧/٤، ١٨)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢٩٥٨، ٧٩٥٩)، وصححه ابن خزيمة (٢٠٦٧) من طرق عن حفصة بنحوه. وأخرجه ابن ماجه (٣١٦٤)، وأحمد (٤/٧١، ١٨)، والدارمي (١٩٦٧) وغيرهم من طريق هشام بن حسان عن حفصة عن سلمان به ولم يذكر «الرباب». وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) مكافأتان: مُتساوِيتان في السِّن. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كفأ).

<sup>\* [</sup>۲۷۳۷] [التحفة: س ۱۸۳٤٩] [المجتبئ: ۲۵۳۳] • أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٧/ ٥٢٤) من طريق النسائي، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠٤٥)، وابن جميع الصيداوي في «معجم شيوخه» (١/ ٢٠٠١–٣٠٠) من طريق حماد بن سلمة به.



#### 000

### ٣- الْعَقِيقَةُ عَنِ الْجَارِيَةِ

[٤٧٣٨] أَضِلُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (قَالَ: حَدَّثَنَا) (١)
 عَمْرُو، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ حَبِيبَة بِنْتِ مَيْسَرَة، عَنْ أُمِّ كُوزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:
 (عَنِ الْغُلَام شَاتًا فِ مُكَافَأَتًا فِ، وَعَنِ الْجَارِيةِ شَاةٌ».

عن أم كرز به ، أخرجه من طريقه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢٨٢) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٠٤١) ، والطبراني في «الكبير» (٢٥/ ٤٢٥) ، و «الأوسط» (٦٨٣٦) . ولذا نص على بن المديني في «العلل» (٦٦) على أن عطاء لم يسمع من أم كرز .

وقد أطال جدا الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٩٤: ٢١٠) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، وقال المزي في «التحفة» (١٨٣٤٩): «اختلف فيه على عطاء وغيره اختلافًا كثيرًا». اهد. ثم أطال في ذكر أوجه الاختلاف، ثم قال: «وفيه أقوال غير ذلك يتسع ذكرها. والله أعلم بالصواب». اهد.

وسيأتي ترجيح الحافظ لهذه الرواية مع غيرها من روايات النسائي على سائر أوجه الخلاف، وانظر الروايات التالية .

(١) في (ف): «عن».

\* [۲۷۳۸] [التحفة: دس ۱۸۳۷] [المجتبئ: ۲۷۵٤] • أخرجه أبو داود (۲۸۳٤) والشافعي «السنن المأثورة» (۲۹۹) وابن أبي شيبة (۸/ ٥٠) والحميدي (۳٤٦) وغيرهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار ، وعبدالرزاق في «المصنف» (۷۹۵۳) وأحمد (۲/ ۳۸۱، ۲۲۲) والدارمي (۲۹۳۱) وغيرهم – وصححه ابن حبان (۳۳۱۳) – من طرق عن ابن جريج ، وابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۲۹۶) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (۳۲۸۱) وغيرهما من طريق محمد بن إسحاق ، ثلاثتهم عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز به ، وفي رواية عبدالرزاق: «عن أم بني كرز الكعبين».

وقد قدم الحافظ في «الإصابة» (٨/ ٢٨٦) - بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث على عطاء -قدم قول هؤلاء عنه ؛ فقال : «وأقواها رواية ابن جريج ومن تابعه (يعني عمرو بن دينار وابن إسحاق) وصححها ابن حبان، ورواية حماد بن سلمة عند النسائي (وهي الرواية السابقة) =





## ٤ - كمْ يُعَتُّ عَنِ الْجَارِيَةِ

• [٤٧٣٩] أخبر قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ (عُبَيْدِاللَّهِ) ('')، يَغني: ابْنَ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمَّ كُوزٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ ('' أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْيِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجُارِيةِ شَاةً، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كَانَتْ أَمْ إِنَاثًا».

\* [٢٧٣٩] [التحقة: دس ق ١٨٣٤٧] [المجتبئ: ٢٥٥٥] • كذا وقع هنا وفي «المجتبئ» (٢٥٥٥)، من طريق سفيان بن عيينة ، وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٩٥٠) ، والحميدي (٥٤٥)، وابن أبي شيبة (٨/٩٤) ، وأحمد (٦/٣٨) عن سفيان ، وكذا أبو داود (٢٨٣٥) ، وابن ماجه (٢١٦٢) وغيرهما ، وصححه ابن حبان (٢٣١١) ، والحاكم (٤/ ٢٣٧) من طرق عن سفيان ابن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع به ، بزيادة «عن أبيه» ، وهذا هو المحقوظ عن ابن عيينة . انظر «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ٢٠١) ، مع كونه وهم بذكر هذه الزيادة ؛ فقد أخرجه أبو داود (٢٨٢٦) ، وأحمد (٦/ ٢٨١) ، والدارمي (١٩٦٨) وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن عبيدالله عن سباع به ، بدون الزيادة ، وصرح عبيدالله في رواية أحمد بالتحديث .

<sup>=</sup> ورواية عبيدالله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عنها نحوه ، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» . اهـ . وهي الرواية التالية والتي بعدها .

وتقدم أنه رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢٨٢) وغيره من طريق جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن أم عثمان بنت خثيم عن أم كرز، وقد قيل: إن أم عثمان هي نفسها حبيبة بنت ميسرة. انظر كلام الطبراني في «الكبير» عقب رقم (٤٠٣)، ٢٥٨/ ١٦٦).

وحبيبة بنت ميسرة ذكرها ابن حبان في «الثقات»، وتفرد عنها مولاها عطاء بن أبي رباح، وقال فيها الحافظ: «مقبولة». اه..

وانظر الرواية السابقة ، وما يأتي .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «مكي ثقة».

 <sup>(</sup>۲) بالحديبية: مكان قرب مكة وقع عنده الصلح بين المسلمين ومشركي مكة. (انظر: معجم البلدان) (۲۲۹/۲).

#### السُّهُ وَالْكَهِبَوُلِلْسِّهِ إِنِّ





#### • [٤٧٤٠] أَضِمْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ،

= وكذا أخرجه النسائي (انظر الرواية التالية)، وأحمد (٢٧٣٧٤) طبعة الرسالة، ووقع خطأ في طبعة دار الفكر (٦/ ٤٢٢) والدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٩٤) من طرق عن ابن جريج عن عبيداللّه عن سباع به، بدون واسطة .

وقال أحمد: «سفيان يهم في هذه الأحاديث ، عبيدالله سمعها من سباع بن ثابت» . اه. . وقال أبو داود: «هذا هو الحديث ، وحديث سفيان وهم» . اه. .

وقال الدارقطني (١٥/ ٤٠٤): «حدثنا النيسابوري قال روئ حديث العقيقة ابن جريج وحماد بن زيد فخالفا ابن عيينة روياه عن عبيدالله بن أبي يزيد أنه سمعه من سباع بن ثابت والقول عندى قولها». اهـ.

وقال البيهقي (٩/ ٠٠٠): «كذا قاله سفيان بن عيينة: عن أبيه ، وذكر أبيه فيه وهم» . اه.. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٧٩٥٤) - ومن طريقه الترمذي (١٥١٦) وأحمد (٢/ ٢٢٢) وغيرهما - عن ابن جريج ، عن عبيدالله ، عن سباع بن ثابت ، عن محمد بن ثابت بن سباع عن أم كرز ، وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . اه. .

وذكر الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٩٤) أن عبدالرزاق وهم فيه ، قال : «وخالفه أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه ، منهم : حجاج بن محمد وابن بكر البرساني ويحيى القطان وابن علية وأبو عاصم ، ورووه عن ابن جريج عن عبيدالله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز ، وقال الحجاج والبرساني : عن ابن جريج عن عبيدالله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت ابن عم كرز ، وهو الصواب عن ابن جريج» . اه.

وذكر الدارقطني (١٥/ ٣٩٦) عن أبي بكر النيسابوري قال: «الذي عندي في هذا الحديث أن عبدالرزاق أخطأ فيه لأنه ليس فيه محمد بن ثابت ، إنها هو سباع بن ثابت ابن عم محمد بن ثابت». اهـ.

وكذا ذكر المزي في «التحفة» (١٨٣٥١) أن المحفوظ عن سباع عن أم كرز.

وقد جعل الحافظ - بعد أن ذكر الاختلاف في هذا الحديث - رواية عبيدالله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز ضمن أقوى رواياته ، انظر التعليق على الرواية السابقة .

وقد قال الذهبي في «الميزان»: «سباع بن ثابت لا يكاد يعرف، تفرد به عبيدالله بن أبي يزيد المكي» . اهـ.





قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُوزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَانًا». كُنَّ أَمْ إِنَانًا».

• [٤٧٤١] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَقَّ رَسُولُ اللَّه عَلِي عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ) (١) .

\* [ ٤٧٤٠] [التحقة: دس ق ١٨٣٤٧] [المجتبئ: ٢٥٥٦] • أخرجه أحمد والدارقطني في «العلل» (٥١/ ٣٩٦، ٣٩٧) من طرق عن ابن جريج عن عبيداللّه عن سباع به ، انظر الرواية السابقة . (١) في (م) ، (ف) : «بكبشين ، كبشين كبشين» وفي حاشية (م) : «لحمزة: كبشين كبشين» وكذا هو في «المجتبئ» ، و «التحفة» ، وهو الأقرب للصواب ؛ لذا أثبتناه .

\* [التحقة: س ٢٠٠١] [المجتبئ: ٢٥٥٧] • أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١/٥٣١) من طريق النسائي، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٥٦٨، ١٨٣٨)، و«الأوسط» (٨٠١٨) من طريق حفص بن عبدالله به دون قوله: «كبشين كبشين»، وقال الطبراني في «الأوسط» من طريق حفص بن عبدالله عن قتادة إلا الحجاج بن الحجاج، تفرد به إبراهيم بن طهان». اهـ.

ورواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال : عق رسول الله على عن حسن وحسين بكبشين . أخرجه أبو يعلى (٢٩٤٥) ، والطبراني في «الأوسط» (١٨٧٨) ، وغيرهما ، وصححه ابن حبان (٥٣٠٩) .

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير، تفرد به ابن وهب». اه..

قال في «المختارة»: «ذكر هذا الحديث للإمام أحمد، قال: نعم، جرير يخطئ في حديث قتادة»، وقال أبوحاتم الرازي في «العلل» (٢/ ٤٩): «أخطأ جرير في هذا الحديث؛ إنها هو قتادة عن عكرمة قال: عق رسول الله ﷺ مرسل». اهـ.

ورواه عبدالوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين ﷺ كبشاكبشا؛ أخرجه أبوداود (٢٨٤١)، وابن الجارود (٩١١، ٩١٢) وغيرهما . =





## ٥- مَتَىٰ يَعُقُّ

- [٤٧٤٢] أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ،
   وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ،
   جُنْدُبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ،
   وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمِّى » .
- [٤٧٤٣] أَخْبَى لَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (قُرَيْشُ) (١) بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ الشَّهِيدِ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي ابْنِ الشَّهِيدِ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي ابْنِ الشَّهِيةِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةً .

\* [٤٧٤٣] [التحفة: خ ت س ٤٥٧٩] [المجتبئ: ٢٥٩٩] • أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٤٧٢) = عن عبدالله بن أبي الأسود، وفي «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٩) – وعنه الترمذي (تابع رقم ١٨٢) – =

<sup>=</sup> وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٤٩): «قال أبي: هذا وهم، حدثنا أبو معمر عن عبدالوارث هكذا، ورواه وهيب، وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي على مرسل. قال أبي: وهذا مرسل أصح». اهـ، وقال ابن الجارود: «رواه الثوري وابن عيينة وحمادبن زيد وغيرهم عن أيوب لم يجاوزوا به عكرمة». اهـ.

فتحصل مما سبق أن المحفوظ من رواية قتادة ومن رواية أيوب؛ أن كلا منهما يرويه عن عكرمة مرسلا.

<sup>\* [</sup>٢٤٧٤] [التحفة: دت س ق ٢٥٨١] [المجتبئ: ٢٥٨٨] • أخرجه أبو داود (٢٨٣٧)، والترمذي (١٥٢١)، وابن ماجه (٣١٦٥)، وأحمد (٧/٥، ١٢، ١٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٣٧) وغيرهم من طرق عن قتادة به، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح»، وصححه أيضا الحاكم وعبد الحق كما في «التلخيص» (٤/ ٢٤٦). وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٠٦/٤) عنه وعن حديث سلمان الضبي السابق برقم (٤٧٣٥): «حديثان ثابتان». اهد.

<sup>(</sup>١) في (م)، (ف): «يونس»، وهو خطأ، والمثبت من «التحفة»، و«المجتبي».

عن على بن المديني ، كلاهما عن قريش به ، وأخرجه أيضا الترمذي وغيره من طرق عن قريش وانظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٣٤٥)، وفي سياع الحسن من سمرة مذاهب: قال النسائي في «المجتبى» عقب رقم (١٣٩٦): «الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة». اه.. وقال البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٨٨): «أكثر الحفاظ لا يثبتون سهاع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة». اهـ. وأثبت على بن المديني والبخاري وغيرهما السماع مطلقا، ونفاه يحيى القطان وابن معين وغيرهما مطلقا، انظر: «نصب الراية» (١/ ٨٨-٨٩)، و «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٦٧)، و «جامع التحصيل» (ص ١٦٥).

وقال الذهبي في «السير» (٤/ ٥٨٧) بعد أن ذكر سياعه من سمرة لحديث العقيقة وحديث النهى عن المثلة: «قال قائل: إنها أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبَّتنا سهاعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة ، والله أعلم». اه. .





# ٥٧- [كَابُ] ١١ الْهَبْعُ اللَّهُ اللَّ

- [٤٧٤٤] أَضِلُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ ﴾ .
- [888] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثُ أَبَا إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَالَ : حَدُّثُ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَحَدُهُمَا قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَحَدُهُمَا قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الْفَرَعِ وَعَنِ الْعَتِيرَةِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً » (أَ

\* [٥٤٧٥] [التحفة: خ م د س ق ١٣١٧٧ - خ م ت ١٣٢٦٩] [المجتبئ: ٢٦٦١]

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) الفرع: أول نتاج الإبل والغنم ، كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩٦/٩٥).

<sup>(</sup>٣) **العتيرة:** شاة تُذْبَحُ في رَجَب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٧/ ٣٤١).

<sup>\* [</sup>٤٧٤٤] [التحفة: خ م د س ق ١٣١٢٧] [المجتبئ: ٢٦٦٠] • أخرجه البخاري (٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦) وعندهما زيادة: «والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحوه لطواغيتهم والعتيرة في رجب»، وذكر غير واحد أن هذا التفسير مدرج في الحديث، وروي أنه من قول سعيد، وروي أنه من قول الزهري. انظر «الدراية» للحافظ ابن حجر (٢/٣١٣)، «تحفة الأحوذي» (٥/٨٤)، والحديث قد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، والراجع هذا الوجه، انظر «علل الدارقطني» (٩/١٢).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من كلا الوجهين عن الزهري عزاه الحافظ المزي في «التحفة» في موضعين: الموضع الأول (١٣١٢٧)، وهو حديث سفيان بن حسين، نبه عليه في مسند: «سفيان بن عيينة عن الزهري»، وأعاد ذكره في «المراسيل» (١٩٣٤٥) من حديث سفيان بن حسين عن الزهري مرسلا، والصواب عن سفيان بن حسين عن الزهري، موصولا، كها جاء في الأصول التي بين أيدينا، وانظر أيضا: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٤٤- ٤٥)، و«العلل» للدارقطني التي بين أيدينا، وانظر أيضا وهو الموضع الثاني (١٣٢٦٩) فقد فاته ذكره، بيد أنه نبه عليه في الموضع الأول، والله أعلم.

#### البيُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّسْمَ إِنِّي





- [٤٧٤٦] أخبر (عَمْرُو بْنُ عَلِيّ )(١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُورَمْلَةً ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: (نَحْنُ وُقُوفًا) (٢) مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةً قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ كُلِّ عَامٍ أَصْحَىٰ وَعَتِيرَةً ﴾ . قَالَ مُعَاذٌ : كَانَ ابْنُ عَوْنِ يَعْتِرُ ، أَبْصَرَتْهُ عَيْنِي فِي رَجَبِ .
- [٤٧٤٧] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ أَبُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو ابْنَ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، (عَنْ أَبِيهِ) وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، الْفَرَعَ؟ قَالَ : ﴿حَقُّ ، وَإِنْ تَتْرُكُهُ حَتَّىٰ يَكُونَ بَكْرًا (٤) فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون، اه.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٢١٠): «وقال عبدالحق: (إسناده ضعيف). قال ابن القطان: (وعلته الجهل بحال أبي رملة ، واسمه عامر ؛ فإنه لا يعرف إلا بهذا ، يرويه عنه ابن عون). وقد رواه عنه أيضًا ابنه حبيب بن مخنف، وهو مجهول أيضًا كأبيه». اه..

وكذا ضعف الحديث الخطابي بجهالة أبي رملة ، انظر «فتح الباري» (٩/ ٩٧) ، (١٣٧/١٣).

(٤) بكرا: جملًا قويًا . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: بكر) .

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) في (م)، (ف): «عمروبن زرارة»، وهو الموافق لما في «المجتبى» وهو خطأ، والمثبت من «التحفة».

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ف) ، ووقع في «المجتبيي» : "بينا نحن وقوف» .

<sup>(</sup>٣) أضحى: شاة تُذبح يوم الأضحى. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ضحا).

<sup>\* [</sup>٤٧٤٦] [التحفة: د ت س ق ١١٧٤٤] [المجتبئ: ٤٢٦٢] . أخرجه أبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، وأحمد (٤/ ٢١٥) (٥/ ٧٦) من طرق عن ابن عون به ووقع عند أحمد في الموضع الثاني من مسند «حبيب بن مخنف» وهو خطأ ؛ نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف».





فِي سَبِيلِ اللَّه ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ (يَتَلَصَّقُ) (١) لَحْمُهُ بِوَبَرِه (٢)، (فَتَكُفّاً إِنَاءَكَ) (٢) ، وَتُولُه (٤) نَاقَتَكَ . قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَالْعَتِيرَةُ ؟ قَالَ : «الْعَتِيرَةُ حَقًّ)<sup>(٥)</sup>.

• [٤٧٤٨] أَضِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ (٦)، فَأَتَنْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله - بِأَبِي أَنْتَ - اسْتَغْفِرْ لِي . فَقَالَ : (غَفَرَ اللهُ لَكُمْ) . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشُّقِّ الْآخَرِ ، أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي . فَقَالَ بِيَدِهِ : (غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ) . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : يَارَسُولَ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) ضبب عليها في (ف). ومعنى يتلصق: يلتزق. انظر: «المعجم الوسيط» ، مادة: لصق.

<sup>(</sup>٢) بوبره: بصوفه ؛ لكونه قليلا غير سمين . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ف)، وفي حاشية (م): «فتكفئ إناءك». والمعنى: تقلبه وتكبه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) توله: تجعلها تحن على ولدها بذبحه. (انظر: لسان العرب، مادة: وله).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب الفرع والعتيرة .

<sup>\* [</sup>٤٧٤٧] [التحفة: س ٨٧٠١ - ١٨٦٦٦] [المجتبئ: ٤٢٦٣] • سبق في أول كتاب العقيقة من طريق آخر عن داودبن قيس، وفيه ذكر العقيقة حسب برقم (٤٧٣٣)، واختلف في وصله وإرساله هناك، وقد رواه أبو داود (٢٨٤٢) وأحمد (٢/ ١٨٢) من طرق أخرى عن داودبن قيس، وجمع فيها ذكر العقيقة والفرع والعتيرة معًا، وعلى كل حالٍ ففي الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - على فرض اتصاله هنا - خلاف مشهور .

<sup>(</sup>٦) العضباء: اسم ناقة الرسول على انظر: لسان العرب، مادة: عضب).





الْعَتَائِرُ وَ (الْفَرَاعُ) (١٠) فَقَالَ: (مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ فَرَعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُغْرِّعْ ، فِي الْغَنْمِ أُضْحِيتُهَا » . وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلَّا وَاحِدَةً .

• [٤٧٤٩] أَخْبَرِنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا (يَحْيَىٰ بْنُ زُرَارَةً) (٢) السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو. ح وَأَخْبَرَنَا هَارُونُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِمَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ زُرَارَةً ، وَهُو: ابْنُ كُرَيْم بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍ و السَّهْمِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْبَوْنِ اللّهَ عَلَىٰ عَمْرٍ و السَّهْمِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْبَوْنِ اللّهِ عَلَىٰ عَمْرٍ و السَّهْمِيُّ ، قَالَ: وَخَفْرَ اللّهُ عَلَيْهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ : بِأَبِي أَنِي ، عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ لَقِي رَسُولَ اللّهَ عَلَىٰ عَمْرِ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ قَالَ: وَخَفْرَ اللّهُ لَكُمْ ، وَهُو عَلَىٰ تَاقَدِهِ الْعَضْبَاءِ ، ثُمَّ اسْتَذَرْتُ مِنَ الشَّقِ الْآخِرِ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

\* [٤٧٤٩] [التحفة: د س ٣٢٧٩] [المجتبئ: ٤٢٦٥]

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي الحاشية : «لحمزة : الفرائع».

<sup>\* [</sup>٤٧٤٨] [التحفة: د س ٣٧٧٩] [المجتبئ: ٤٢٦٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٨٥)، والحاكم (٤/ ٤٨٥) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن الحارث بن عمرو السهمي صحابي مشهور، وولده بالبصرة». وقال الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٢٠١): «لا يُروئ هذا الحديث عن الحارث بن عمرو إلا من حديث ولده بهذا الإسناد.

ورواه عبدالوارث بن سعيد، عن عتبة بن عبدالملك السهمي، عن كريم بن الحارث عن أبيه». اه..

قال ابن القطان: «يحيى بن زرارة لا تعرف حاله». اهـ. وقال عبدالحق في زرارة: «لا يحتج بحديثه». اهـ. وقال ابن القطان: «يعني أنه لا يعرف». اهـ.

والحديث أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٥٩) في ترجمة الحارثبن عمرو السهمي، ثم عقبه بحديث أبي هريرة عن النبي على: «لا فرع ولاعتيرة»، وقال: «وهذا أصح». اهـ. وسيأتي من وجه آخر عن يحيى الباهلي برقم (١٠٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «هو: يحيى بن زرارة بن عبدالكريم، ولقبه كريم - مصغر - ابن الحارث بن عمرو الباهلي، ثم السهمي، مقبول من السابعة. انتهئ».



#### ١- بَابُ تَفْسِيرِ الْعَتِيرَةِ

- [٤٧٥٠] أخبر لل مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابن أَبِي عَدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ
   قَالَ : حَدَّثَنَا جَمِيلٌ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيَ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ : «اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَاكَانَ ، وَبَرُّوا اللَّهُ وَأَطْعِمُوا » .
- [٤٧٥١] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، وَرُبَّمَا ذَكَرَ (أَبُو) (١) قِلَابَة ، عَنْ نُبَيْشَة قَالَ : نَادَىٰ رَجُلُ وَهُو بِمِنَىٰ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ ، فَمَا تَأْمُرُنَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَاكَانَ ، وَبَرُّوا اللَّهَ وَأَطْمِمُوا » قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَاكَانَ ، وَبَرُّوا اللَّهَ وَأَطْمِمُوا » . قَالَ : إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : «فِي كُلُّ سَاقِمَةٍ (١) فَرَعْ تَعْدُوهُ مَاشِيتُكَ ، وَتَلَى إِذَا اسْتَحْمَلَ (١) ذَبَحْتَهُ ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ » .

وله شاهد من حديث عائشة ، أخرجه أبو داود (٢٨٣٣) ، وصححه ابن المنذر .

 <sup>♣ [</sup>٤٧٥٠] [التحفة: دس ق ١١٥٨٦] [المجتبئ: ٤٢٦٦] • أخرجه أحمد (٧٦/٥) عن محمد بن أبي عدي به . وجميل هذا غير منسوب ، ذكره ابن حبان في «الثقات» لكن قال : «لا أدري من هو ، ولا ابن من هو» . اه. . وإنها خرج له النسائي هذا الحديث الواحد .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ف) .

<sup>(</sup>٢) سائمة: كل ماشية تُرسل للرعي ولا تعلف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سوم).

<sup>(</sup>٣) استحمل: قوي على الحمل وأطاقه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حمل).

 <sup>\* [</sup>۲۷۵] [التحفة: دس ق ۱۱۵۸] [المجتبئ: ٤٢٦٧] ● أخرجه أبو داود (٢٨٣٠) من طريق بشر
 ابن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح بدون شك ، وفي «العلل الكبير» للترمذي
 (١/ ٣٨٦): «سألت محمدًا قلت: أبو المليح سمع من نبيشة؟ قال: نعم» . اهـ.

وصححه الحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٣٦٣)، وابن المنذر. انظر «حاشية ابن القيم» (٧/ ٣٤١)، و«فتح الباري» (٩/ ٩٧).





• [٤٧٥٢] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ نُبَيْشَةَ رَجُلِ مِنْ هُذَيْلِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْمَا يُشْبِعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَاللَّهُ بِالْخَيْرِ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا ، (فَإِنَّ)(١) هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ . فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ ، فَمَا تَأْمُّرُنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ مِنْ أَيّ شَهْرِ مَاكَانَ، وَبَرُّوااللَّهَ وَأَطْعِمُوا). فَقَالَ رَجُلِّ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَةِ ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: «فِي كُلِّ سَاثِمَةٍ مِنَ الْغَنِم فَرَعٌ تَغْذُو غَنْمُكَ، حَتَّىٰ إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَخْتَهُ، وَتُصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيل، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ).

## ٧- تَفْسِيرُ الْفَرَع

 [٤٧٥٣] أخبع أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ نُبَيْشَةً قَالَ : نَادَىٰ النَّبِيّ عَلِيْ رَجُلُ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً - يَعْنِي - فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا (لِلَّهِ)(٢) فِي أَيِّ شَهْرٍ مَاكَانَ، وَبَرُّوااللَّهَ وَأَطْعِمُوا».

هد: مراد ملا

<sup>(</sup>١) في (م): «وإن» ، والمثبت من (ف).

<sup>\* [</sup>٤٧٥٢] [التحفة: د س ق ١١٥٨٥] [المجتبيي: ٤٢٦٨]

<sup>(</sup>٢) في (م): «له» ، والمثبت من (ف).

#### كَاكِ الفَيْحُ وَالْغِيْنِينَ





قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: (فِي كُلِّ سَاثِمَةٍ فَرَعٌ، حَتَّىٰ إِذًا (اسْتَحْمَلَ) (١) ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خُيْرٌ (٢).

- [٤٧٥٤] أُخْبِـنُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُلْيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : ﴿ الْذِبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرِ مَا كَانَ ، وَبَرُّوا اللَّهَ وَأَطْعِمُوا ﴾ (٢) .
- [٥٥٧٤] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيع بْنِ عُدُسٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ ابْنِ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ لَا بِأُسَ بِهِ ﴾. قَالَ وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ: فَلَا أَدَعُهُ.

<sup>(</sup>١) في (ف): «استجمل» ، وكلاهما مروي ، وانظر «حاشية السندي» (٧/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٤٧٥٠) (٤٧٥١).

<sup>\* [</sup>٤٧٥٣] [التحفة: دس ق ١١٥٨٦] [المجتبئ: ٤٢٦٩]

<sup>\* [</sup>٤٧٥٤] [التحفة: دس ق ١١٥٨٦] [المجتبئ: ٤٢٧٠]

<sup>\* [</sup>٥٥٧٤] [التحفة: س ١١١٧٨] [المجتبئ: ٤٢٧١] • أخرجه أحمد (١٢/٤)، وصححه ابن حبان (٨٩١) من طريق أبي عوانة به ، وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» (٣١٢/٩) من طريق خلف بن هشام عن أبي عوانة بلفظ: «إنا كنا نذبح في الجاهلية . . . » وليس فيه ذكر «رجب» ثم قال : ورواه غيره عن أبي عوانة فقال : «ذبحت في رجب» ، ووكيع بن عدس لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم يوثق توثيقًا معتبرًا، وقال ابن القطان: «مجهول الحال». اهـ.





### ٣- جُلُودُ الْمَيْتَةِ

- [٤٧٥٦] أَضِرْا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ مَيْمُونَةً ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةً ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ مُلْقَاةٍ ، فَقَالَ : (مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفْعَتْ مُلْقَاةٍ ، فَقَالَ : (مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفْعَتْ مُلْقَاةٍ ، فَقَالَ : (مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفْعَتْ مِلْقَاةٍ ، فَقَالَ : (مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفْعَتْ مِلْقَاقٍ ، فَقَالَ : (مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفْعَتْ مِلْقَاقٍ ، فَقَالَ : (مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفْعَتْ مِلْقَاقِ ، فَقَالَ : (مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفْعَتْ بِإِهَابِهَا اللّهُ أَكُلُهَا » .
- [٤٧٥٧] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّالِهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهُ يَكِيْهُ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَة وَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : (هَلَّا اللَّهُ يَكِيْهُ بِجِلْدِهَا» . قَالُوا : يَارَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَرَّعُ اللَّهُ أَكُلَهَا » . مَيَّتَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَكِيْةٍ : ((لَا بَأْسَ) ؛ فَإِنْمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكُلَهَا» .
- [٤٧٥٨] أَضِرُا (عَبْدُالْمَلِكِ) (٢) بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مَنْ جَفْصِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
   أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) بإهابها: بجِلْدها. (انظر: لسان العرب، مادة: أهب).

 <sup>★ [</sup>۲۵۷٦] [التحفة: م د س ق ۱۸۰٦٦] [المجتبئ: ۲۷۷۲] • أخرجه مسلم (٣٦٣) من طريق سفيان به من مسند ميمونة.

زاد أحمد: «قال سفيان: هذه الكلمة لم أسمعها إلا من الزهري: حرم أكلها. قال أحمد: قال سفيان مرتين: عن ميمونة». اه.

<sup>\* [</sup>۷۷۷۷] [التحقة: خ م د س ٥٨٣٩] [المجتبئ: ٤٢٧٣] • أخرجه البخاري (١٤٩٢، ٢٢٢١، ٢٢٢١) ٥٥٣١)، وأبوداود (٤١٢٠، ٤١٢١)، وأحمد (١/ ٢٦١، ٣٢٧، ٣٢٩، ٣٦٥) من طرق عن الزهري بنحوه، من مسند ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عبداللَّه» خطأ ، والمثبت من (م) ، وهو الموافق لما في «التحفة» .



مُسْلِم ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ : أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّه عَيْنَةً مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ : فَقَالَ : ﴿ لَوْ نَرْعُوا عَلَيْهُ مَنْ الصَّدَقَةِ مَيِّنَةً ، فَقَالَ : ﴿ لَوْ نَرْعُوا جِلْهُ مَنْ الصَّدَقَةِ مَيِّنَةً ، فَقَالَ : ﴿ لَوْ نَرْعُوا جِلْهُ مَنْ الْعَدَامَ اللَّهُ عَلَى الصَّدَقَةِ مَيِّنَةً ، فَقَالَ : ﴿ لَوْ نَرْعُوا جِلْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

- [٢٥٥٩] أَحْبَرِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخْبَرَنْنِي عَمْوُنَهُ ، أَنَّ شَاةً مَاتَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ أَلَا أَحَدُثُمْ إِهَابَهَا لَا النَّبِيُ ﷺ : ﴿ أَلَا أَحَدُثُمْ إِهَابَهَا لَا النَّبِيُ ﷺ : ﴿ أَلَا أَحَدُثُمْ إِهَابَهَا لَا النَّبِيُ عَلَيْهُ : ﴿ أَلَا أَحَدُثُمْ إِهَابَهَا لَا النَّبِي اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلَى النَّبِي اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الل
- [٤٧٦٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَرَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةً مَيَّتَةٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ (٣) فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ (٤) .

<sup>(</sup>١) كذا في (م).

<sup>\* [</sup>٥٧٥٨] [التحفة: خ م د س ٥٨٣٩] [المجتبئ: ٤٢٧٤]

<sup>(</sup>٢) في (ف): «فاستنفعتم» ، وضبب عليها .

<sup>\* [</sup>٤٧٥٩] [التحفة: م دس ق ٢٦٠٦٦] [المجتبئ: ٤٢٧٥] • أخرجه مسلم (٣٦٤) من وجه آخر عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٣) فدبغتموه: الدباغ: عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بغيرها. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب الفرع والعتيرة.

<sup>\* [</sup>٤٧٦٠] [التحقة: م س ٥٩٤٧] [المجتبئ: ٤٢٧٦] • أخرجه مسلم (١٠٢/٣٦٣) من طريق سفيان به .

#### السُّهُ وَالْهِ كِبَوْلِلنِّسِمُ إِنِّيُ





- [٤٧٦١] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ الْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا (١) . ابْنُ عَبَّاسٍ : مَرَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلَى شَاةٍ مَيِّنَةٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ﴾ (١) .
- [٤٧٦٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ : مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا ، فَدَبَعْنَا مَسْكَهَا (٢) فَمَا زِلْنَا نَنْتَيِذُ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ : مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا ، فَدَبَعْنَا مَسْكَهَا (٢) فَمَا زِلْنَا نَنْتَيِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنَّا (٣) .
- [٤٧٦٣] أَضِرْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ
   وَعْلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ) (٤).
- [٤٧٦٤] أَخْبَرَ فَى الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ (أَبُو دَاوُدَ) (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةً ، أَنَّهُ

\* [٤٧٦١] [التحفة: س ٤٧٧٥] [المجتبى: ٤٢٧٧]

ت : تطوان

(٢) مسكها: جلدها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٧٣).

(٣) شنا: قِربة خَلِقة (بالية). (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٩٧/١٠).

\* [٢٧٦٢] [المجتبئ: ٢٧٨٦] • أخرجه البخاري (٦٦٨٦).

(٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب الفرع والعتيرة.

\* [٤٧٦٣] [التحفة: م دت س ق ٥٨٢٢] [المجتبئ: ٤٧٧٩] • أخرجه مسلم (٣٦٦) من وجه آخر عن زيدبن أسلم بنحوه .

(٥) كذا في (م)، (ف)، وهما النسختان الخطيتان لهذا الكتاب، ووقع في «التحفة»: «الربيع بن سليمان بن داود الجيزي»، وكذا وقع في «المجتبئ»، وفي «شرح المعاني» (٤٧٠)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه .



سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ، وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنِ، وَلَهُمْ قِرَبُ ('' يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدِّبَاغُ طَهُورٌ. فَقَالَ ابْنُ وَعْلَةً: عَنْ رَأْيِكَ أَوْ عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ؟ قَالَ: بَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ('').

• [٤٧٦٥] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَّ أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ ، أَنَّ أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه عَيْثِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : مَاعِنْدِي إِلَّا فِي نَبِيَّ اللَّه عَيْثِهِ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : مَاعِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ . فَقَالَ : ﴿ ٱلْيُسَ قَدْ دَبَعْتِهَا ؟ ﴾ قَالَتْ : بَلَىٰ . قَالَ : ﴿ فَإِنَّ دِبَاغُهَا دُبُكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

وقد روي هذا الحديث عن قتادة عن الحسن مرسلا ورواه أيضًا منصوربن زاذان كذلك مرسلا. اهـ.

<sup>(</sup>١) قرب: ج. قربة: وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء أو اللبن أو الزيت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرب).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب الفرع والعتيرة.

 <sup>★ [</sup>٤٧٦٤] [التحفة: م دت س ق ٥٨٢٧] [المجتبئ: ٤٢٨٠] • أخرجه مسلم (٣٦٦/ ٢٠٦) من
 وجه آخر عن أبي الخير به .

<sup>(</sup>٣) ذكاتها: طهارتُها من النجاسة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ذكا) .

 <sup>★ [8773] [</sup>التحفة: د س ٤٥٦٠] [المجتبئ: ٤٢٨١] • أخرجه أبوداود (٤١٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٧٦)، (٥/ ٤٧٦)، وصححه ابن حبان (٤٥٢٢)، والحاكم (٤/ ١٤١) من طرق عن قتادة بنحوه.

وأخرجه أحمد (٦/٥) من وجه آخر عن قتادة ولم يذكر جون بن قتادة وقال: «جون بن قتادة لا أعرفه». اهـ.

وابن عدى في «الكامل» (٢/ ١٧٨).

#### اليتنزالك برخللتناتي





- [٤٧٦٦] أُخْبِ رُا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (الْمَرْوَزِيُّ)(١) بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عُمَارَةً بْن عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ : (دِبَاغُهَا طَهُورُهَا) .
- [٤٧٦٧] أَخْبِوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَاثِشَةً قَالَتْ: سُيْلَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، فَقَالَ : (دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا) (٢) .
- [٤٧٦٨] أَخْبَرِني أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ الرَّقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَن النَّبِيِّ عَيْلِةٍ قَالَ: ﴿ ذَكَاهُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ﴾ ( )

ت: تطوان

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٧٢٥): «لا أعرف لجون غير هذا الحديث، ولاأدرى من هو» . اه. وانظر «الميزان» للذهبي (١٥٩٤) ، و«التلخيص» (١/ ٤٩) ، و«تهذيب التهذيب» (1/77/7)

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ف)، وفي ترجمته: «المروذي»، و: «المروروذي». قال ابن حبان: أصله من مروالروذ. وضبطها ابن حجر: بتشديد الراء وبذال معجمة.

<sup>\* [</sup>٢٦٦٦] [التحفة: س ١٦٠١٥] [المجتبئ: ٤٢٨٢] . تفرد به النسائي من بين الكتب الستة، وأخرجه أحمد (٦/ ١٥٤)، وصححه ابن حبان (١٢٩٠) من طريق شريك به .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه .

<sup>\* [</sup>٤٧٦٧] [التحفة: س ٢٦٩٥] [المجتبئ: ٤٢٨٣]

<sup>\* [</sup>٤٧٦٨] [التحفة: س ٢٦٩٥] [المجتبئ: ٤٨٨٤]



• [٤٧٦٩] أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ (بْنُ يَعْقُوبَ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ : (ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهُ (۱) .

## ٤- مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ

• [٤٧٧٠] أَضِمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّه بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَة ، حَدَّثَهُ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ ، أَنَّ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَتُهَا ، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللّه عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ ، أَنَّ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَتُهَا ، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللّه عَلَيْ وَعَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ ، أَنَّ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَتُهَا ، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللّه عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ مَنْ الْحِمَارِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : (يُطَهِرُهَا اللّه عَلَيْ : (يُطَهِرُهَا الْمَاهُ وَالْمَاهُ وَاللّهُ عَلَيْ : (يُطَهِرُهَا الْمَاهُ وَالْقَرَظُ (٢)) .

## ٥ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُنْتَفَّعَ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ

• [٤٧٧١] أَخْبِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ :

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ف) ، وله وجه ، والحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه .

<sup>\* [</sup>٤٧٦٩] [التحفة: س٢٥٩٦٦] [المجتبئ: ٤٧٨٥]

<sup>(</sup>٢) القرظ: شجر يدبغ به . (انظر: لسان العرب، مادة: قرظ) .

 <sup>\* [</sup>۱۷۷۰] [التحفة: دس ۱۸۰۸٤] [المجتبئ: ۲۸۲۱] • أخرجه أبو داود (۲۱۲۱)، وأحمد
 (٦/ ٣٣٣)، وصححه ابن حبان (۱۲۹۱) من طريق كثير بن فرقد بنحوه.

#### السِّهُ الْأَكِبُرُ كِلَّانِيمًا لِيُّ





قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةً وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ : ﴿أَنْ لَا (تَنْتَفِعُوا)(١) مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ ؛ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .

- [٤٧٧٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَنْ : ﴿ لَا (تَسْتَنْفِعُوا) (٢) (مِنَ الْمَيْتَةِ) (٢) بِإِهَابِ وَلَا عَصَبِ) .
- [٤٧٧٣] أخبر عَلِي بن حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ ، عَنْ

(١) فوقها في (م): «ض عـ) ، وفي الحاشية : «تستمتعوا» ، وفوقها : «عـ» .

\* [٤٧٧١] [التحفة: دت س ق ٦٦٤٢] [المجتبئ: ٤٢٨٧] . أخرجه أبوداود (٣١٢٧)، والترمذي (۱۷۲۹)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وأحمد (٤/ ٣١٠)، وصححه ابن حبان (١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩) من طرق عن الحكم به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن ويروى عن عبدالله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم». اه. ثم قال: «ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبداللَّه بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة». اهـ.

وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٤٧): «قال الخلال: (لما رأى أبو عبداللَّه تزلزل الرواة فيه توقف فيه)» . اه. قال البيهقي والخطابي : «هذا الخبر مرسل» . اه. .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: «ليست لعبداللَّه بن عكيم صحبة وإنها روايته كتابة». اه. وانظر «المحدث الفاصل» (١/ ٤٥٣).

وقال صاحب «الإمام»: «ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب كما نقل عن أحمد». اه..

وفي «تاريخ الدوري» (٣/ ٢٥٠): «قيل ليحيلي: أيها أعجب إليك من هذين الحديثين: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب» ، أو هذا الحديث: «دباغها طهورها؟» فقال: «دباغها طهورها» أعجب إلى . اه. .

- (٢) كذا في (م) ، (ف) ، وصحح عليها في (م) .
  - (٣) في (ف): «بالميتة».
- \* [٤٧٧٢] [التحفة: دت س ق ٦٦٤٢] [المجتبي : ٢٨٨٤]

#### كَتَابُ الفِيْحَ وَالغَيْنِيرَةِ





عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِلَىٰ جُهَيْنَةً أَنْ : ﴿لَا (تَسْتَمْتِعُوا)(١) مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَاعَصَبٍ﴾ .

# ٦- الرُّخْصَةُ فِي الإسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

• [٤٧٧٤] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُبْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَالْحَارِكُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ (أَبِيهِ) (٢)، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِعَتْ.

(١) كذا في (م) ، (ف) ، وصحح عليها في (م) .

\* [۲۷۷۳] [التحفة: دت س ق ٢٦٤٢] [المجتبئ: ٤٧٨٩] • أخرجه أحمد (٤/ ٣١٠) من وجه آخر عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله ابن عكيم بنحوه ولم يذكر ابن أبي ليلي .

وقال النسائي في «المجتبى» (٤٢٨٩): «أصح ما في هذا - في جلود الميتة إذا دبغت - حديث الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، والله تعالى أعلم». اه..

(٢) كذا في (م) ، (ف) ، وفي «التحفة» : «أمه» . وكذا وقع في النسخ الخطية عندنا من «المجتبئ» .

★[٤٧٧٤] [التحفة: دق ١٧٩٩١] [المجتبئ: ٤٢٩٠] • أخرجه أبو داود (٤١٢٤)، وابن ماجه
 (٣٦١٢)، وأحمد (٢/ ٢٠٥٤)، وصححه ابن حبان (١٢٨٦) من طرق عن مالك به .
 وعندهم محمد بن عبدالرحمن عن أمه .

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٧٣/ ٧٦): «هذا حديث ثابت من جهة الإسناد» . اهـ.

وفي «علل أحمد» (٣/ ٤٨) ، ١٩٢): «قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال فيه: أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه». اهـ.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (١١٧/١): «قال في «الإمام»: وأعله الأثرم بأن أم محمد غير معروفة ، ولا يعرف لمحمد عنها غير هذا الحديث» . اهـ.





# ٧- النَّهْيُ عَنْ الإِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ (الْمَيْتَةِ)(١)

- [٤٧٧٥] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيح ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ جُلُودِ السَّبَاع .
- [٤٧٧٦] أَحْبَرِني عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كُرِبَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ وَاللَّهَبِ وَمِيَاثِر (٢) النُّمُورِ (٣).

(١) كذا في (م)، (ف)، وفي (المجتبئ): (السباع)، ولعله هو الصواب.

\* [٤٧٧٥] [التحفة: دت س ١٣١] [المجتبئ: ٤٢٩١] . أخرجه أبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧١)، وأحمد (٥/ ٧٤، ٧٥)، والضياء (٤/ ١٨٤)، وصححه الحاكم (١/ ١٤٤) من طرق عن سعيدبن أبي عروبة به .

قال الترمذي: «لا نعلم أحدًا قال عن أبي المليح، عن أبيه ، غير سعيدبن أبي عروبة». اه. ثم رواه من طريق شعبة عن يزيد الرشك ، عن أبي المليح ، عن النبي ﷺ ثم قال : «وهذا أصح» . اهـ . انظر «العلل الكبر» (٢/ ٤٠٧).

(٢) مياثر : جمع مِنثرة ، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج ، وكان من مراكب العجم ، ويكون من الحرير والصوف وغيرها . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٤/٣٣).

(٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب الفرع والعتيرة .

\* [٤٧٧٦] [التحفة: د س ١١٥٥٥] [المجتبل: ٤٢٩٢] ◘ أخرجه أبو داود (٤١٣١)، وأحمد (٤/ ١٣١) من طريق بقية به ، ورواية النسائي مختصرة .

وقد جاء النهي عن هذه الثلاثة : الحرير والذهب والمياثر ، في البخاري (٥١٧٥ ، ٥٦٣٥ ، ٥٦٥٠ ، ٦٢٢٢ ، ٥٨٦٣ )، ومسلم (٢٠٦٦) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء بن عازب ، لكن ليس فيها تقييد المياثر بمياثر النمور .

ت: تطوان



• [٤٧٧٧] وَأَخْبَرِنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كُرِبَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً قَالَ : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنْ رَسُولَ اللَّه يَظِيَّةٌ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ (١) .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : أَصَحُ مَا فِي هَذَا الْبَابِ - فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ - حَدِيثُ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

# ٨- النَّهْيُ عَنْ الإِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ

• [٤٧٧٨] أخبر ل قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ (يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) (٢) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةً: ﴿إِنَّ اللَّه وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَسُولُه حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يَعْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ وَيَدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ (٣) بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ: ﴿لَا ، مُو كُولُودُ وَيَسْتَصْبِحُ (٣) بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ: ﴿لَا ، مُو كُولُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَا حَرَّمُ مَا لَمَعْوَمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَا حَرَّمُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّه عَيْهُ عَنْدَ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهُ الْمَا عَرَامُ اللَّه عَيْهُ عَنْدَ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهُ لَمَا حَرَّمُ اللَّهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّه عَيْدَ ذَلِكَ: ﴿ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهُ لَمَا حَرَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْودُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْودُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>[ 1/</sup>て・] か

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» (١١٤١١) إلى كتاب الزينة ، كما عزاه (١١٥٥٥) إلى كتاب الذبائح ، وهو عندنا في كتاب الفرع والعتيرة .

<sup>\* [</sup>٤٧٧٧] [التحفة: دس ١١٤١١-دس ١١٥٥٥] [المجتبئ: ٤٢٩٣]

 <sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «قال النسائي: لم يسمع يزيد بن أبي حبيب هذا الحديث من عطاء - لحمزة .
 انتهلى» .

<sup>(</sup>٣) يستصبح: يستعملونها في إشعال المصابيح. (انظر: لسان العرب، مادة: صبح).





### عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ (١) ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَّلُوا ثَمَنَهُ (٢) .

### ٩ - النَّهْيُ عَنْ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ

• [٤٧٧٩] أَخْبُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةً بَاعَ خَمْرًا ، قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةً! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (قَاتُلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا . قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي أَذَابُوهَا (٣) .

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤٤١).

\* [٤٧٧٩] [التحفة: خ م س ق ٢٠٥٠١] [المجتبين: ٤٢٩٥] . أخرجه البخاري (٢٢٢٣، ٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢) ، وقد اختلف في هذا الإسناد على طاوس ؛ حكى ذلك الخلاف الدارقطني في «علله» (٢/ ٨٠)، ورجح هذا الوجه المتصل، وقد روي عن طاوس عن عمر مرسلا.

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٢٨٢).

ه: مراد ملا

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) أجملوه : أذابوه . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٩/ ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في (التحفة) عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الفرع والعتبرة.

<sup>\* [</sup>٤٧٧٨] [التحفة: ع ٢٤٩٤] [المجتبئ: ٤٢٩٤] • أخرجه البخاري (٢٢٣٦) ٢٢٣٦))، ومسلم (١٥٨١) وأتبعاه - البخاري تعليقًا عقب حديث (٤٦٣٣)، ومسلم موصولا - برواية تدل على أن عطاء كتب بهذا الحديث إلى يزيدبن أبي حبيب ، ولم يسمعه يزيد منه ، وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٣٨٢) ونقل عن أبيه قوله: «ولا أعلم يزيدبن أبي حبيب سمع من عطاء شبئًا» . اه.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب الفرع والعتيرة .





## ١٠ - الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- [٤٧٨٠] أَضِرْ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُوهَا وَمَا حَوْلُهَا وَكُلُوهُ ﴾ .

  فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ ، فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُوهَا وَمَا حَوْلُهَا وَكُلُوهُ ﴾ .
- [٤٧٨١] أَضِرُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، (عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ) (() ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ مَيْمُونَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ ، فَقَالَ : (خُلُوهَا عَبَاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةً أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ ، فَقَالَ : (خُلُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقُوهُ » .
- [٤٧٨٢] أَضِوْ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ (بُوذَوَيْهِ)(٢)، أَنَّ مَعْمَرًا ذَكْرَهُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ

 <sup>\* [</sup>۱۸۰۹] [التحفة: خ دت س ١٨٠٦] [المجتبئ: ٤٢٩٦] • أخرجه البخاري (٥٥٨) ووهم معمر في هذا الحديث؛ فرواه تارة عن الزهري، عن سعيدبن المسيب، عن أبي هريرة؛ قاله الترمذي عن البخاري كما في «العلل الكبير» (١/ ٢٩٨)، وانظر: «علل الدارقطني» (٧/ ٢٨٥-٢٨٦)، «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٤٣)، (٩/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين بدله في (ف): «بن عبدالرحن عن عبدالرحن».

 <sup>♦ [</sup>٤٧٨١] [التحفة: خ دت س ١٨٠٦٥] [المجتبئ: ٤٢٩٧] • أخرجه البخاري (٢٣٥، ٢٣٦،
 ٥٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (م): «بوذوية» ، وفي حاشيتها: «لحمزة: بوذويه» أي: بالهاء، والمثبت من (ف) وجودها.

### السِّهُاكِهِبُولِلسِّهُ إِنَّ



فِي السَّمْنِ، قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ جَامِدًا فَٱلْقُوهَا وَمَاحَوْلُهَا، وَإِنْ كَانَ مَاثِعَا<sup>(۱)</sup> فَلَا تَقْرَبُوهُ».

• [٤٧٨٣] أَضِوْ سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّيَ الْخَطَّابُ ،

يَعْنِي : ابْنَ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (حِمْيَرَ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ
عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبُيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ
عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبُيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : (مَا كَانَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الشَّاقِ لُو انْتَفْعُوا بِهَا!)

# 

[٤٧٨٤] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ،
 أبِي ذِنْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ،

<sup>(</sup>١) ماتعا: سائلا. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ماع).

<sup>\* [</sup>٤٧٨٢] [التحفة: خ د ت س ١٨٠٦٥] [المجتبئ: ٤٢٩٨] • أخرجه أبو داود (٣٨٤٣) من طريق عبدالرزاق به. وسبق التنبيه على مخالفة معمر لأصحاب الزهري في إسناده، وزيادة التفريق بين الجامد والمائع، قد حقق الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٦٦٩) أنها غير محفوظة مرفوعًا، وأن الصواب فيها الوقف على ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «جبير» ، وهو تصحيف.

<sup>\* [</sup>٤٧٨٣] [التحفة: خ س ٥٤٤٦] [المجتبئ: ٤٢٩٩] • أخرجه البخاري (٥٥٣٢)، وتقدم بنحوه من وجه آخر عن ابن عباس برقم (٤٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (ف) : «تقع».





عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ (فَلْيَمْقُلُهُ) (١) (٢).

آخِرُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ وَالضَّحَايَا وَالْعَقِيقَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «أي: فليغمسه».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب الفرع والعتيرة .

<sup>\* [</sup>٤٧٨٤] [التحفة: س ق ٤٤٢٦] [المجتبئ: ٤٣٠٠] • أخرجه ابن ماجه (٣٥٠٤)، وأحمد (٣/ ٢٤، ٦٧)، وصححه ابن حبان (١٢٤٧) من طريق ابن أبي ذئب به .

والحديث عند البخاري (٣٣٢٠، ٣٧٨٢) من حديث أبي هريرة ، بلفظ: ﴿إِذَا وَقُعُ الذِّبَابِ في شراب أحدكم ، فليغمسه ثم لينزعه ؛ فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء» .





# فهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| V      | ١٩- الأول من المناسك                     |
| V      | ١ – وجوب الحج                            |
| ۸      | ٢- وجوب العمرة                           |
| ٩      | ٣- فضل الحجة المبرورة                    |
| 1 •    | ٤ – فضل الحج                             |
| 17     | ٥- فضل العمرة٥                           |
| ١٣     | ٦- فضل المتابعة بين الحج والعمرة         |
| 18     | ٧- الحج عن الميت الذي نذر أن يحج         |
| 18     | ٨- الحج عن الميت الذي لم يحج             |
| 17     | ٩- الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل |
| ١٧     | ١٠- العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع       |
| ١٧     | ١١- تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين          |
| 19     | ١٢- حج المرأة عن الرجل                   |
| Y •    | ١٣ - حج الرجل عن المرأة                  |
| ۲۱     | ١٤ - ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده  |

### 

| ۲۲ | ١٥- الحج بالصغير                                        |
|----|---------------------------------------------------------|
| ۲٤ | ١٦ - الوقت الذي خرج فيه رسول الله ﷺ من المدينة للحج     |
| Yo | ١٧ – ميقات أهل المدينة                                  |
| ۲٦ | ١٨ – ميقات أهل الشام                                    |
| ۲٦ | ١٩ – ميقات أهل مصر                                      |
| ۲۷ | ٠٢- ميقات أهل اليمن                                     |
| ۲۷ | ٢١ – ميقات أهل نجد                                      |
| ۲۸ | ٢٢- ميقات أهل العراق                                    |
| Y4 | ٢٣- من كان أهله دون الميقات                             |
| ٣٠ | ٢٤- التعريس بذي الحليفة                                 |
| ۳۱ | ٥٧- البيداء                                             |
| ٣٢ | ٢٦– الغسل للإهلال                                       |
| ٣٤ | ٧٧- غسل المحرم                                          |
| ٣٥ | ٢٨- النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الإحرام |
| ٣٦ | ٢٩- الجبة في الإحرام                                    |
| ٣٧ | • ٣- النهي عن لبس القميص للمحرم                         |
| ٣٨ | ٣١- النهي عن لبس السراويلات في الإحرام                  |
| ٣٨ | ٣٢- الرخصة في ليسر السراورا في الأحرام الأكار الأزار    |

### فِيْنِ لِللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا

| 1 |         |
|---|---------|
| 1 |         |
| 9 |         |
|   | 100-you |
| _ |         |

| ۳۹   | ٣٣- النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام                  |
|------|------------------------------------------------------|
| ٤٠   | ٣٤- النهي عن لبس البرانس في الإحرام                  |
| ٤٢٢  | ٣٥- النهي عن لبس العمامة في الإحرام                  |
| ٤٣   | ٣٦- النهي عن لبس الخفين في الإحرام                   |
| ٤٣٣3 | ٣٧- الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لم يجد نعلين |
| ٣٣3  | ٣٨- قطعهما أسفل من الكعبين                           |
| ٤٤   | ٣٩- النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين                |
| ٤٥   | ٠٤- التلبيد عند الإحرام                              |
| ٤٦   | ٤١ - إباحة الطيب عند الإحرام                         |
| ٤٩   | ٤٢- موضع الطيب                                       |
| ٥٣   | ٤٣- الزعفران للمحرم                                  |
| ٥٤   | ٤٤- في الخلوق للمحرم                                 |
| 00   | ٥٤- في الكحل للمحرم                                  |
| ۰٦   | ٤٦- الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم                |
| ٥٧   | ٤٧ – تخمير المحرم وجهه ورأسه                         |
| ٥٨   | ٤٨ – إفراد الحج                                      |
| ٦٠   | 93 - القران                                          |
| ٦٧   | • ٥ – التمتع                                         |

# ٥٨٦ السُّبَاكِ بَرَىٰ لِلسِّبَائِيْ

| <b>VY</b> | ٥ - ترك التسمية عند الإهلال              |
|-----------|------------------------------------------|
| ٧٣        | ٥٢ - الحج بغير نية شيء يقصده المحرم      |
| ٧٦        | ٥٣- إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا       |
| ٧٦        | ٥٥ - كيف التلبية                         |
| ٧٩        | ٥٥- رفع الصوت بالإهلال                   |
| ۸٠        | ٥٦ - العمل في الإهلال                    |
| ۸۲        | ٥٧- إهلال النفساء                        |
| ۸۳        | ٥٨- في المهلة بعمرة تحيض وتخاف فوت الحج  |
| ۸٥        | ٥٩- الاشتراط في الحج                     |
| ΑΥ        | ٦٠- كيف يقول إذا اشترط                   |
| ۸۸        | ٦١- ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط |
| ۸۹        | ٦٢– إشعار الهدي                          |
| 9 •       | ٦٣ – أي الشقين يشعر                      |
| 91        |                                          |
| 91        |                                          |
| 98        | ٦٦- ما يفتل منه القلائد                  |
| 98        | ٦٧ – تقليد الهدي                         |
| ٩٤        | ٦٨- تقليد الهدي من الإبل                 |

### فِيْنِ الْوَضْ فَاتِ

| ٩٥    | ٦٩– تقليد الغنم                            |
|-------|--------------------------------------------|
| ٩٧    | ۰۷- تقليد الهدي نعلين                      |
| ٩٨    | ٧١– هل يحرم إذا قلد                        |
| ٩٨    | ٧٢- هل يوجب تقليد الهدي إحراما             |
| 1 • • | ٧٣- سوق الهدي٧٠                            |
| 1     | ٧٤- ركوب البدنة                            |
| 1•1   | ٧٥- ركوب البدنة لمن أجهده المشي            |
| 1 • 1 | ٧٦- ركوب البدنة بالمعروف                   |
| ١٠٢   | ٧٧- إباحة فسخ الحج لمن لم يسق الهدي بعمرة  |
| ١٠٨   | ٧٨- ما يجوز للمحرم أكله من الصيد           |
| 11    | ٧٩- ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد        |
| 118   | ٠٨- إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله |
| 110   | ٨١- إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال |
| 11V   | ٨٢- ما يقتل المحرم من الدواب               |
| 11V   | ٨٣– قتل الحية                              |
| 114   | ٨٤– قتل الفأرة                             |
| 114   | ٨٥– قتل الوزغ                              |
| 119   | ٨٦- قتل العقرب٨                            |

### للشِبَائِي

| المِيُّهُولُكِهِبُرُولُ | )*(°^^) |
|-------------------------|---------|
|                         |         |

| 119         | ۸۷ قتل الحدأ                                       |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ١٢٠         | ۸۸- قتل الغراب                                     |
| 171         | ٨٩- ما لايقتله المحرم                              |
| 171         | ٩٠- الرخصة في النكاح للمحرم                        |
| 178371      | ٩١- النهي عن ذلك                                   |
|             | ٩٢- الحجامة للمحرم                                 |
|             | ٩٣- حجامة المحرم من علة تكون به                    |
| ١٢٧         | ٩٤ - حجامة المحرم على ظهر القدم                    |
| 177         | ٩٥- حجامة المحرم وسط رأسه                          |
| ١٢٨         | ٩٦ - في المحرم يؤذيه القمل في رأسه                 |
| 179         | ٩٧ - غسل المحرم بالسدر إذا مات                     |
| ١٣٠         | ٩٨- في كم يكفن المحرم إذا مات                      |
| ١٣١         | ٩٩- النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات                |
| ١٣٢         | • ١٠ - النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات . |
| 144         | ١٠١- النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات             |
| 1 <b>rr</b> | ۱۰۲ فيمن أحصر بعدو                                 |
| ١٣٤         | ۱۰۳ حصر بغير عدو                                   |
| ١٣٦         | ۱۰۶ - دخول مکة                                     |

#### فِيْنِ الْوَضِيْعَ إِنَّ الْمُونِي الْمُونِي الْمُونِي الْمُونِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي ا

| A CESTES AND |
|--------------|
|              |
|              |

| ١٣٦   | ۱۰۵ حخول مكة ليلا                                |
|-------|--------------------------------------------------|
| ١٣٨   | ١٠٦ من أين يدخل مكة                              |
| ١٣٨   | ١٠٧ - دخول مكة باللواء                           |
| ١٣٩   | ۱۰۸ حول مكة بغير إحرام                           |
| 181   | ٩ - ١ - الوقت الذي وافئ فيه النبي ﷺ مكة          |
| 187   | ١١٠ - إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام |
| 188   | ١١١- حرمة مكة                                    |
| 180   | ١١٢ – تحريم القتال فيه                           |
| 187   | ١١٣ – حرمة الحرم                                 |
| ١٤٨   | ١١٤ – ما يقتل في الحرم من الدواب                 |
| 1 8 9 | ١١٥– قتل الحية في الحرم                          |
| 101   | ١١٦– قتل الوزغ                                   |
| 107   | ١١٧ - قتل العقرب في الحرم                        |
| 107   | ١١٨ - قتل الفأرة في الحرم                        |
| ١٥٣   | ١١٩ - قتل الحدأة في الحرم                        |
| ١٥٤   | ١٢٠ - قتل الغراب في الحرم                        |
| ١٥٤   | ١٢١ - النهي عن أن ينفر صيد الحرم                 |
| ١٥٦   | ١٢٢ – استقبال الحاح                              |

### السُّهُ الْهُ كِبِرَى لِلسِّهِ إِنِّ



| 48          |              |    | 1  | ų,       |
|-------------|--------------|----|----|----------|
| Ж           | ×            | 00 | •  | <b>)</b> |
| <i>&gt;</i> | $\mathbf{k}$ | 0  | •  | Zai      |
| 42          |              |    | 74 | 74       |

| 107           | ١٢٣ - ترك رفع اليدين عند رؤية البيت       |
|---------------|-------------------------------------------|
| 10V           | ١٢٤ - الدعاء عند رؤية البيت               |
| 10V           | ١٢٥ - فضل الصلاة في المسجد الحرام         |
| ١٥٩           | ١٢٦ - بناء الكعبة                         |
| 177           | ١٢٧ – دخول البيت                          |
| ١٦٣           | ١٢٨ – الصلاة فيه                          |
| 178           | ١٢٩ - موضع الصلاة في البيت                |
| 170           |                                           |
| 177           | ١٣١ - الصلاة في الحجر                     |
| \\\\\\\\      | ١٣٢ – التكبير في نواحي الكعبة             |
| \7V           | ١٣٣ - الذكر والدعاء في البيت              |
| ببر الكعبة١٦٨ | ١٣٤ - وضع الصدر والوجه على ما استقبل من د |
| 179           | ١٣٥ - موضع الصلاة من الكعبة               |
| ١٧٠           | ١٣٦ - باب الطواف على الراحلة              |
| ١٧١           | ١٣٧ - طواف المفرد                         |
| ١٧٣           | ١٣٨- باب طواف المتمتع                     |
| ١٧٥           | ١٣٩- الطواف                               |
| 170           | ٠٤٠ - طواف القارن                         |

# فِيْنَ لِلْكُونِينَ إِلَى الْمُؤْنِيَ الْمُؤْنِينَ إِلَى الْمُؤْنِينَ إِلَى الْمُؤْنِينَ إِلَى الْمُؤْنِينَ إِ

| <b>\</b> \\ | ١٤١ – ذكر الحجر الأسود               |
|-------------|--------------------------------------|
| ١٧٨         | ١٤٢ - باب استلام الحجر               |
| ١٧٨         | ١٤٣ - باب تقبيل الحجر                |
| ١٨٠         | ۱٤٤ – باب كم يقبله                   |
| ١٨١         | ١٤٥ – باب استلام الحجر بالمحجن       |
| ١٨١         | ١٤٦ - باب تقبيل المحجن               |
| ١٨٢         | ١٤٧ - باب الإشارة إليه               |
| 184         | ١٤٨ - باب استلام الركن اليهاني       |
| ١٨٣         | ١٤٩ - باب استلام الركنين في كل طواف  |
| ١٨٤         | • ١٥- باب مسح الركنين اليهانيين      |
| ١٨٤         | ١٥١- باب فضل استلام الركنين          |
| ١٨٥         | ١٥٢ – باب ترك استلام الركنين الآخرين |
|             | ١٥٣ - باب القول بين الركنين          |
|             | ١٥٤ – كيف يطوف أول ما يقدم           |
| NAV         | ٥٥١ – باب الرمل في الحج والعمرة      |
| ١٨٨         | ١٥٦– باب عدد الرمل والمشي            |
| ١٨٩         | ١٥٧ - باب الرمل من الحجر إلى الحجر   |
| ١٩٠         | ١٥٨ – باب كيف طواف النساء مع الرجال  |

# السُّهُ الْكِبِمُ عَلَاسِّمُ إِنَّ الْمُعَالِينِ مَا إِنَّ الْمُعَالِينِ مَا إِنَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقِي

| 197       | ١٥٩ - باب إباحة الكلام في الطواف                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٩٣       |                                                                      |
| جِرِ ﴾١٩٣ | ١٦١- باب تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْ |
| 197       | ١٦٢ - باب فضل الطواف                                                 |
| 197       | ١٦٣ - أين تصلي ركعتا الطواف                                          |
| ١٩٨       | ١٦٤ - القراءة في ركعتي الطواف                                        |
| 199       | ١٦٥ - استلام الركن بعد ركعتي الطواف                                  |
| 199       | ١٦٦ – الشرب من زمزم                                                  |
| Y • •     | ١٦٧ – الشرب من زمزم قائعا                                            |
| Y • •     | ١٦٨ - الخروج إلى الصفا من الباب الذي يخرج إليه                       |
| Y • •     | ١٦٩ – الصفا والمروة                                                  |
| Y•Y       | ١٧٠ – البداءة بالصفا                                                 |
| ۲۰۳       | ١٧١ - موضع القيام على الصفا                                          |
| ۲•٤       | ۱۷۲ – كم التكبير                                                     |
| ۲۰٤       | ۱۷۳ – التهليل                                                        |
| Y • 0     | ١٧٤ – كم التهليل على الصفا                                           |
| Y•٦       | ١٧٥ – الدعاء على الصفا                                               |
| Y.V       | ١٧٦ - الطرافي بين الم فالمال مقام الماليات                           |

## وَيُرِيْ الْوَصِيْنَ الْحِيْنِ الْمُونِيِّ الْحِيْنِ الْمُونِينِ الْحِيْنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُ

| 1   |             |
|-----|-------------|
| 1   | JALANA      |
| ×   | K (SPORTER) |
| >ਛ^ | F(1445-14)  |
| 10  |             |

| Y•V |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| ۲•۹ | ١٧٨ – السعي بين الصفا والمروة                     |
| ۲۱• | ١٧٩ – موضع السعي                                  |
| Y11 | ١٨٠- موضع المشي                                   |
| Y11 | ١٨١ – التكبير على المروة                          |
| Y1Y | ١٨٢ - كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة . |
| Y1Y | ١٨٣- أين يقصر المعتمر                             |
| ۲۱۳ | ١٨٤ – كيف يقصر                                    |
| ۲۱٤ | ١٨٥ – الخطبة قبل يوم التروية                      |
| ۲۱۵ | ١٨٦ – المتمتع متني يهل بالحج                      |
| 717 | ١٨٧ – ما ذكر في منئي                              |
| Y19 | ١٨٨ – باب الغدو من مني إلى عرفة                   |
| ۲۲• | ١٨٩ – التكبير في المسير إلى عرفة                  |
| ۲۲۰ | ١٩٠ – التلبية في المسير إلى عرفة                  |
| ٢٣١ | ١٩١ – التلبية بعرفة                               |
| (۲1 | ١٩٢- ضرب القباب بعرفة                             |
| 177 | ١٩٣ - النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة                 |
|     | ١٩٤ – ما ذك في عيفة                               |

### السُّهُ الْهِ بَمُولِلسِّمِ إِنَّ

| ٠٠٠٤  | ١٩٥– الرواح يوم عرفة                            |
|-------|-------------------------------------------------|
| 377   | ١٩٦- الخطبة يوم عرفة                            |
| 770   | ١٩٧ – الخطبة بعرفة قبل الصلاة                   |
| ۲۲۰   | ١٩٨ - الخطبة على الناقة بعرفة                   |
| YYA   | ١٩٩ - قصر الخطبة بعرفة                          |
| YYA   | ۰۰۰ - الأذان بعرفة                              |
| YY9   | ١ • ٢- الجمع بين الظهر والعصر بعرفة             |
| YY4   | ٢٠٢- استقبال القبلة بالموقف للدعاء              |
| ۲۳۰   | ٣٠٢- رفع اليدين في الدعاء بعرفة                 |
| 777   | ٤٠٢- فرض الوقوف بعرفة                           |
| ۲۳٤   | ٢٠٥ - الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة         |
| 777   | ٢٠٦ كيف السير من عرفة                           |
| 777   | ٧٠٧- النزول بعد الدفع من عرفة                   |
| YTA   | ۲۰۸ – الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة              |
| ٢٣٩   | ٢٠٩ - الأذان بالمزدلفة                          |
| 7 8 7 | ٢١٠ - الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبع |
| 787   | ٢١١- تقديم النساء والصبيان إلى منى من المزدلفة  |
| Y 2 7 | ٢١٢ – التلبية ليلة المزدلفة                     |

| Y & V    | ٢١٣- الوقت الذي يصلى فيه الصبح بالمزدلفة              |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Y & A    | ٢١٤- من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة        |
| رامرام   | ٢١٥- التكبير والتهليل والتحميد والذكر عند المشعر الحر |
| Y0Y      | ٢١٦– التلبية بالمزدلفة                                |
| ۲٥٣      | ٢١٧- وقت الإفاضة من جمع                               |
| نىنى ٢٥٤ | ٢١٨- الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمن       |
| ۲٥٤      | ٢١٩- كيف السير من جمع                                 |
| Y00      | ٢٢٠ الأمر بالسكينة في السير                           |
| Y07      | ٢٢١- الإيضاع في وادي محسر                             |
| Y0V      | ٣٢٢ التلبية في السير                                  |
| Υολ      | ٢٢٣- التقاط الحصي                                     |
| ۲۰۸      | ٢٢٤ – من أين يلتقط الحصيي                             |
| 709      | ٢٢٥ قدر حصى الرمي                                     |
| ۲٦٠      | ٢٢٦- الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم                |
| (71)     | ٢٢٧ - رمي الجمرة راكبا                                |
| (77      | ٢٢٨- وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر                    |
| 174      | ٢٢٩- النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس          |
| 178      | ملاح النحية فالعبال الم                               |

# اليُّهُ بَالْهُ بَعَظَالِيِّهِ إِنَّ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

| ٠,٠٠٠ | ۲۳۱ - الرمي بعد المساء                      |
|-------|---------------------------------------------|
| ٠٥٢٢  | ۲۳۲– رمي الرعاء                             |
| V7Y   | ٣٣٣- المكان الذي ترمي منه جمرة العقبة       |
| YV•   | ٢٣٤- عدد الحصى الذي ترمي بها الجمار         |
| YVY   | ٢٣٥- التكبير مع كل حصاة                     |
| YVY   | ٢٣٦- قطع المحرم التلبية إذا رمي جمرة العقبة |
| YV £  | ٢٣٧- الدعاء بعد رمي الجهار                  |
| YV£   | ٢٣٨- ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار           |
| YV0   | ٢٣٩- الخطبة يوم النحر                       |
| YVV   | • ٢٤- وقت الخطبة يوم النحر                  |
| YVA   | ٢٤١ - الخطبة على البعير                     |
| YV4   | ٢٤٢- فضل يوم النحر                          |
| ۲۸۰   | ٢٤٣- يوم الحج الأكبر                        |
| YA    | ٢٤٤ - وقت الحلق                             |
| YAE   | ٢٤٥– الحلق قبل الرمي                        |
| ۲۸٥   | ٢٤٦ - الذبح قبل الرمي                       |
| YAV   | ٢٤٧- الحلق قبل النحر                        |
| YAA   | ۲٤٨ – فدية من حلق قبل أن بنح به م النح      |

#### فِهُ إِللَّهُ فَاتِهُ إِنَّ اللَّهُ فَاتَّ اللَّهُ اللَّهُ فَاتَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



| 1           |            |
|-------------|------------|
| -           | WATE Day   |
| <b>)</b> =  |            |
| <u>&gt;</u> | K TICKEN Y |
| -           |            |

| 791        | ٢٤٩- الحلاق                         |
|------------|-------------------------------------|
| Y9Y        | ۲۵۰- فضل الحلق                      |
| Y9Y        | ٢٥١ - البدء في الحلق بالشق الأيمن   |
| 797        | ٢٥٢ - فضل التقصير                   |
| 797        | ٢٥٣ – التقصير                       |
| Y98        | ٢٥٤ – الاشتراك في الهدي             |
| Y9A        | ٢٥٥ - النحر عن النساء               |
| ٣٠٠        | ٢٥٦- نحر الرجل عن نسائه بغير أمرهن. |
| ٣٠١        | ٢٥٧ - أين ينحر                      |
| ٣٠١        | ٢٥٨- كيف النحر                      |
| ٣٠٢        | ٢٥٩- هدي المحصر                     |
| رترت       | ٢٦٠ - كيف يفعل بالبدن إذا أزحفت فنح |
| ٣٠٥        | ٢٦١- الأكل من لحوم البدن            |
| ٣٠٥        | ٢٦٢- باب الأكل من لحوم الهدي        |
|            | ٣٦٣ – كم يأكل                       |
| <b>**V</b> | ٢٦٤- باب ترك الأكل منها             |
| ٣٠٨        | ٢٦٥- الأمر بصدقة لحومها             |
| ٣٠٩        | ٢٦٦ - الأمر بصدقة حلودها            |



| ۳۱•        | ٢٦٧- الامر بصدقة جلالها                           |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۳۱۱        | ٢٦٨ – النهي عن إعطاء الجازر منها                  |
| ۳۱۲        | ٢٦٩– التزود من لحوم الهدي                         |
| ۳۱۳        | ٢٧٠- إباحة الطيب بمنئ قبل الإفاضة                 |
| ۳۱۷        | ٢٧١- الوقت الذي يفيض فيه إلى البيت يوم النحر      |
| ٣١٩        | ٢٧٢- ترك الرمل في طواف الإفاضة                    |
| ٣١٩        | ٢٧٣- طواف الذي يهل بالعمرة ثم يحج من مكة          |
| ٣٢١        | ٢٧٤ - البيتوتة بمكة أيام مني                      |
| ٣٢٢        | ٢٧٥- الرخصة للرعاء في البيتوتة عن منيي            |
| ٣٢٣        | ٢٧٦ - الصلاة بمني                                 |
| ٣٢٣        | ۲۷۷– أيام منئي                                    |
| ٣٢٣        | ۲۷۸ النهي عن صيام أيام مني                        |
| م النحر    | ٢٧٩- الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يو. |
| <b>***</b> | ٢٨٠– نزول المحصب بعد النفر                        |
| <b>***</b> |                                                   |
| 779        | ۲۸۲– أشهر الحوم                                   |
| ٣٤٠        |                                                   |
| ٣٤١        | ۲۸۶ - کم عمرة اعتمر النبي ﷺ                       |

| 787        | ٢٨٥- العمرة                       |
|------------|-----------------------------------|
| ٣٤٢        | ٢٨٦- العمرة في رجب                |
| <b>788</b> | ٢٨٧- فضل العمرة في رمضان          |
| <b>٣٤٧</b> | ٢٨٨- باب العمرة في شهور الحج      |
| ٣٤٨        | ٢٨٩- باب العمرة من التنعيم        |
| ٣٥٠        | ٢٩٠- العمرة من الجعرانة           |
| ٣٥٢        | ٢٩١ – كم يقيم في العمرة           |
| ٣٥٢        | ٢٩٢ – العمل في العمرة             |
| ٣٥٤        | ٢٩٣- متى يقطع المعتمر التلبية     |
| ٣٥٤        | ٢٩٤ - من أين يخرج من مكة          |
| ٣٥٥        | ٢٩٥- الوقت الذي يخرج فيه          |
| ٣٥٦        | ٢٩٦- ما يقول إذا قفل من الحج      |
| <b>mov</b> | ٢٩٧- ما يقول إذا قفل من العمرة    |
| <b>ToV</b> | ٩٨ ٧- التعريس والإناخة بالبطحاء   |
| ٣٥٨        | ٩٩٧- التلقي                       |
| ٣٥٨ 4      | ٣٠٠- ما يقول إذا أشرف على المدينا |
| ٣٥٩        | ٣٠١- الإيضاع عند الإشراف          |
| ٣٦٠        | ۲۰۳۰ الاستقبال                    |

### السُّبَاكِيْبَاكِيْبِائِيْ

| ٣٦٠                       | ٣٠٣- اللعب عند الاستقبال                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| هٔ مِن ظُهُورِهِمَا ﴾ ٣٦١ | ٣٠٤- قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّبِ أَن تَنَأْتُوا ٱلْبُيُونَ |
| ٣٦١                       | ۰ ۳۰۵ فضل مكة                                                        |
| ٣٦٣                       | ۳۰۶– دور مکة                                                         |
|                           | ٣٠٧- فضل المدينة                                                     |
| ٣٦٨                       | ٣٠٨- الكراهية في الخروج من المدينة                                   |
| ٣٦٩                       | ٣٠٩- من أخاف أهل المدينة أو أرادهم بسوء                              |
| ٣٧٢                       | ٣١٠– مكيال أهل المدينة                                               |
| ٣٧٥                       | ٣١١- منع الدجال من المدينة                                           |
| ٣٨٠                       | ٣١٢– ثواب من صبر على جهد المدينة وشدتها                              |
| ٣٨٤                       | ٣١٣– من مات بالمدينة                                                 |
| ٣٨٥                       | ٣١٤– المنبر                                                          |
| ٣٨٦                       | ٣١٥– ما بين القبر والمنبر                                            |
| <b>٣</b> ٨٦               | ٣١٦- فضل عالم أهل المدينة                                            |
| ٣٩١                       |                                                                      |
| ٣٩٥                       | ٧- كتاب الجهاد                                                       |
|                           | ١- وجوب الجهاد                                                       |
| ٤٠٢                       | ٢- التشديد في ترك الجهاد                                             |

### فِيْ لِلْكُونِ عَالِيْ

|        | V 12                                  |
|--------|---------------------------------------|
| 211100 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|        | بيوت                                  |
|        |                                       |

| 1 |  |
|---|--|
|   |  |

| ٤٠٢         |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ٤٠٣         | ٤- فضل المجاهدين على القاعدين                         |
| £ • 0       | ٥- الرخصة في التخلف لمن كان له والدان                 |
| ٤٠٦         | ٦- الرخصة في التخلف لمن له والدة                      |
| ٤٠٦         | ٧- فضل من يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّه            |
| ٤٠٧         | ٨- فضل من عمل في سبيل اللَّه على قدميه                |
| ٤١٢         | ٩- ثواب من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه                 |
| ٤١٣         |                                                       |
| ٤١٣         | ١١- فضل غدوة في سبيل اللَّه                           |
| ٤١٤         | ١٢ – فضل روحة في سبيل اللَّه                          |
| ٤١٧         | ١٣ - مثل المجاهد في سبيل اللَّه                       |
| ٤١٧         | ١٤ - ما يعدل الجهاد في سبيل اللّه                     |
| ٤١٨         | ١٥ - درجة الجهاد في سبيل اللّه                        |
| ٤٢٠         | ١٦- ما لمن أسلم ثم هاجر وجاهد                         |
| £ <b>YY</b> | ١٧ - من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا              |
| ٤٢٣         | ١٨ – من قاتل ليقال فلان جريء                          |
| 373         | ١٩ – من غزا في سبيل اللَّه ولم ينو من غزاته إلا عقالا |
| <b>٤</b> ٢٥ | • ٢ - من غزا يلتمس الأجر والذكر                       |

### السِّهُ الْهِ بَرُولِ لِسِّهَ إِنِي

| ٤٢٥      | ٢١ – ثواب من قاتل في سبيل اللَّه فواق ناقة         |
|----------|----------------------------------------------------|
| 77       | ٢٢ - ثواب من رمي بسهم في سبيل الله                 |
| ٤٢٩      | ٢٣- ثواب من كلم في سبيل الله                       |
| ٤٣٠      | ٢٤- ما يقول من يطعنه العدو                         |
| قتلهقتله | ٢٥- ثواب من قاتل في سبيل اللَّه فارتد عليه سيفه ف  |
| £٣٣      | ٢٦- تمني القتل في سبيل الله                        |
| ٤٣٥      | ٢٧- ثواب من قتل في سبيل اللَّه                     |
| ٤٣٥      | ٢٨- من قتل في سبيل اللَّه وعليه دين                |
| £٣A      | ٢٩- تمني من قتل في سبيل اللَّه                     |
| ٤٣٨      | ۳۰ ما يتمنى أهل الجنة                              |
| ٤٣٩      | ٣١ - ما يجد الشهيد من الألم                        |
| ٤٣٩      | ٣٢ مسألة الشهادة                                   |
| ٤٤١      | ٣٣- اجتماع القاتل والمقتول في سبيل اللَّه في الجنة |
| £ £ Y    | ٣٤- فضل المرابط                                    |
| ٤٤٤      | ٣٥- فضل الجهاد في البحر                            |
| 733      | ٣٦- غزوة الهند                                     |
| £ £ V    | ٣٧- غزوة الترك والحبشة                             |
| £ £ 9    | ٣٨- الاستنصار بالضعيف                              |

# خَانَ إِنْ الْخَافِظُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

| ٤٥٠        | ٣٩- فضل من جهز غازيا               |
|------------|------------------------------------|
| ٤٥٣        | • ٤ - فضل النفقة في سبيل اللَّه    |
| ٤٥٦        | ٤١ – فضل الصدقة في سبيل الله       |
| ٤٥٧        | ٤٢ - حرمة نساء المجاهدين           |
| ٤٥٧        | ٤٣ - من خان غازيا في أهله          |
| ٤٦١        | ٧- كتاب الغيل                      |
| <b>٤٦٤</b> | ١- حب الخيل                        |
| £٦£        | ٧- دعوة الخيل                      |
| ٤٦٥        | ٣- ما يستحب من شية الخيل           |
| ٤٦٦        | ٤ – الشكال من الخيل                |
| ٤٦٧        | ٥- شؤم الخيل                       |
| £79        | ٦- بركة الخيل                      |
| ٤٦٩        | ٧- فتل ناصية الفرس                 |
| ٤٧١        | ٨- باب تأديب الرجل فرسه            |
| £VY        | ٩- التشديد في حمل الحمير على الخيل |
| ٤٧٣        | ١٠ – علف الخيل                     |
| ٤٧٤        | ١١- إضمار الخيل للسبق              |
| ٤٧٤        | ١٢ – غاية السق للتي لم تضم         |

### الشِّهَ اللَّهِ اللَّهِ

|       | ١٣ – السبق                                               |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ٤٧٧   | 18- الجلب                                                |
| ٤٧٨   | ١٥- الجنب                                                |
| ٤٧٩   | ١٦ - سهمان الخيل                                         |
| ٤٨٣   | ٢١- كتاب قسم الغمس                                       |
| ٤٩١   | ١- تفريق الخمس وخمس الخمس                                |
| ٤٩٧   |                                                          |
| ٤٩٩   | ١- من لم يجد الأضحية                                     |
| o • • | ٢- ذبح الإمام ضحيته في المصلى                            |
| o•1   | ٣- ذبح الناس                                             |
| 0 • 1 | ٤- ما ينهني عنه من الأضاحي                               |
|       | ٥- العرجاء                                               |
| o • ٣ | ٦- العجفاء                                               |
| ٥٠٤   | ٧- المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها                         |
| 0 • 0 | <ul> <li>٨- المدابرة وهي ما قطع من مؤخر الأذن</li> </ul> |
| ٥•٦   | ٩- الخرقاء وهي التي تخرق أذنها السمة                     |
| 0•7   | ١٠ - الشرقاء وهي مثقوبة الأذن                            |
| 0.V   | المالية المفاد                                           |

# المُونِينَ اللهِ المَا المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي

| فِيْنَ الْأَوْقِيْنَ إِل |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |

| ٥٠٨   | ١٢– المسنة والجذعة                           |
|-------|----------------------------------------------|
| 0 • 9 | ١٣- الجذعة من الضأن                          |
| 011   | ١٤ - الكبش                                   |
| 018   | ١٥ - ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا           |
| 010   | ١٦- ذبح الضحية قبل الإمام                    |
| 010   | _                                            |
|       | ١٨- إباحة الذبح بالمروة                      |
| 019   | ١٩- إباحة الذبح بالعود                       |
| ٥٢٠   | • ٢- النهي عن الذبح بالظفر                   |
| 071   | ٢١- النهي عن الذبح بالسن                     |
| 071   | ٢٢- الأمر بإحداد الشفرة                      |
| ott   | ٢٣- الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر       |
| o 7 Y | ٢٤ – ذكاة التي نيب فيها السبع                |
| ٥٢٣   | ٢٥- ذكاة المتردية في البئر لا يوصل إلى حلقها |
| ۰۲۳   | ٢٦- ذكاة المفلتة التي لا يقدر على أخذها      |
| o Y o | ٢٧- حسن الذبح                                |
| ٥٢٦   | ٢٨- وضع الرجل على صفحة العنق                 |
| ٥٢٧   | ٢٩- تسمية الله على الضحية                    |

# اليتُهَاكِهِ السِّهُ الْكِهِمُ عَلَاتِهُمُ الْكِهِمُ عَلَيْتُمَا فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِي الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِمِلِمِ الْمِعِلِمِ

| o Y V                                                     | ٣٠- التكبير عليها                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| o Y V                                                     | ٣١- ذبح الرجل ضحيته بيده                        |
| o Y A                                                     | ٣٢- ذبح غيره ضحيته                              |
| ٥٢٨                                                       | ٣٣- نحر مايذبح                                  |
| ۰۲۹                                                       | ٣٤- ما ذبح لغير اللَّه                          |
| بعد ثلاث وعن إمساكه                                       | ٣٥- النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي ب            |
| ٥٣٠                                                       | ٣٦- الإذن في ذلك                                |
| ٥٣٣                                                       | ٣٧- الادخار من الأضاحي                          |
| ٥٣٥                                                       | ٣٨- ذبائح اليهود                                |
| ٥٣٥                                                       | ٣٩- ذبيحة من لم يعرف                            |
| كُلُواْ مِمَّا لَرَيْدُكُو ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْتِهِ ﴾ ٥٣٦ | ٠٤٠ تأويل قول اللَّهَ جل ثناؤه : ﴿ وَلَا تَأْتُ |
| ٥٣٧                                                       | ٤١ - النهي عن المجثمة                           |
| ٥٣٩                                                       | ٤٢ من قتل عصفورا بغير حقها                      |
| ٥٤٠                                                       | ٤٣- النهي عن أكل لحم الجلالة                    |
| ٥٤١                                                       | ٤٤- النهي عن لبن الجلالة                        |
| ο ξ ο                                                     | ٢٤- كتاب العقيقة                                |
| ٥ ٤ ٧                                                     | ١ – العقيقة عن الغلام                           |
| 0 { 9                                                     | ٢- كم يعق عن الغلام                             |

### فِهُوْ لِلْكُوْفَاتِ



| 800                   |                    |           |
|-----------------------|--------------------|-----------|
|                       | THE REAL PROPERTY. | 100       |
| 7 K 7 7 6 7 7 1 7 7 1 |                    | -         |
|                       | 25(17)2            | <b>76</b> |
|                       |                    | _/0 0     |

| 00 •    | ٣- العقيقة عن الجارية                       |
|---------|---------------------------------------------|
| 001     | ٤- كم يعق عن الجارية                        |
| 008     | ٥- متني يعق                                 |
| 009     | ٢٥- كتاب الفرع والعتيرة                     |
| ۵٦٣     | ١- باب تفسير العتيرة                        |
| 370     | ٢- تفسير الفرع                              |
|         | ٣- جلود الميتة                              |
| ٥٧١     | ٤- ما يدبغ به جلود الميتة                   |
| ٥٧١     | ٥- النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء         |
| نت      | ٦- الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغ |
| ov &    | ٧- النهي عن الانتفاع بجلود الميتة           |
| ٥٧٥     | ٨- النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة           |
| عالى٢٧٥ | ٩- النهي عن الانتفاع بما حرمه الله تبارك وت |
| ovv     | ١٠ – الفأرة تقع في السمن                    |
| ٥٧٨     | ١١- الذباب يقع في الإناء                    |
| ۸۳٥     | فهرس الموضوعات                              |